# قصالحب

تأليف على مجراً بوالفضال هميم

مخدأ مِرَجًا دالمولى

الجحزءاللول

الطنبة الرابعة [ فيها زيادة ضبط وشرح وتحقيق ] ١٣٨١ هـ — ١٩٦٢ م

كَالُلِحَيَّاذِ الْكَنْالِحَيْدِيَّةِ فِي كَالْمَالِكِيَّةِ فِي الْمِلْكِيَّةِ فِي الْمِلْكِينَةِ فِي الْمِلْكِ

القاه ة

( جميــع الحقوق محفوظة )

# بنتالتالخالحتن

## مترمة الطبعة الأولى

تُعدُّ القصة أقدر الآثار الأدبية على تمثيل الأخلاق ، وتصور ير العادات ، ورسم خَلَجات النفوس ؛ كما أنها \_ إذا شرف غرضُها ، ونبُل مقصدُها ، وكرمت غايتها \_ ثُهذَّب الطباع ، وتُرَقق القلوب ، وتدفع الناس إلى المُثل العليا : من الإيمان والواجب والحق والتضعية والكرم والشرف والإيثار .

وقد كانت القصة \_ ولا تزال \_ ذات الشأن الأسمى فى آداب الأمم قديمها وحديثها ؛ فقد وردت فى التوراة ، وجاءت فى الإنجيل ، وزخرت بها آئ الذكر الحكيم . ثم هى فى شعر الإغريق ومخلفات الرومان ، وآثار المصريين القدماء .

والعرب من الأم التي أخذت بنصيب من هذا الفن الجميل ، وأثر عنها فيض من ذلك الأدب الرفيع ؛ بيد أن بعضاً من الباحثين المحدثين قد جحدوا نصيبهم من هذا الفن ، وهضموهم حقّهم في ذلك الباب ، ووصموهم بالجميال العقيم ، وعابوا عليهم الفكر القريب ؛ ولكن المنصفين منهم قد هالهم هذا الجحود ، ولم يرقهم ذلك النكران ، فاعترفوا للعرب بالقصص التي ترجموها عن الفرس والهنود، وتزيدوا عليها في القاهرة و بغداد ، وتحدثوا للناس عن قصص عنترة وذات الهمة ، وجاوا عليهم ألف ليلة وليلة وأخبار ابن ذي يزَن .

وهذه القصص \_ وإن كانت قد نجحت نجاحاً تاما في تصوير العصور التي وُضِعَتْ فيها ، وَرَسَمَتْ لنا البيئة التي نبتت منها \_ آكثير منها تافه الغرض ، مُبهّم القصد ، ردئ اللغة والأسلوب . وفي قصر قصص العرب عليها جَحْد للآداب العربية فضلها ، وإنكار عليها مفاخرها . . . وإلّا فإن هناك قصصاً زخرت بها مجالس الخلفاء ، وسوامر الأمراء ، وملأت الكتب التي انحدرت إلينا عن المؤلفين القدماء ؛ وما مَنَع الناس أن يردُوا شريعتها ، أو يجنوا أطايبها إلا مامُنيت به هذه الكتب من اضطراب الترتيب ، وردئ الطبع ، وتحريف الناسخين .

وكتابنا هذا جمعنا فيه هذه القصص: ما انتبذ منها وما شرك ، وألقنا ما تنافر وافترق ، وجعلناه أقساماً ، وقسمناه أبواباً ؛ جمعنا كل قصة إلى مثلها ، وضممنا كل طرفة إلى شبهها ؛ ليجتمع إلى غرض القصة \_ من تهذيب الطباع وترقيق النفوس عرف شامل لحياة العرب : مدنيتهم وحضارتهم ، وعلومهم ومعارفهم ، وأديانهم وعقائدهم ، وذكر لعوائدهم وشمائلهم ، وما طبعوا عليه من كريم الغرائز ، وحدة الذكاء ، ثم ما كان للمرأة عندهم من سامى المكانة وعظيم المنزلة ، وما أثر عنهم من أخبار صوروا بها حبهم العفيف ، وغزلم الرقيق ، وعشقهم الشريف ، ولم يخل كتابنا بما كان لهم من محاورات ومساجلات ومطايبات ومناقلات ، وما نقله الرواة من أحوال العامة والملوك ، وطرك القضاة والولاة ، وأخبار الأيام والحروب ، وغير هذا مما سبعرض مفصلا في أبواب الكتاب .

ولم نقف فى اختيار القصة على تعريف خاص ، أو حدّ مرسوم ، ففيا اخترناه ماذكروه من طريف الأخبار وشائق الأحداث ، وما وضعوه مصوّرين به الجالس والأشخاص ، وما صنعوه على ألسنة الطير والحيوان ، وما تخيّاوه من أخبار الشياطين والجان ؛ إذكان الغرض تثقيف الأذهان بذكر الطرائف ؛ وانشراح الصدور بعرض

اللطائف ، مع كشف نواحي التــاريخ ، وإظهار مفاخر العرب.

ولعل القارئ يروقه ما تدسًى فيها من شريف الخصال فيحتذيها ، أو تعجبه كرائم العادات فيطبع نفسه عليها ، إلى ما في هذا من ست فصيح الألفاظ ، وإحياء رائع الأساليب . ولعله يكون فيها مبادئ صالحة ، وأسس قويمة لمن يريد أن ينشى قصصاً طويلة على أساس ، أو يقيم روايات على بناء .

وكان من همنا أن تحرص على اختيار القصص كما وضمُوها ؛ إلا ماكان من زيادة اقتضاها اختلاف الروايات ، أو تغيير لكلمات لا تألفها الآداب ، أو حذف عبارات لا غناء فيها .

وقد بذلنا من الجهد فى ضبط الألفاظ ، وكشف النقاب عن المعانى ، وتراجم الأشخاص ، وذكر المراجع ما نرجو أن يكون به جنى الكتاب قريباً ومنهلُه عذباً، وورده سائعاً ، وطريقه سهلا معبداً .

نسأل الله أن ينفع به على ما صدقنا فى النية ، ورجونا من الخير م؟ ربيع الآخر سنة ١٣٠٩ } ( مايو سنة ١٩٣٩ ) }

## مقدمة الطبعة الرابعة

هذا كتابنا « قصص العرب » نقدمه إلى أدباء العربية في طبعته الرابعة ، بعد أن نفدت طبعته الثالثة ، وازداد الأدباء إقبالا على اقتنائه وتقديرا له .

وكنا قد تلقينا رسائل من بعض أفاضل الأدباء يرغبون إلينا فيها أن نذلل الطريق إلى قراءة الكتاب؛ فنكثر من ضبط الكلمات ، ونزيد من شرح المفردات، فعملنا على تحقيق رغبتهم ، و بذلنا غاية الجهد في تحريره وتحقيقه . وزدنا في شرح كلاته وضبط أعلامه .

ونرجو أن يكون ذلك كفاء لما تلقيناه من رسائل الأدباء ، ولما تفضلت به صحف الشرق العربي من إشادة .

ونسأل الله أن يزيد به النفع بقدر ما بذلنا من جهد ، ورجونا من خير . رجب سنة ١٣٨١ } ديسبر سنة ١٩٦١ }

القاهرة ( جميــم الحقوق محفوظة )

# البَاجُ إِلاَولُ

فى القصص التى تستبين بها مَظاهِرُ حياتهم، وأسباب مدنيتهم، بذكر أسواقهم وأجْلاب تجارتهم، والمساكن التى كانت تؤويهم، وسائر ماكان على عَهْدِهم من دلائل الحضارة ووسائل المعاش.

#### ١ – قَوْسَ حاجب بن زُرارة \*

توالت على مُضر الجدُوبة والقَحْط سبع سنين ؛ حتى كادوا يَه لِلكون ، فلما رأى حاجِبُ (١) بن زُرَارة الجهد والجدْب على قومه جمع بنى زُرارة فقال : إنى قد أزمعت على أن آتى الملك فأطلب إليه أن يأذن لقومنافيكونُو اتحت هذا البَحْر (٢) حتى يُحْيَوْ ا ، فتلكا بعضهم عليه ، وقال بعضهم : رَشَدْتَ فافعلْ ؛ غيرَ أنّا نخاف عليك بكر بن وائل لِما كان بيننا و بينهم ، ولا بدّ لك من ورود مياههم . فقال : ما مِنهُمْ وَجُه من الناس ولا شريف إلّا ولى عنده يد خَصْرًا ، إلا ابن الطّويلة التيمى ، وأنا أرجو أن أدارية ؛ ثم ارْتَحَل .

فِعل لا يأتى على ماء لبكر إلا أكرمه سيدُه ، ونحر َ له وقر اه ، حتى نزل قُصُوان (٢) ، وعليه ابن الطويلة التيمى ، فلما أضاء الصّبح ، وناديهم قريب من منزل حاجب الذى حلّ فيه ، دعا حاجب بنطع ، ثم أمر فصب عليه التمر ؛ ثم نادى حى على الفَدَاء . فنظر ابن الطويلة ، فإذا هو بحاجب ، فقال لأهل المجلس : أجيبوه ؛ فإنه سيد قومه ، فأتو ه فأكلوا ، وأهدى إليه ابن الطويلة جَزوراً (١) وشياها ، فنحر وأكل وأطعم .

ولما أراد حاجب أن يَرْتحل قال له ابنُ الطويلة : إنى ممك حتى تبلغَ مَأْمَنك ؛

<sup>(\*)</sup> تقائض جرير والفرزدق : ١ ـ ٤٦٧ ، طبع ليدن ، بلوغ الأرب : ١ ـ ١٢٣ ، العقد لفريد : ١ ـ ١٧٠ .

<sup>(</sup>۱) هو سيد بني تميم ، وكان من النفر الذين أرسلهم النمان بن المنذر إلى كسرى بعد أن سم منه تنقس العرب وتهجين أمرهم . أدرك الإسلام وأسلم ، وتوف سنة ٣ هـ (٢) البحر : الريف (٣) قصوان : موضع في ديار تيم الله بن تعلبة . (٤) الجزور : البعير .

فإنى لا أدرى ما يعرض لك أمامتك . فقال حاجب: ليس أمامى أحد أخافه على . وارتحل حاجب حتى أتى كسرى ؛ فلما شكا إليه الجُهد فى أنفسهم وأموالهم ، وطلب أن يأذن لهم فيكونوا فى حَدِّ بلاده حتى يعيشوا و يُحْيَو اقال له: إنكم معشر العرب ـ حُرَصاء على الفساد ، فإن أذنت لهم أفسدوا البلاد وأغاروا على الرّعية وآذوهم . قال له حاجب : فإنى ضامن للملك ألّا يفعلوا ، قال : ومَن لى بأن تَنِي بما تقول ؟ قال : أرْهَنُك قو سى بالوفاء بما ضنت الك .

ولما جاء حاجب بقوْسِه ضحك القوم الذين كانوا حول الملك لمّا رأوا قوسه ، وقالوا: بهذه العصا تنى للملك بما ضمنت له . فقال الملك لهم : ماكان لِيُسْلِمُها لشيء أبداً . وأمرَهم فقبضوها ، وأذن للعرب في أن يدخلوا الرّيْفَ (١) .

ومكث بنو زُرارة فى الريف مدة ، ثم مات حاجب ، و بعدها زال القحط ، وخرج أسحابُ حاجب إلى كسرى ليطلب قوس أبيه ، ولما دخل عليه وكلّمه فى القوس قال له كسرى : ماأنت بالذى وضعتها عندى . قال : أجل أيّها الملك ! ماأنا بالذى وضعتُها . قال : فما فعل الذى وضعها ؟ قال : هَلَك ، وهو والدى ، وقد وَفَى لك أيها الملك عا ضمن لك عن قومه ، ووفهو عا قال للملك ؛ قال كسرى : ردُّوا عليه قَوْسَه ؛ وكساه .

<sup>(</sup>١) الريف : الأرض فيها الزرع والخصب .

#### ٢ - فَتَكَة البَرَّاضِ

كان البرّاضُ بن قيس الكنابي رجلا فاتكا خليعاً (١) يَجْني الجنايات على أهله ، فخلعه قومُه ، وتبرّ وا من صنيعه ، ففارقهم ، وقدم مكة ، فالف حرّ بب أمية ، ثم نبابه المقام بمكة أيضاً ، ففارق أرض الحجاز إلى أرض العراق ، وقدم على النعان بن المنذر الملك – وكان النعان يبعث كلّ عام بلطيعة (٢) للتجارة إلى عُكاظ (٣) تباعُ له هناك – فقال يوماً ، وعنده البرّاضُ وعُروة بن عُتْبة ابن جعفر المعروف بالرّحال (١) : من يُجيز لى لطيعتي هذه حتى يُبلّغُهَا عُبكاظ ؟ فقال البرّاض: أينت اللمن ! أنا أُجيزها على كنانة . فقال النعان : إنما أريد من عيرُها على كنانة وقيس . فقال عروة : أكلب خليع (٥) يجيزها ! أبيت اللمن ! أنا أُجيزها على من أهل تهامة وأهل نجد ! فقال البراض وقد غضب : وغلى كنانة والقيشوم (١) من أهل تهامة وأهل نجد ! فقال البراض وقد غضب : وغلى كنانة (١) تجيزُها ياعروة ؟ قال : وعلى الناس كلهم !

فدفع النعانُ اللطيمةَ إلى عُروة الرحال، وأمره بالمسير بها، وخرج البراض

<sup>(\*)</sup> المضاف والنسوب: ١ \_ ١٠١ ، مجمع الأمثال: ٢ \_ ٣٣ ، الـكامل لابن الأثير: ١ \_ ٣٣ .

<sup>(</sup>۱) البراض بن قيس الكنانى : فاتك جاهلى يضرب بفتك المثل ، تبرأ منه قومه ففارقهم وقدم مكة ، ثم رحل إلى العراق . وبسببه هاجت حرب الفجار بين خندف وقيس .

 <sup>(</sup>۲) اللطيمة: العير التي تحمل الطيب وبز التجار (٣) عكاظ: موضع كان بين نخلة والطائف،
 كانت تقام من أول ذى القعدة إلى اليوم العشرين منه ، وكان يجتمع بها أكثر أشراف العرب للمتاجرة ومفاداة الأسرى والتعكيم في الحصومات والمفاخرة والمنافرة بالشعر والحطب .

 <sup>(</sup>٤) لقب بالرحال لكثرة رحلته إلى الملوك (٥) كان فى الجاهلية إذا قال قائل: هذا ابنى خلعته لا يؤخذ بجريرته (٦) الشيخ والقيصوم: نباتان بما يطلع فى السهل، ويريد على العرب كلهم.
 (٧) كنانة: هم قوم البراض.

يَتْبَعُ أَثْره وعُرُوة يَرَى مَكَانَه ولا يخشى منه ، حتى إذا كان عُرُوة بين ظَهْرَ انَىٰ (') قومه أدركه البرَّاضُ بن قيس ، فأخرج قِداحه يَسْتَقْسِمُ ('<sup>(۲)</sup> بها فى قتل عُرُوة ، فرَّ به عروة فقال : ماتصنع بابرُّاض ؟ فقال : أَسْتَقْسِمُ فَى قتلك ، أَيُوْذَن لَى أَم لا ؟ فقال عروة : هِمَّتُكَ أَضعف من ذلك ! فوثب إليه البرَّاض بالسيف فقتله .

فلما رآه الذين يقومون على العير (٢) والأحمال قتيلا انهزموا فاستاق البرَّاضُ العير ، وسارَ على وجهه إلى خَيْبر، وتبعه رجلان ليأخذاه: أحدها غَنوِي والآخر غَطَفاني ، وسارا حتى لقيهما البرَّاض بخيْبر، فقال لهما: مَن الرجلان ؟ قالا: نحن من قَيْس، قد منا لنقتل البرَّاض، فأنزلها وعَقَل راحلتيهما ثم قال: أيكما أُجْرَأ عليه وأجودُ سيفاً ؟ قال الغَطَفاني : أنا ، فأخذه ومشى معه لِيَدُلّه \_ بزعمه \_ على البرَّاض، ثم قال للفَنوى : احفظ راحلتيكما ، فقعل .

وانطلق البرَّاض الفَطَفَانى حتى أخرجه إلى خَرِ بة (1) في جانب خَيْبر، وقال له: هو في هـذه الخَر بة يأوى إليها ، فأمهلنى حتى أنظر أهُو فيها ؟ فوقف ، ودخَل البراض ؛ ثم خرج فقال : هو فيها وهو نائم ، فأرنى سيفَك حتى أنظر إليه : أضارب هو أم لا ، فأعطاه سيفة ، فضر به به حتى قتله ، ثم أخنى السيف وعاد إلى الغنوي " ، فقال له : لم أر رجلاً أجبن من صاحبك ، تر كته في البيت الذي فيه البرَّاض وهو نائم فلم 'يقدم عليه ! فقال : انظر لى من مجفظ الراحلتين حتى أمضى إليه فأقتله، فقال : دَعْهُما وها على " ، ثم انطلقا إلى الخر بة ، فقتله وسار بالعير إلى مكة

<sup>(</sup>۱) بين ظهرانى قومه:أى فى وسطهم (٣) الاستقسام: كانوا إذا أرادأحدهم سفراً وتزويجاً أو نحو ذلك من المهام ضرب بالقداح، وكان على بعضها مكتوب: أمرنى ربى، وعلى بعضها الآخر: نهانى ربى ، والباق غفل ، فإن خرج أمرنى ربى مضى لشأنه ، وإن خرج نهانى ربى ، أمسك ، وإن خرج الفل أجالها ، وضرب بها أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهى (٣) العير: الإبل تحمل الميرة ، ولا واحد لها من لفظها (٤) الحربة : موضع الحراب .

#### ٣ – حياة آل جَفْنَة \*

قال خارِجَة بن زيد: دُعينا إلى مَأْدُ بَة (١) . فَضرتُها وحسان (٢) بنُ ثابت قد حضرَها ، فجلسنا جميعاً على مائدة واحدة ، وهو يومئذ قد ذهب بصرُه ، ومعه ابنه عبد الرحمن ، فكان إذا أتى طعام سأل ابنه : أطعام يد أم يدين ؟ (يدنى باليد الثريد و باليدين الشوّاء لأنه 'ينهش' نهشاً ) . فإذا قال : طعام يدين أمسك يده ، فلما فرغوا من الطعام أتوا بجاريتين : إحداها رائقة ، والأخرى عزَّة ، فجلستا وأخذتا مِزْ هَر به الله وضر بتا ضر با عجيباً ، وغنتاً بقول حسان :

انْظُر خَلِیلی بِبَطْنِ جِلِّقَ هَلْ تُو نِسُ ( ) دُون البَلْقَاء من أَحَدِ فَسُمع حسان يقول: قد أرانى بها سميعاً بصيراً ، وعيناه تدمعان ، فإذا سكتتا سكت عنه البكاء ، وإذا غنتًا بكى ، فكنتُ أرى ابنه عبد الرحمن إذا سكتتا يشيرُ إليهما أن تفنيا فيبكى أبوه !

فلما انقلب حسان من المأدبة إلى منزله استلقى على فراشه ، ووضع إحدى رجليه على الأخرى ، وقال : لقد أذ كرَّ ننى رائقة وصاحبتُها أمراً ماسمعَتْه أذناى بُعيْد ليالى جاهليتنا مع جَبَلة بن الأَيْهَم ، ثم تبسم وجلس فقال: لقد رأيت عَشْرَ قِيان ؟ خس وميات يغنين بالرومية بالبرابط (٥٠) ، وخس يغنين غناء أهل الجيرة أهداهُنَّ عَسْرَ وميات يغنين بالرومية بالبرابط (٥٠) ،

<sup>(\*)</sup> الأغانى : ١٦ : ١٤ .

<sup>(</sup>١) المأدبة: كل طعام يصنع لدعوة أو عرس . (٢) هو شاعر رسول الله ، وقد نشأ في الجاهلية ونبه شأنه فيها ، وعاش طويلا في الإسلام ، ومات في خلافة معاوية سنة ٤ ه ه . (٣) المزهر : عود يضرب به (٤) تونس : تبصر : اللسان مادة ـ عجب ، ومادة ـ بلق ، وجلق بكسرتين وتشديد اللام وقاف : اسم لكورة الغوطة كلها : وقيل قرية من قراها . وقيل دمشق نفسها (المراصد) (٥) البربط : العود .

إليه إياس بن قبيصة ، وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها ، وكان إذا جلس للشرب فرش تحت الآس والياسمين وأصناف الرياحين ، وضرب له العنبر والمسك في صحاف الفضة والذهب ، وأتى بالمسك الصحيح في صحاف الفضة ، وأوقد له المندى إن كان شاتيا ، وإن كان صائفا أتى هو وأصحابه بكساء (ا) صيفية يتفضّلون (المنه بها ، وفي الشتاء يؤتى بفراء الفنك (الهوم) وما أشبهه ، ولا والله ما جلست معه يوماً قط إلا خلع على ثيابه التي عليه في ذلك اليوم وعلى غيرى من جلسائه ، هذا مع حُمْن وجه جلسائه ، هذا مع حُمْن وجه وحسن حديث ، ما رأيت منه خَناً قط ولا عَرْ بدة ، ونحن يومئذ على الشّرك .

فجاء الإسلام فَمَحاً الكفر وتركنا الخمروماكره . وأنتم اليوم مسلمون تشربون هذا النبيذ من التمر ، والفَضيخ (3) من الزهر والرطب ؛ فلا يشرب أحدُكم ثلاثة أقداح حتى يذهب بعقله ودينه ؛ أفلا تنتهون !

<sup>(</sup>١) الـكساء: جم كسوة . (٢) التفضل: التوشح؟ وأن يخالف المرَّ بين أطراف ثوبيه (٣) الفنك: دابة فروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها . (٤) الفضيخ: شراب يتخــذ

#### إلى الأعشى والمُحلق\*

قال بعض أهل البادية:

كان لأبي المحلَّق (١) شرف ، فمات وقد أتلف مالَه ، و بقي المحلَّق وثلاث المخوات له ولم يترك لهم إلا ناقة واحداة و بُر ديْن كان يشهد ُ فيهما الحقوق .

فأقبل الأعشى (٢) من بعض أسفاره يريد منزلَه بالميامة ، فنزل الماء الذى به المحلَّق فقرَاهُ أهلُ الماء وأحسنوا قراه . ثم أقبلت عمة المحلَّق ، فقالت : يابن أخى ، هذا الأعشى قد نزل بمائنا ، وقد قراهُ أهلُ الماء والعربُ تزعم أنه لم يمدَح قوماً إلا رفَعَهُم ، ولم يَهْجُ قوماً إلا وضَعهم ، فانظر ما أقولُ لك واحتَلْ في زِق من خر من عند بعض التجار، وأرسل إليه بهذه الناقة والزَّقِّ و بُرْدَى البيك ، فوالله لنن اعتَلَجَ (٢) الكبيدُ والسَّنام والحرُ في جوفه، ونظر إلى عطفنيه في البُرْدَين ، ليقولنَ فيك شعراً يرفعك به ، قال : ماأملك غيرَ هذه الناقة ، وأنا أتوقَع رسْلَها (٤) .

مُم أُقْبَلَ يدخل و يخرج و يَهُمُّ ولا يفعل ، فكلما دخلَ على عمته حضَّته ، حتى دخل عليها فقال : قد ارتحل الرجلُ ومضى . قالت : الآن والله أحسن ماكان القرى؛ تُنْبِعه ذلك مع غلام أبيك \_ وهو مولى له أسود شيخ \_ فإذا لحقه أخبرَهُ عنك أنك كنت غائباً عن الماءعند نزوله إياه ، وأنك لما وردت الماءفعلمت أنه كان

<sup>(\*)</sup> الأغانى : ٩ : ١١٣ ، بلوغ الأرب : ٢ : ١٦٢ .

<sup>(</sup>۱) المحلق: لقب عبد العزى بن حنم من كلاب بن ربيعة ، ولقب بذلك يوم عضه حصان في وجنته فنرك بها أثراً على شكل الحلقة . (۲) هو أعشى قيس ، واسمه ميمون بن قيس، أحد الأعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم ، وهو أول من سأل بشعره وانتجع به أقاصى البلاد ، أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم ، توفى سنة ٧ ه . (٣) اعتلج : اختلط . (٤) الرسل : اللهن .

به كَرِهتَ أَن يَفُوتك قراه ؛ فإنَّ هــذا أحسنُ لمُوقِعِهِ عنده . ولم تزل تحضَّه حتى أتى بعضَ التجار فكلمه أن يُقرضه ثمنَ زقٌّ خمرٍ ، وأتاه بمن يضمَنُ ذلك عنه فأعطاه . ثُمُ وَجَّهَ بالناقة والخر والبُرْدين مع مولى أبيه ، فخرج يتبعه ؛ فكلما مرَّ بماء قيل : ارتحل أمس عنه ، حتى صار إلى منزل الأعشى بَمَنْفُوحَةِ (١) الىمامة ؛ فوجد عنده عدةً من الفِتيان قد غدًّاهم بغير لحم ، وصَبَّ لهم فضيخاً <sup>(٢)</sup>؛ فهمْ يشر بون منه . وقرع الباب فقال : انظروا مَن هــذا ؟ فخرجوا فإذا رسولُ المحلَّق يقول كذا وكذا ؛ فدخلوا عليه وقالوا : هــذا رسول المحلَّق الــكِلَابِي أَتَاكَ بَكَيْتَ وَكَيْتَ . فقال : ويحكم ! أعرابي والذي أرسل إلى لاقَدْرَ له ! والله لئن اعتلج الكَبدُ والسَّنَامُ والخمرُ في جوفي لأقولَنَّ فيه شعراً لم أقل قطَّ مِثْلَهَ . فواثبه الفِتِّيان وقالوا : غبتَ عنَّا فأطلتَ الغيبةَ ، ثم أتيناك فلم تُطعمنا لحمَّا وسقينَنا الفضيخَ ؛ واللحمُ والحمُرُ ببابك ، لا نرضى بذا منك . فقال : ائذنوا له ؛ فدخل فأدَّى الرسالة ، وقد أناخ الجزور بالباب، ووضع الزُّق والبُرْدين بين يديه ؛ فقال : أَقْرِه السلام ، وقل له : وَصَلَتْك رَحم ، سيأتيكَ ثناؤُنا .

وقام الفِتيان إلى الجزور فنحروها وشقُّوا خاصرتَها عن كَبدها وجلدَها عن سَنامِها، ثم جاءوا بهما، فأقبلوا يَشُوُون ، وصَبُّوا الخمر فشربوا ، وأكل معهم وشرب؛ ولبس البردين؛ ونظرَ إلى عِطْفَيْه فيهما؛ فأنشأ يقول:

أَرِقْتُ وما هذا السُّهادُ المؤرِّقُ وما بِيَ من سُقُم ومابيَ مَعشقُ (٢) وفيها يقول :

نَنَى الذمّ عن آلِ المُحلِّقِ جَفْنَـةٌ كَجابيةِ (¹) الشيخ العراقي تَفْهَقُ (هُ)

<sup>(</sup>١) منفوحة : قرية في نواحي الميامة ؟ يسكنها الأعشى وفيها قبره . (٢) الفضيخ : شراب يتخذ من بسر. (٣) معشق: عشق. (٤) الجابية: حوض ضخم. (٥) فهق الإناء: امتلاً.

معالقوم و لْدَان من النسل دَرُدَق (١) إلى ضوء نارِ باليَّفَاعِ (٢) يَحَرَّقُ وبات على النــــار النَّدى والحُلقُ رضيعيْ لبَان ثَدْي أُمّ تَقَاسَما بِأَسْحَمَ (٢) داج عوضُ لانتفرَ قُ كا زان مَتنَ الهُندُو آني رَوْنَقُ (١) وكف إذا ما ضُن بالمالِ تُنفَقُ

تری القوم فیها شارعِـیْن و بینهم لعمري لقد لاحت عيون كثيرة تُشَبُّ لِمَقْرُورَ بْنِ يَصْطَليانها تری الجودَ یجری ظاهراً فوق وجهه يداهُ يدَا صِدْقِ ، فَكَافَ مُبيدَةٌ

وسار الشعر وشاع في العرب . فما أتت على المحلَّقسنة حتى روَّج أخواته الثلاث ، كل واحدة على مائة ناقة ؛ فأيسر َ وشَرُف .

#### ه – احتكام الشعراء في عكاظ\*

حَكَى عَن نَابِغَةً (٥) بني ذُبْيَان أَنه كَانَتِ تُضْرَبُ له ُ قَبَّـةٌ مِن أَدَم بسوت عُكَاظ يجتمع إليه فيها الشعراء ، فدخل إليه حسانٌ بن ثابت ، وعنده الأعشى ، وقد أنشده شعره ، وأنشدتُه الخُنْساء قولها :

قَدَّى بِمِينِكَ أَم بِالمِينِ عُوَّارُ أَمْ ذَرَّفَتْ (٢) إِذْ خَلَتْ مِنَأَهْلِهَا الدارُ حتى انتهت إلى قولها :

<sup>(</sup>١) الدردق : الصيان الصغار . (٢) الفاع : التل . (٣) الأسحم : الأسود ؟ والمراد الليل ، ودجا الليل : أظلم · وعوض : أبداً . ﴿ (٤) الهندواني:السيف عمل ببلاد الهند ،ورونق السيف : ماۋە وحسنه .

<sup>(\*)</sup> الأغاني : ٩ : ٣٤٠ ، الشعر والشعراء : ١٢٣ -

<sup>(</sup>٥) هو أبو أمامة زياد بن معاوية ، أحد فحول شعراء الجاهلية وحكمهم بعكاظ ، ولقب بالنابغة لنبوغه في الشعر فجاءة وهوكبير بعد أن امتنع عليه وهو صغير ، وهو من أشراف ذبيان ، وعمر طويلا ومات قبل البعثة . ﴿ (٦) العوار : كُلُّ مَا أَعَلَ العَبِن . وَذَرَفَت : قطرت .

وإنَّ صَخْرًا لَتَأْتُمُ الْهُـــداةُ به كأنه عَلَم () في رأسه نارُ وإنَّ صَخْرًا لِذَا نَشْتُو () لنحَّارُ وإن صَخْرًا إذا نَشْتُو () لنحَّارُ فقال : لولا أن أبا بَصِير () أنشدني قبلك لقلتُ : إنك أشعرُ الناس . أنتِ والله أشعرُ من كُل أنتي ! قالت : والله ومن كل رجل .

فقال حسان : أنا والله أشعر منك ومنها . قال : حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول :

فقام حسان منكسراً منقطعاً!

<sup>. (</sup>١) العلم: الجبل (٢) ستا القوم: أجديوا فى الشتاء. (٣) أبو بصير: كنية الأعشى . (٤) العنقاء: ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء السماء. ومحرق: هو الحارث بن عمرو مزيقيا . وكان أول من عاقب بالنار .

#### ۳ – عند کِسْری\*

خرج أبو سفيان فى جماعة من قريش ، يريدون العراق بتجارة ؛ فلما ساروا اللاقا جمعهم أبو سفيان ؛ فقال لهم : إنا من مَسيرنا هذا لعلى خَطَرٍ ، لقد قَدِمْنا على ملك جبّار ، لم يأذن لنا فى القدوم عليه ، وليست بلادُه لنا يَمَتْجَر ، ولكن أيَّكُم يذهبُ بالعير ، فإن أصيبَ فنحنُ بُرَآء من دمه ، وإن غَيْمَ فله نصفُ الربح . فقال غَيلان (١) بن سَلَمة : دعونى إذَنْ ، فأنا لها .

فلما قَدِمَ بلاد كسرى تَخلَّق (٢) ، ولبسَ ثو بين أصفرين ، وشهرَ أمرَ ، وجلسِ بباب كسرى حتى أُذِن له ، فدخل عليه ، وخرج إليه الترُ بُحان (٣) وقال له : يقولُ لكَ الملك : ما أدخَلَك بلادى بغير إذنى !

فقال: قل له: لستُ من أهل عداوة لك ، ولا أتيتُك جاسوساً لضد من أضدادك ؟ و إنما جئت متجارة تَسْتَمْتِع مُ بها ؛ فإن أردتها فهى لك ، و إن لم تُردها ، وأذنت في ذلك رَدَدتها ؛ وجعل ترردها ، وأذنت في بيعها لرعيّتك بعتها ؛ و إن لم تأذن في ذلك رَدَدتها ؛ وجعل يتكلم ، فإذا سمع صوت كسرى سبجد . فقال له التر مجان : يقول لك الملك : لم سجدت ؟ فقال : سمعت صوتاً عالياً ، حيث لا ينبغي لأحد أن يماو صوته واجلالا للملك ، فعلمت أنه لم يُقدِم على رفع الصوت هناك غير الملك ؛ فسجدت إعظاماً له، فاستحسن كسرى ما فعل ؛ وأمر له يمر فقة (نا توضع تحته ، فلما أتي بها فاستحسن كسرى ما فعل ؛ وأمر له يمر فقة (نا توضع تحته ، فلما أتي بها

بلوغ الأرب: ١-٣٢٠ ، العقد الفريد: ١-٥٧٠ .

<sup>(</sup>۱) غيلان بن سلمة الثقنى شريف شاعر جاهلى ، كانت له ثلاثة أيام : يوم يحكم فيه بين الناس؟ ويوم ينشد فيه شرء ، وبرم ينظر فيه إلى جاله ، وأسلم بعد فتح الطائف . (۲) تخلق: تطبب. (٣) الترجمان : بضم التاء المشددة وفتحها : المفسر . (٤) المرفقة : المخدة .

رأى عليها صُورَة الملك؛ فوضعها على رأسه؛ فاستجْهله كسرى واستحمقه . وقال للترجمان : قل له : إنما بعثنا بهذه لتجلس عليها . قال : قد علمت ، ولكنى لما أتيت بها رأيت عليهاصورة الملك ، فلم يكن من حق مثلى أن يجْلِس عليها ؛ ولكن كان حقها التعظيم ؛ فوضعتها على رأسى ؛ لأنه أشرف أعضائى وأكرمُها على !

فاستحسن فعله ، ثم قال له : ألك ولد ؟ قال : نعم ! قال : فأيُّهُمْ أحبُّ إليك ! قال : الصغير حتى يكبر ، والمريض حتى يَبْرَأَ ، والهائب حتى يتوب . فقال كسرى: زه ! ما أدْخلَك على "، ودلّك على هذا القول والفعل إلا حظّك ! فهذا فعل الحكاء وكلامُهم ، وأنت من قوم حُفاة لا حكمة فيهم ؛ فما غذاؤك ؟ قال : خبز البُرّ . قال : هذا العقل من البُرّ لا من اللبن والتمر .

ثم اشترى منه التجارة بأضعاف ثمنها ، وكساه ، و بعث معه من الفُرس مَن بَنى له أَطُماً (١) بالطائف ، فكان أوّل أطم يُنهَ بها .

<sup>(</sup>١) الأمار: القصر ، وجمعه آطام .

#### ٧ — عند النجاشي\*

قال عمرو (١) بن العاص:

لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون رأيى، و يسمعون منى ، فقلت لهم : تعلمون – والله – أنى أرى محمداً يعلو الأمور عُلُوًا منكراً؟ و إنى قد رأيت أمراً في الرون فيه ؟ قالوا : وماذا رأيت ؟ قال : رأيت أن نلحق بالنجاشى فنكون عنده ، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشى ، وإن ظهر قومنا فنحن مَنْ قد عَرَفُوا ، فلن يأتينا منهم إلا خير . قالوا : إن هذا لرأى ! قلت : فاجمعوا لنا ما نَهُديه له ، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدَم .

فيمعنا له أدماً كثيراً ، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه ، فوالله إنّا لَمِنده إذ جاءه عرو بن أمية الضّمرى ـ وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر (٢) وأصحابه . قال : فدخل عليه ، ثم خرج من عنده ، فقلت لأصحابى : هذا عمر و بن أمية الضّمرى ، لو قد دخلت على النجاشي فسألتُه إياه فأعطانيه ، فضر بت عنقه ! فإذا فعلت دلك رأت قريش أنى قد أُجْزأت عنها حين قتلت وسول محمد . قال : فدخلت عليه ، فسجدت له كما كنت أصنع ، فقال : مرحباً بصديق ؛ قال : فدخلت عليه ، فسجدت له كما كنت أصنع ، فقال : مرحباً بصديق ؛ أهديت إليك أدّماً كثيراً ؛ أهديت إليك أدّماً كثيراً ؛ أم قربتُه إليه ، فأعجبه واشتهاه ، ثم قلت له : أيها الملك ؛ قد رأيت وجلا خرج

<sup>\*</sup> الروض الأنف : ٢ ــ ١١٢ .

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن العاس بن وائل أحد دهاة العرب وفصائحهم وساستهم وفاتح مصر على عهد عمر بن الخطاب ، توفى سنة ٤٣ هـ (٢) هو جعفر بن أبيطالب ، وكان قدهاجر إلى الحبشة.

من عندك ؛ وهو رسولُ رجلٍ عدو لنا ، فأُعطِينه لأقتلَه ، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا .

فغضب ؛ ثم مدّ يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره ؛ فلو انشقت لى الأرض لدخلت فيها (١) فرقاً منه! ثم قلت له : أيها الملك، والله لوظننت أنك تكره هـذا ماسألتكه ! قال : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لِتَقْتُلَه ؟ قلت : أيها الملك ، أكذاك هو؟ قال : ويحك ياعرو ! أطِعني واتبعه ، فإنه والله لعلى الحق ، وليظهرن على مَنْ خالفه ، كا ظهر موسى على فرعون وجنوده .

قلت : أفتبايعني له على الإسسلام ؟ قال : نعم ، فبسط يده فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي ، وقد حال (٢) رأيي عما كان عليه ؛ وكتمت أصحابي إسلامي . ثم خرجت عامداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقيت خالد بن الوليد ، وذلك قبيل الفتح ، وهو مقبل من مكة ، فقلت : أين يا أبا سليمان ؟ قال : والله لقد استقام الميسم ، وإن الرجل لنبي ، اذهب والله فأسلم فحي متى ؟ قلت : والله ماجئت والا لأسلم .

فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتقدَّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع ، ثم دنوتُ فقلت : يارسول الله ، إنى أبايمك على أن يُغفرَ لى ماتقدم من ذنبى ، ولا أذكر ما تأخر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعمرو ، بايع فإن الإسلام يَجبُ (٣) ما كان قبله ، وإن الهجرة تَجُبُ ما كان، فبايعته ثم انصرفت.

<sup>(</sup>١) فرقا : خوفا . (٢) حال رأيي : تغير . (٣) يجب ما قبله : يقطع .

### ٨ – رسول الله فى سُوق ِ عُـكاظ\*

رَوى عبدُ الرحمن العامري عن أشياخٍ من قومه ، قالوا :

أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ونحنُ بسوق عُكاظ ؛ فقال : ممَّن القوم؟ قلنا : من بنى عامر ؟ قلنا : بنو كعب بن ربيعة . قلنا : كيف المَنعَةُ فيكم ؟ قلنا : لا يُرام ما قبلنا ، ولا يُصْطلى بنارنا ! فقال : إنى رسول الله ؛ فإن أتيتكم تمنعونى حتى أبلِّغ رسالة ربى ، ولم أكْرِه أحداً منكم على شيء ؟ قالوا : ومن أيِّ قريش أنت ؟ قال : من بنى عبد المطلب ؟ قالوا : فأين أنت من بنى عبد المطلب ؟ قالوا : ولكنا لا نظر دك ولا نؤمن بك ، ولا نمنعك أن تبلِّغ رسالة ربك .

فنزل إليهم والقوم يتسو قون (١) إذ أناهم بُجْرة بن قيس القُشيرى ؟ فقال: مَن هذا الذي أراه عندكم أنكره! قالوا: هذا محمد بن عبدالله القرشي. قال: وما لـكموله؟ قالوا: زعم لنا أنه رسول الله و يطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. قال: فماذا رددتم عليه ؟ قالوا: قلنا: في الرحب والسمّة ؛ نخرجك إلى بلادنا ؛ ونمنعك ما نمنع منه أنفسنا. قال بُجرة: ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشراً من شيء ترجعون به ، بدأتم لتُنابذ كم الناس ، وترميكم العرب عن قوس واحدة ، قومُه أعلم به ؛ لو آنسوا منه خيراً لكانوا أسعد الناس به ، تعبدون إلى مر هَن (٢) قد طرده قومُه وكذبوه فتؤوونه! فبلس الرأى ما رأيتم!

<sup>\*</sup> أسواق العرب: ٢١٧ .

<sup>(</sup>١) تسوق القوم : إذا باعوا واشنروا . (٢) فلان مرهق : أى متهم بسوء وسفه .

ثم أقبل على رسول الله فقال: قم ؟ الحق بقومك ، فوالله لولا أنك عند قومى لضربت عنقك ا فقام رسول الله إلى ناقته فركبها . فغمزها بجُرة (۱) فقمصت (۲) برسول الله فألقته ، وعند بنى عامر يومئذ ضباعة بنت عامر بن قرط ، وكانت من النسوء اللاتى أسلمن مع رسول الله بمسكة ، جاءت زائرة إلى بنى عمها ، فقالت ؛ يا آل عامر ، أيصنع هذا برسول الله بين أظهركم لا يمنعه أحد منكم ! فقام ثلاثة من بنى عمها إلى بجرة وثلاثة أعانوه ، فأخذ كل رجل منهم رجلا ، فجلد (۲) به الأرض ، ثم جلس على صدره ، فقال رسول لله : اللهم بارك على هؤلاء ، وألهن هؤلاء .

فلما صدر الناسُ رجعت بنو عامر إلى شيخ للم ، قد أدركته السن حتى لا يقدر أن يوانى معهم الموسم ، فكانوا إذا رجعوا إليه حد و بما يكون فى ذلك الموسم . فلما قدموا عليه سألهم عمن كان فى الموسم ، فقالوا : جاءنا فتى من قريش م حد ث أنه أحد بنى عبد المطلب ، يزعم أنه نبى يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه، ونخرج به معنا إلى بلادنا! فوضع الشيخ يده على رأسه ، ثم قالى : يا بنى عامر! هل لها من تكف ؟ هل لذ ناباها (ع) تطلّب ؟ فوالذى نفس فلان بيده ما تقوتها إسماعيلي قط ، ألا إنها الحق ، فأين كان رأيكم !

<sup>(</sup>١) فى تاريخ الطبرى صفحة ٢٣٢ من الجزء الثانى: بجيرة بن فراس . (٢) قصت: وثبت.

<sup>(</sup>٣) جلد به الأرض : ضربها . ﴿ ٤) أصل الذنابي : الذنب .

#### ٩ - الكريم طروب \*

قدم عبد الله بن جعفر (۱) على معاوية بالشام ، فأنزله دار عياله ، وأظهر من إكرامه ما يستحقه ، فغاظ ذلك زوج معاوية ، ثم سمعت ذات ليلة غناء عندعبد الله ابن جعفر : فجاءت إلى معاوية ، وقالت : هلم قاسم مافى منزل الذى جعلته من لجلك ودمك وأنزلته بين حرَمك .

. فجاء معاوية ؛ فسمع شيئاً حرّ كه وأطْربه ، فقال : والله إنى لأسمع شيئاً تكاد الجبال تخر<sup>د(۲)</sup> له ! ثم انصرف .

فلما كان فى آخر الليل سمع معاوية ُ قراءة عبد الله بن جعفر ، وهو قائم يصلى ، فنبه زوجه ، وقال لها : اسمعى مكان ما أسمعتنى ، هؤلاء قومى ملوك ُ بالنهار ، ورهبان ُ بالليل !

ثم إن معاوية أرِقَ ذات ليلة ؛ فقال لخادمه : اذهب فانظر مَن عند عبد الله ابن جعقر وأخْبرُه أنى قادم عليه .

فذهب وأخبره ، فأقام عبد الله كلّ من كان عنده ؛ فلما جاء معاوية لم ير َ فى المجلس غير عبد الله ، فقال : مجلس أمن هذا ؟ قال عبد الله : هذا مجلس فلان يا أمير المؤمنين . فقال معاوية : مُره فليرجع إلى مجلسه ، حتى لم يبق إلا مجلس رجل واحد . قال : مجلس مَن هذا ؟ قال : مجلس رجل يداوى الآذان يا أمير المؤمنين ؟ قال : بحلس مَن هذا ؟ قال : مجلس ، وكان مجلس مُبدّ يح المغنى ، فأمهم قال : إن أَذُ نِي عليلة فُره أن يرجع إلى مجلسه ، وكان مجلس مُبدّ يح المغنى ، فأمهم

<sup>\*</sup> المستطرف: ٢ \_ ١٤٩ ، العقد الفريد: ٢ \_ ٤٩، الأغاني ٤ \_ ٢١٢ .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، كان كريما جوادا يحب البذل ويرتاح للعطاء ، ويميل إلى سماع الغناء ، وأخباره في الكرم والسّماع كثيرة ، توفي سنة ١٠ هـ. (٢) تخر : تسجد .

عبد الله بن جفر فرجع إلى موضعه ، فقال له معاوية : داو ِ أذى من علَّمًا ، فتناول العودَ وغنى ، وقال :

ودّع همريرة إن الركب مُر تَحِل وهل تطيقُ وداعاً أيها الرجلُ (() فحرك عبد الله بن جعفر رأسه ، فقال له معاوية ؛ لم حركت رأسك يابن جعفر ؟ قال أرْ يَحَيَّة أجدها ياأمير المؤمنين لو لقيت عندها لأبليت ، ولو سئلت لأعطيت .

وكان معاوية قد خَضب ، فقال ابن جعفر لبدَ يح :غنِّ غير هذا \_ وكان لمعاوية جارية أعزُّ جواريه عليه ، وكانت تتولى خِضاً بَه فغنَّى بُدَ يح وقال :

أليس عندك شكر للتي جَعَلَت ماا بْيَضَ من قادِماتِ (٢) الرأسِ كَالُخْمَ (٣) وجسد دتْ منك ماقد كان أخْلَقه صَرْفُ الزمان وطولُ الدهر والقدم

فطرب معاویة طرباً شدیداً ، وجعل یحرك رجله ، فقال، له ابن جعفر : یاأمیر المؤمنین ، إنك سألتنی عن تَحْر یك رأسی فأجبتك وأخبرتُك، وأنا أسألك عن تحریك رجلك! فقال: كل كریم طروب!

ثم قام ، وقال : لا يبرح أحد منكم حتى يأتى له إذنى . ثم ذهب فبعث إلى ابن جعفر بعشرة آلاف دينار وماثة ثوب من خاصة كسوته ، و إلى كل رجل منهم بألف دينار ، وعشرة أثواب .

 <sup>(</sup>١) هريرة: اسم قينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرئد أهداها إلى قريب له . والييت من قصيدة لأعشى قيس .
 (٢) أصل القوادم: أربع ريشات فى مقدم الجناح، والواحدة قادمة ، يريد .
 مقدم الشعر .
 (٣) الحمم: الفحم .

# ١٠ - الأعراب في جهدهم وضَنْك عبشهم

قال زيادُ لَغَيلان بن خَرَشة : أحبُّ أن تحدُّثني عن العرب وجهدها ، وضَنْك عَيشها ، انتحمد الله على النَّعمة ِ التي أصْبَحنا بها ، فقال غيلان : حدثني عمى قال :

توالت على العرب سنون تسع في الجاهلية حَطَمت كل شي ، فخرجت على بكر لى في العرب ، فحكثت سبعاً لا أطعَمُ إلا ماينالُ منه بعيرى ، أو من حشرات الأرض ، فشددت على بطنى حجراً من الجوع ، حتى دفعت في اليوم السابع إلى حواء (۱) عظيم ، فإذا بيت جُيمِش (۲) عن الحي ، فَمِلْتُ إليه ، فخرجت إلى امرأة طُوالة (۲) حسانة (۱) ، فقالت : من ؟ قلت : طارق ليل ، يلتمس القرى ! قالت : لو كان عندنا شي لآثر ناك به ، والدال على الخير كفاعله ، حس (۱) هذه البيوت ، ثم انظر إلى أعظمها فإن يك في شي منها خير ففيه .

ففعلت ُ حتى دَفَعْتُ إليه ، فرحَّب بى صاحبُه ، وقال : مَنْ ؟ قلت : طارق ليل، يلتمس القِرى . فقال : لا ، فوالله يلتمس القِرى . فقال : لا ، فوالله ماوقر َ (٢٠) فى أذُنى شىء كان أشدَّ على منه .

قِال : فهل عندك شراب ؟ قال : لا . ثم تأوَّه ، فقال : قد بقَّينا في ضرع الفُلَانة (٧٠ شيئًا لطارق إن طرَق . قال : فأتِ به . فأتى العَطَن (٨٠ فابْتَعَهُما ، فما

<sup>\*</sup> المحاسن والمساوى: - ٩٩ ( طبعة ليبزج ) ، عيون الأخبار : ٣ \_ ٧٤٤ .

 <sup>(</sup>١) الحواء: جماعة البيوت المتدانية (٢) جحش: نحى وأبعد عن البيوت (٣) طوالة: طويلة القامة (٤) حسانة: حسناء (٥) حس: تعرف أحوالها (٦) وقر: ثقل
 (٧) الفلانة والفلان بالتفريف: كناية عن غير الآدميين (٨) العطن: مناخ الإبل حول وردها.

سمعت شيئاً قطَّ كان أشدمن شَخْبِ تِيك الناقة في تلك العُلبة (() ، حتى إذا ملاها، وفاضت من جوانبها ، وارتفعت عليها رغوة كجُمَّة الشيخ ، أقبل بها يَهُوي نحوى ، فعثر بعود أو حجر ، فسقطت العُلبة من يده ، فما أُصِبْتُ بمصيبة أفزع لفلبي، ولا أعظم موقعاً عندى من انكفاء تلك العلبة على مثل الحال التي كنت فيها .

فلما رأى ذلك ربُّ البيت خرج شاهراً سيفه ، فبعث الإبلَ ، ثم نظر إلى أعظمها سَناماً ، ودفع إلى مُدْية ، وقال : ياعبد الله ، اصطل واحتمل .

فجعلت أهوى بالبَضْعَة (٢) إلى النار، فإذا بلغَتْ إناها(٢) أكلتُها، ثم مسحتُ مافى يدى من إهالتها (١) على جلدى، وقد قَحِل (٥) على عظمى، حتى كأنه شَن (١)، ثم شربتُ شربةً ماء، وخرر (تُ مغشيًّا على ، فما أفقتُ إلى السَّحَر. وقطع زياد الحديث، وقال: لا عليك ألاً تخبرنا بأكثر من هذا، فَمن المنزولُ به ؟ قلتُ : عامرُ بنُ الطّفيل.

<sup>(</sup>١) العلبة: قدح ضخم من جلود الإبل ، أو من خشب يحلب فيها . (٢) البضعة ـ القطعة من اللحم . (٣) المنع إناه : نضجه وإداركه . (٤) الإهالة : الشحم أو ما أذيب من الشحم . (٥) قعل : يبس . (٦) الشن : القربة الخلق الصغيرة .

#### ١١ – حَفل غناء \*

خرجت جميلة (١) حاجّة ، فخرج معها من الرجال المغنين والنساء والأشراف وغيرهم جماعة ، وحج معها من القيان مُشَيِّعات لها ومعظَّمات لِقَدْرها ولِحَقِّها خسون قيْنَة وَجَّه بِهِنَّ مواليهن معها ؛ وَأَعطَو هُن النفقات و حَلوهن على الإبل فى الهوادج والقباب وغير ذلك ؛ فأبت جميلة أن تُنفِق واحدة منهن درهماً فما فوقه حتى رَجَعْن . وتخاير مَن خرج معها فى اتخاذ أنواع اللباس العجيب الظَّريف والهوادج والقباب، فلم ير أهل المدينة مثل ذلك الجمع سَفْراً (٢) طَيِّبًا ، وحُسناً ومَلاحة .

ولما قار وا مكة تلقّاهم سَعيدُ بن مِسْجَح وابنُ سُرَيْج والغريضُ وابنُ مُحْرِز والهٰذَلَيُّون وجماعة من المغنين من أهل مكة وقيانُ كثيرُ ، ومن غير المغنين عمرُ ابن أبى ربيعة ، والحارث بن خالد المخزوميّ والعَرْجى ، وجماعةٌ من الأشراف . فدخلت حيلةُ مكة وما بالحجاز مُغَنّ حاذق ولا مغنية الا وهو معها وجماعة من

الأشراف بمن سمينا وغيرهم من الرجال والنساء . وخرج أبناء أهل مكة من الرجال والنساء ينظرون إلى جَمْعها وحُسْنِ هيئتهم .

فلما قَضَتْ حجَّها سألها المَكِّيُّونَ أن تجعل لهم مجاساً ؛ فقالت : للغناء أم للحديث ؟ قالوا : لَهُمَا جميعاً . قالت : ما كنتُ لأخْلِطَ جِدًّا بهَزْل ، وأبت أن تجلسَ للغناء . فقال عمر بن أبي ربيعة : أقسمتُ على مَن كان في قلبه حب لاستماع

الأغانى: ٨ ــ ٢٠٩ ، نهاية الأرب: ٥: ٣٤ .

<sup>(</sup>١) هي جيلة مولاة بني سليم ، كانت أصلا من أصول الفناء ، وعنها أخــــذ معبد وابن عائشة وحبابة وسلامة وغيرهم من المفنين والمغنيات ، توفيت سنة ١٢٥ هـ تقريباً .

<sup>(</sup>٢) السفر: المسافرون.

غنائها إلا خرج معها إلى المدينة فإنى خارج ، فعزَم القوم كلُّهم على الخروج، فخرجَتْ في جمع أكثرَ من جمعها بالمدينة .

فلما قَدِمَت المدينةَ تلقَّاها أهلها وأشرافُهممن الرجال والنساء ؛ فدخلت بأحسنَ مما خرجتْ منهـا ، وخرج الرجالُ والنساء من بيوتهم فوقفوا على أبواب دُورهم ينظرون إلى جَمْعِها و إلىالقادمين معها . فلما دخلت منزلها وتفرَّقَ الجمُّ إلىمنازلهم ، ونزل أهلُ مكة على أقاربهم و إخوانهم أتاها الناسُ مُسَلِّمينَ ، وما أَسْتَنْكَفَ من ذلك كبير ولا صغير .

فلما مضى لِمَقْدَمِها عشرةُ أيام جلستْ للفناء ، فقالت لعمر بن أبي ربيعة : إني جالسةٌ لكَ ولأصحابك و إذا شئتَ فَعِدِ الناسَ لذلك اليوم ، فَغَصَّتِ الدارُ بالأشراف من الرجال والنساء ، فابتدأت جيلة ففنت صوتاً بشعر مُعر (١) :

هيهات من أمّة الوَهّاب منز أنا إذا حَلَنْنا بسيف (٢) البحرمن عَدَن إلا التـــذكُرُ أوحظُ من الحزَن مِنْ أَنْ تَغَرَّدَ قُمْرِيٌ عَلَى فَنَنِ وأيقنت أنَّ لَحْجًا(١) ليس من وطني وموقِفي وكلانا ثُمَّ ذو شَجَنِ والدمع منها على الحدين ذو سنَن: (١) ماذا أرَدْتَ بطولِ الْمَكْث في المين؟ في أصبت بترك الحج من ثمن

وأحْتَلَّ أَهْلُكِ أَجْياداً <sup>(٣)</sup> وليس لنا لوأنهـــا أبصرت بالجزع عَبرتَهُ إذَنْ رَأْتُ غيرَ ماظَنَّتِ بصاحبها ماأُنْسَلاأُنْسَيوم الَحْيْفِ<sup>(ه)</sup>موقفِهَا وقولَهِ اللَّهُ يَا وَهِي بَاكِيةٌ ۗ إن كنتحاولتَ دنيا أَوْ نَعِمْت بها

<sup>(</sup>١) كان الحارث بن أبي ربيعة ينهي أخاه عن قول الشعر فيأبي أن يقبل منه ، فأعطاه ألف دينار على ألا يقول شمرًا ، فأخذ المال وخرج إلى أخواله بلِحج وأبين مخافة أن يهيجه مقامه بمسكة على قول الشعر ، فطرب يوما فقال هذا الشعر ! (٢) سيف البحر : ساحله (٣) أجياد : موضع بمـكة . (٤) لحج: مخلاف باليمن (٥) الحيف: موضع بمنى ( ) ذو ن: ذو طرائق.

فكلهم استحسنَ الفِناء وضَجَّ القومُ من حُسْن ماسمعوا ؛ ودَمَعتْ عينُ عمر حتى جرى الدمع على ثيابه ولحيته ، ثم أقبلتْ على ابن سُرَيج فقالت : هاتِ ، فاندفع يُغنى ورفع صوتَه بشعر عمر :

أَلِسَتُ بِاللَّتِي قَالَتُ لَمُولاةٍ لِمُلِينَ الْمُرَا الْمُرَا الْمُرَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِذَا هُوَ نَحُونا نَظَرَا وَقُولَى فَي مُلاطفَ إِذَا هُوَ نَحُونا نَظَرَا وَقُولَى فَي مُلاطفَ إِنْ يَنْبُ نَوْلًى مُحَرَا وَهُ لَذَا سِحْرُكَ النَّسُوا نَ قَد خَبَّرُ نَى الْخَبَرَا وَهُ لَذَا سِحْرُكَ النَّسُوا نَ قَد خَبَّرُ نَى الْخَبَرَا

فسُمع من ابن سُرَيج في هـذا اللَّحْن من الحسن مايقال إنه ماسُمعَ مثلُه . ثم قالت لسعيد بن مِسجَح : هات ياأ با عثمان ، فاندفع فغني :

قَدْ قُلْتُ قَبِلِ البَيْنِ لَمَّ خَشِيتُهُ لِتُعْقَبَ وُدًّا أَو لَتَعَلَّمَ مَاعِنَ لَكُودِ لِنَا الْمِرْدِ لَكُ الْخِيرُ هَلْ مِن مصدر تصْدُرِينَهَ (١) يُرْيحُ كَا سَهَالْتِ لَى سُبُولُ الْوِرْدِ لِللهِ الْمُعَالِقُ اللهِ مَا لَكُوتُ الذِي أَلْقَى إِلَى حَجَرٍ صَلْدِ فَلَمَا شَكُوتُ الذِي أَلْقَى إِلَى حَجَرٍ صَلْدِ فَلَمَا شَكُوتُ الذِي أَلْقَى إِلَى حَجَرٍ صَلْدِ

فاستُحْسِن ذلك منه و برع فيه . ثم قالت : يامعبد ، هات ي ففنَّى :

أحاربُ مَنْ حاربتَ من ذى عـداوة وأُحبسُ مالى إن غَرِمتَ فأعقلُ (٢) و إنى أخوك الدائمُ العهــــدِ لم أُحُلُ إنَ ابْزَاكَ (٢) خصمُ أو نبا بك منزلُ ستقطعُ فى الدنيا إذا ما قطعة ــنى يمينَك فانظر أيَّ كَفَ تَبدَّلُ قالت جيلة : أحسنت يامَعْبَدُ اختيار الشعر والغناء .

ثم قالت : هات ِ يابِنَ مُحْرِز ؛ فإنى لم أُوَّخُر ْكُ لخساسة بِك ؛ ولا جهلا بالذى يجب فى الصناعة ِ ؛ ولكننى رأيتُك تحبُّ من الأمور كلِّمُ الوسطها وأعدلَها ؛ (١) يقال : صدر هو ، وصدر غيره وأصدره (٢) يريد فأعقل عنه ، وعقل عنه : إذا غرم مالزمه من دية (٣) لم أحل : لم أتغير ، ابزاك خصم : قهرك ، والشعر لمعن بن أوس ، وحو شاءر فحل من غضرى الجاهلية والإسلام .

فجملتك \_ حيث تحب \_ واسطة بين المكِّين والمدنيين ، فعنَّى .

ثم قالت للغريض: هات ، فاندفع يغنى بشعر عَمْرُو بن شاس:

فواندى على الشباب وَوَانَدَمْ نَدِمْتُ وَبَانَ اليومَ مَنَى بَغَيْرُ ذَمْ وَإِذَ لِأَجْيِبُ العَاذِلَاتِ مِن الصَّمَ وَإِذَ لِأَجْيَبُ العَاذِلَاتِ مِن الصَّمَ وَإِذَ لَا أَجْيَبُ العَاذِلَاتِ مِن الصَّمَ أَرادَت عَرَاراً لَعَمْرِى بِالْهُوَانِ وَمِن يُرِدْ عَراراً لَعَمْرِى بِالْهُوَانِ فَقَدَ ظَلَمْ قَالَتُ عَرَاداً لَعَمْرِى بِالْهُوَانِ فَقَدَ ظَلَمْ قَالَتَ عَرَاداً لَعَمْرِى بِالْهُوَانِ فَقَدَ ظَلَمْ قَالَتَ عَلَى اللّهُ مِنْ عَمْرُو بِن شَأْسِ وَلَمْ تَحْسَن ؛ إِذَ أَفْسَدَتَ غِنَاءَكَ بِالتَّعْرِيض ؛ وَلا نَقَصْنا مِن حَظْك ، فَهَاذَا أَهَنَاكَ !

ثم أقبلت على الجماعة فقالت: يا هؤلاء ، اصدُقوه وعرِّفوه نفسَه ليقنع بمكانه؛ فأقبل القوم عليه ، وقالوا له: قد أخطأت إن كنت عرَّضت. فقال: قد كان ذلك إولست بعائد . وقام إلى جميلة فقبَّلَ طرف ثوبها واعتذر ، فَقَبِلَت عُذْرَه ، وقالت له: لا تَعَدُ .

ثم أقبلت على ابن عائشة فقالت : يا أبا جعفر ؟ هات ، فتغنَّى بشعر النابغـة : سقى الغيثُ قبراً بين بُصْرَى (٢) وجاسم عليــه من الوَسْمِيُّ (٣) جَوْدُ ووابلُ قالت جيلة : حَسَنُ ما قلت يا أبا جعفر . ثم أقبلت على نافع و بُدَيحِ فقالت : أحب أن تُغنِّيانى صوتاً واحداً ؛ فغنّيا جميعاً بصوت واحد ولحن واحد :

أَلا يَامَنُ يَاوِمُ عَلَى التصابى أَفِقُ شَيْئًا لَتَسَمَعَ مَنَ جَوَابِي الْكَامِنُ يَالُومُنِي فِي الحَبُّجَهلا وَمَافَى حَبِّ مَثْلَى مَن مَعَاب (1) أَلِيسَ مِن السَّعَادة غيرَ شَكَّ هُوَى متواصلين على اقتراب كريمُ نال وُدًّا في عَفافٍ وَسَنْر مِن مُنَقَّمَةٍ كَعَابِ (1)

<sup>(</sup>۱) هو عرار بن عمرو بن شأس ، وهو من أمة لعمرو سوداء ، وكان بينه وبين زوج أبيه نزاع وخصام ، فقد كانت تؤذيه وتعيره وتشتمه ، وحاول عمرو أن يصلح ما بينهما فلم يفلع فطلقها (۲) بصرى وساسم : موضعان بالشام . (۳) الوسمى ، الله المطر : لأنه يسم النبات . (٤) معاب : عيب ؟ وهو مصدر ميمى . (٥) كماب : ناهدة الندى .

فقالت جميلة : هُوَّاكُما والله واحد ، وغِناً كما واحد ، وأنَّما مُنحِيِّما من بقيــة الكرم وواحد الشرف : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب .

ثم أقبلت على الهذليِّين الثلاثة ِ فقالت : غَنُّوا صوتاً واحــداً ، فاندفعوا فَعَنَّوْا بشعر عنتراة العبسي :

حُيِّيتَ مَن طَلَل تقادَمَ عهـــدُهُ ۚ أَقْوَى وأَقْفَرَ بَمْدَ أُمِّ الهَّيــــُ كيفَ المزَارُ وقد تربّع أهلُها بُعنيزَ تَيْنِ وأَهلُنا بالغَيْسَكَمِ (١) إن كنت أزمعت الفراق فإنما زُمَّت (٢) ركابكم بليل مُظلم قالت: مارأيتُ شيئا أشبهَ بغنائكم من اتَّفاق أرواحكم .

ثُم أَقبلت على نافع بن طُنْبُورة ، فقالت:هات ِيا نَقْشَ الْغَضَار (٢٠)، وياحَسَنَ اللسان، قائدفم يعنى :

يا طُولَ ليــــــلى وبتُ لم أُنَّمِ وسادِى الْهَمُّ مُبْطِــن سَقَى أَنْ قُمْتُ يوماً على البَلاط <sup>(٤)</sup> فأبْ مرت ر واشاً وليت تم أ أُتمر فقالت جميلة : حسن والله !

تم قالت : يامالك ؛ هات ِ ؛ فإنى لم أَوْخُولُ لأنك فى طبقة آخرهم ، ولكنى أردتُ أن أختمَ بك يومنا تَبَرُّ كا َّ بك ، وكي يكونَ أولُ مجلسنا كآخره، ووسطُهُ كطرَّفه ، فإنك عندى ومعبداً لغي طريقة ٍ واجدة ومذهب واحد ، لا يدفع ذلك إلا ظالم"، ولا ينكر م إلا عاضل (٥) ، الحق أقول ، فن شاه فلينكر ، فسكت القوم كلهم إقراراً لما قالت ؛ واندفع يغنى :

عدوَ لن عادَت وسَلْمُ لِسَلْمِها ومن قَرَّبَتْ سَلْمَى أَحَبَّ وقَرَّبَا

<sup>(</sup>١) عنبرتين : موضع ، والنيلم : موضع في ديار بني عبس . (٢) زم البعير : خطمه .

 <sup>(</sup>٣) النَّضار : الطين اللَّازج الأخْضَر ، وهو لقب له .
 (٤) البلاط : الأرض ، وقيل : الأرض المستوية الملساء (٥) العضل : المنم .

جُمِينِي امراً إما بريئاً ظلمتِ وإما مُسيئاً تاب بعد وأعْتبا أقول ـ السّماسَ العذرِ لمّا ظلمتني وحَمَّنتني ذنباً وما كنتُ مُذْنباً لِيَهْنِينْك إشماتُ العددِ لمَّا ظلمتني وقطعُك حبل الوصل حتى تَقَضَّبا (١)

قالت جميلة : ليتَ صوتَك يامالك قد دام لنـا ودُمْنا له ! وقطعت المجلس ؛ وانصرف عامةُ الناس و بقى خواصُّهم .

فلما كان اليومُ الثانى حضر القوم جميعاً ، فقالت لطُوَيس : هاتِ يا أبا عبد النعيم ، فابتدأ طويس فغنى :

قد طال لَيك وعادَ لِي طَرَبي من حُبِّ خَوْدٍ (٢) كريمةِ الحسبِ غَرَاء مثل الهلالِ آنسةِ أو مثل بَمْشالِ صورة الذَّهبِ صادتُ فؤادى بجيدِ مُغْزِلَة (٢) تَرْعَى رِياضاً مُلْتَفَّدةَ العُشُبِ

فقالت جميلة : حسن ُ والله يا أبا عبد النعيم !

ثم قالت للدَّكَال : هاتِ يا أبا يزيد ، فاندفع فغني :

قَدُ لَنَ آمُلُ فَيكُمُ أُملًا والمَرَه لِيس بَمَدَرَكُ أَمَّ أَملًا والمَرَه لِيس بَمَدَرَكُ أَمَّ أَملًا حتى بَدَا لِي مَنكُم خُلُفُ فَرْجَرْتُ قلى فارْعَوَى جَهَالُهُ لِيسَ الفتى بَمُخَسَلَّةٍ أَبداً حَيًّا، ولِيسَ بفائتٍ أَجَالُهُ لِيسَ الفتى بَمُخَسَلَةٍ أَبداً حَيًّا، وليسَ بفائتٍ أَجَالُهُ لَيومَ لِيكِبر قالت: حسن والله يا أبا يزيد! ثم قالت لهيتٍ : إنّا نُجُلُّكَ اليومَ لِيكِبر

سِنَّك ورِقَّةً عظمِكَ . قال : أجل !

ثم قالت لبرْدِ الفؤادِ ونَوْمَةِ الصَّحَى : هاتيا جميعاً لحنا واحداً فغنياً : إنى تذكرتُ فلا تَلْحَنى لؤلؤة مكنونة تَنْطِقُ

 <sup>(</sup>١) تقضب: تقطع (٢) الخود: الحسنة الحلق الشابة.

<sup>(</sup>٣) المغزلة : الظبية ذآت الغزال .

فقالت جيلة: أحسنها.

ثم قالت لفِند ورحمة وهبَة الله : هاتوا جميعا صوتا واحداً ؛ فإنكم متفقون في الأصوات والألحان ؛ فاندفعوا فَعَنَوْا :

أشاقكَ من نحو العقيقِ بُرُوقُ لوامعُ تَخْفَى تارة وتَشُوقُ وما لِى لا أَهْوَى جَوَارى بَرْ بَرِ ورُوحى إلى أرواحهن تَتُوقُ لَمَا فَلَ النساء يَقُوقُ لَمَا عَلَى دَلِّ النساء يَقُوقُ لَمَنَ جَالَ فَاتُقَ ومَــــلاحة ودَلُ على دَلِّ النساء يَقُوقُ وكان بَرْ بَرْ عاضراً ، فقال : جوارى والله على ما وصفتُم ؛ فمن شاء أقر ومن شاء أثر مَيْلة بشعر الأعشى :

بَانَتْ سُعَادُ وَأَمْسَى حِبُلُهَا ٱنْقَطَمَا وَٱحْتَلَّتِ ٱلْغَوْرَ فَالْجُلْدَّيْنِ فَالْفَرَعَا<sup>(1)</sup>
واستنكرتنى وما كان الذى نَكِرت من الحوادثِ إلا الشَّيْبَ والصَّلَمَا
تقولُ بِنتى وقد قَرَّ بتُ مُرْ تَحَلا: يارَبِّ جَنِّبْ أَبِي الأَوْصابِ والوَجَعا
وكان شيء إلى شيء فغ \_\_\_\_يَّرَه دَهْرٌ مُلِحُ على تَفْرِيقِ ماجَمَا
فلم بُسْمَع شيء أحسنُ من ابتدائها بالأمس وخَتْمِها في اليوم الثاني ، وقطعت
الحجلسَ ، فانصرف قوم وأقام آخرون .

فلما كأن اليومُ الثالث اجتمع الناسُ ، فضر بتْ سِتارة وأجلست الجوارى كلَّمِن فضرَ بْنَ وضرَ بتْ ، فضرَ بْنَ على خسين وتراً ، فترازلتِ الدارُ ؛ ثم غنَّت على عودها ؛ وهن يضر بن على ضر بها بهذا الشعر :

فإن خَفِيتْ كانتْ لَمَيْنَكَ قُرَّةً وإن تَبْدُ يوماً لم يُعَمِّمُك (٢) عارُها من الخَفِرَاتِ البيضِ لم تَرَ غِلْظةً وفي الحسب الضخم الرفيع نجارُها

<sup>(</sup>١) الجدان والغرح: موضعان .

<sup>(</sup>٢) لم يعممك . لم يلحقك .

فا رَوْضَةُ بَاكِزُنِ طيب أَ الثرى يَمجُ الندى جَثْجَابُهَا (١) وعَرَارُها بأَطيبَ من فيها إذا جئتَ طارقاً وقد أُوقِدَتْ بالمُنْدَلِ (٢) الرطبِ نارُها فدمَعتْ أَعينُ كثيرٍ منهم حتى بلُّوا ثيابهم وتنفَّسوا الصُّعدَاء، وقالوا: بأَنفسنا أنت ياجيلة، ثم قالت للجوارى: اكففُن ، فسكَفَفْن ؛ وقالت: ياعزُ ؛ غنى، فغنَّت بشعر لعمر :

ولم تقْضِ نفسُ ـــك أوطارَها وهاجتْ على العين عُوَّارها (١) وتَرْعَى لِرَامـــة أَسرارَها حَســـد نا على الزَّوْرِ زُوَّارها

فقالت جميلة : ياعَزَ ، إنكِ لباقية على الدهر ، فهنيئاً لكِ حسن ُ هذا الصوت مع جَوْدَةِ هذا الغناء !

ثم قالت لِحَبابَةَ وسَلَّامَةَ : هاتيا لحناً واحداً ، ففنتًا :

وما نُلْتَق والقلبُ حَرَّانُ مُقْصَدُ (°) أقوم من الشوق الشديد وأقعد أولام الورد عطشانُ الفؤاد مصرَّدُ (۲) ولى جَسَدُ كَبُسُلَى ولا يتجَدَّدُ أَنَّ

كنى حَزِناً أَنَى أَغِيب وتَشْهَدُ ومن عجب أَنى إذا الليك جَنْنى أَخِيب وتَشْهَدُ أَخِيب وتَشْهَدُ أَخِيب وتَشْهَدُ أَخِنَ الله أَخِنَ النِّنَ أَخِنَ النِّنَ ولَى كَبِد تُحَرَّى يعك في اللهوى فاستُخسن غناؤها .

<sup>(</sup>۱) الجنجات: من أحرار الشجر، له زهرة صفراء طبية. والعرار: نبت طب الريح وهو القرحي البرى. (۲) المندل: أجود العود. (۳) الأعصار: جم عصر، يريد الأوقات التي كان يجتم معها فيها. (٤) العوار: ما عار في العين من القذى والرمد فأوجعها. (٤) مقصد: مجروح. (٦) التصريد: ستى دون الري.

ثم أُقبلت على خُلَيْدَة ، فقالت لها : بنفسى أنت ! غَنِّي ، فغنت :

ألا يامَنْ يلومُ على التَّصَابِي أَفِقْ شيئًا لِتَسْمَعَ من جوابي

بكر ت تاومُني في الحبِّ جَهْلًا وما في حبٍّ مثـــلى من مَعاَبِ

أليس من السعادة غــــير شك موى مُتَو اصِلَين على اقـــتراب

كريم نال وُدًا في عَف اف وستر من مُنَعَّم في كَابِ

فاستُحسن منها ما غنت . ثم قالت لعُقَيلَة والشَّمَّاسية : هاتيا فغنَّتا :

هجرت الحبيب اليوم في غير ما اجْترَمْ وقطَّعْتِ من ذي وُدِّكِ الحبلَ فانصرمْ

أَطْمَتِ الوشاةَ الكاشحين ومَنْ يُطِع مقالةً واشٍ يَقْرَع السنَّ من نَدَمُ

ثم قالت لِفَرْعة و بُلْبُلَة ولذةِ العيش: هاتين فَعَنّينَ ، فاندفعن بصوت واحد:

لَمَوْى لَنْ كَانِ الفؤادُ مِن الْمُوَى بَغَى سَقًّا إِنَّى إِذَتْ لَسَقِيمُ

على دماء البيدن إن فان عبه على الله على الله على المرات يويم الله المات فينسّان بميدها وأيذ كر منها العهدد وهو قديم

فأقسمُ ماصافيتُ بعــدك ِ خُلَّةً (١) ولا لك ِ عنــــدى في الفؤاد قَسيمُ

قالت: أحسَّنتُن ، وهو لَعَمْر ي حسن ا

وقالت لسُمْدَة والزرقاء : غنياً ، فغنتا ، فاستُحْسِن غناؤها .

ثم قالت للجاعة : غَنُوا جميعاً ؛ فغيَّوا ، وانفضَّ المجلسُ ، وعاد كل إنسان إلى وطنه . فما رُثَّى مجلس ولا جمع أحسنُ من هذه الأيام !

<sup>(</sup>١) الحلة: الخليلة.

### ١٢ — الغناء يحيي القلب\*

حدَّث مَن يفهم الغناء ، قال :

بلغنى أن جميلة قعدت يوماً على كرسى لها وقالت لآذِ تنها: لا تحجُبى عنا أحداً اليوم ، واقدرى بالباب ، فكلُّ من يُمرُّ بالباب فاعرضى عليه مجلسى ؟ فقعلت ذلك حتى غَصَّت الدارُ بالناس ؛ فقالت جميلة : اصعَدوا إلى العَلاَلِيِّ (١) ؛ فصعدت جماعة حتى امتلاً ث السطوح .

فجاءتها بعض ُ جواريها فقالت لها : ياسيدتى ؛ إن تَمَادَى أَمْرُ لُهُ على ماأرَى لم يبقَ فى داركِ حائط ُ إلا سقط ، فأظهر ي ماثر يدين ؟ قالت : اجلسى !

فلما تعالى النهار واشتد الحر استسقى الماءالناسُ، فدعَتْ لهم بالسَّوِيق (٢٠)، فشرب مَنْ أراد ، ثم قالت : أقسمتُ على كل رجل واصرأة دخل منزلى إلا شرب ، فلم يَبْقَ فى سُفْلِ الدار ولا عُلْوِها أَحَدُ إلَّا شَرِبَ ، وقام على رموسهم الجوارى بالمناديل والمرّاوح الكبار ، وأمرت جواريها فَقُمْنَ على كراسى صِفَارٍ فيما بين كل عشرة مارية تُروِّح .

ثم قالت لهم : إنى قد رأيت فى منامى شيئا أفْزعنى وأرْعَبنى ، ولستُ أعرفُ ماسببُ دلك ، وقد خفتُ أن يكون قربَ أجلى ، وليس ينفعنى إلا صالحُ عملى ، وقد رأيتُ أن أترك الغناء كراهَة أن يَلْحَقنى منه شيء عند ربى !

فقال قوم منهم : وفَقَكِ الله وثبَّتَ عزْمَكِ ! وقال آخرون : لا حَرَج عليكِ في الغناء . وقال شيخ منهم ذو سِن ۖ وعلم و فِقْه وتجر بة : قد تـكامت ِ الجماعة ،

<sup>\*</sup> الأغاني : ٨ \_ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>١) العلالى : جمع علية ، وهي الغرفة (٢) السويق : شراب يتخذ من الحنطة والشعير .

وكلَّ حزْبِ بمــا لديهم فَرِحُون ، ولم أعترض عليهم فى قولهم ، ولا شَرِكْتُهُمْ فى رايهم فاسْتَمِعوا الآن لقولى ، وأنصِتوا ولا تَشْغَبُوا (١) إلى وقت انقضاء كلامى ، فن قَبِلَ قولى فالله موَفَّقُهُ ، ومن خالفنى فلا بأسَ عليه إذكنتُ فى طاعة ربى .

فسكت القوم بحيماً ، وتسكلم الشيخ فحَمِد الله وأثنى عليه وصلّى على محمد النبي صلى الله عليه وسلّم . ثم قال : يامعشر أهل الحجاز ، إنه متى تخاذلتم فشلتم ، ووثب عليكم عَدُو كم ، وظفر بكم ، ولا تُفلِحوا بعدها أبداً . . . إلى أن قال : إن الغناء من أكبر اللذات ، وأسّر للنفوس من جميع الشَّهوات ، يُحيى القلب ، ويزيد في العقل ، ويَسرُّ النفس ، ويَفسَح في الرأى ، ويتيسر به العسير ، وتُفتح به الجيوش، ويذلَّل به الجبارون حتى يمتهنوا أنفسهم عند استماعه ، ويُبرى المرضى ومن مات قلبه وعقله و بصر ، ويزيد أهل الثروة غنَّى وأهل الفقر قناعة ورضاً باستماعه ، فيعز فُون (٢) عن طلب الأموال . من تمسك به كان عالما ، ومن فارقه كان جاهلا ؛ لأنه لا منزلة أرفع ، ولا شيء أحسن منه ، فكيف يُسْتَصُوب تركه ، ولا يُستعان به على النشاط في عبادة وربنا عز وجل ! وكلام كثير فيرهذا .

فما ردَّ عليه أحد ، ولا أنكرَ ذلك منهم بَشرُ ، وكلُ عاد بالخطأ على نفسه ، وأقرِ بالحق له !

ثم قال لجميلة : أَوَعَيْت ماقلتُ ؟ ووقع من نفسِك ماذكرتُ؟ قالت: أجل ! وأنا أستغفرُ الله . قال لها : قاختمي مجلسَناً وفرِ ق جماعتنا بصوتٍ فقط ، فغنّت :

أَفِى رَسْمِ دارٍ دَمْعُك المسترقرقُ سَفَاهاً! وما استنطاقُ ماليس يَنطِقُ اللهِ رَسْمِ دارٍ دَمْعُك المسترق مَفَا نِيه قد كادت عن العهد تَخْلُقُ الْمُعَيْدُ الْعَبِدِ تَخْلُقُ اللهِ عَنْدُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) شغبت على القوم : هيجت الشر عليهم . (۲) عزفت نفسي عن الشيء : تركته وزهدت فيه وانصرفت عنه . (۳) جمع : علم للمزدلفة . ووادي عسر : موضع بين مني والمزدلفة .

مُقَامُ لنسا بعد العِشاء ومَنزلُ به لم يكدِّرْهُ علينا مُعَوِّقُ فأحسنُ شيء كان أولُ ليلنا وآخـــــرهُ حُزنُ إذا نتفرَّقُ فقال الشيخ : حسَنُ والله ! أمثلُ هذا يُبرُك ! لا والله ولا كرامة كمن خالف الحق . ثم قام وقام الناسُ معه ، وقال: الحمد لله الذي لم يفرَّق جماعتَنا على الياسمن الغناء ولا جحود فضيلته ، وسلام عليك ورحمة الله ياجيلة .

### ١٣ – ضَرْب من التمثيل\*

قال أبو عبد الله : جلست جَمِيلة يوماً ولَبِسَت بُرْ نُساً () طويلا، وألْبَسَت مُن كان عندها بَرَ انِسَ دون ذلك ، وكان فى القوم ابن مُرَيْج، وكان قبيح الصَّلع ، قد اتخذ وَفْرَة (٢) شَعْر يضعُها على رأسه ، وأحبَت جيسلة أن ترى صَلَعَتَه (٣) ، فلما بلغ البرنس إلى ابن سُرَج قال : دبّرْت على ورب الكعبة ! وكشف صَلَعته ووضع القُلَنْسِيَة (١) على رأسه ، وضحك القوم من قُبْح صَلَعته وكشف صَلَعته ووضع القُلَنْسِيَة (١) على رأسه ، وضحك القوم من قُبْح صَلَعته .

ثم قامت جميلة ورقصَت ، وضربت بالعود ، وعلى رأسها النُر أنسُ الطويل ، وعلى عاتقها بُر دَة يُمَانية ، وعلى القوم أمثالُها ، وقام ابن سُرَ يجير قُص ومَعْبَدوالغَر يض وابن عائشة ومالك ، وفي يدكل واحد منهم عُود في يضرب به عَلَى ضَر ب جميلة ورقصِها ، فَغَنَت وغَنَى القوم على غنائها :

ذهب الشبابُ وليتَــه لم يَذْهَبِ وعَلَا المَفارقَ وقعُ شَيْبٍ مُغْرِبِ

<sup>\*</sup> الأغاني : ٨ \_ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>١) البرنس: قلنسوة طويلة ، أوكل ثوب رأسه منه ، دراعة كان أوجبة أو ممطراً .

 <sup>(</sup>٢) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس (٣) الصلعة: يفتح اللام وسكونها: موضع الصلع .

<sup>(</sup>٤) القلنسية : القلنسوة : ما يلبس في الرأس . (٥) مغرب : أبيض .

والغانياتُ بُرِدْن غيرك صاحباً وَيَعَدْنَكَ الْهَجْرَانَ بعد تَقَرَّبِ
إنى أَقُول مقالةً بتجــارب حقاً، ولم يُخْبِرُكَ مثلُ مُجَرِّبِ:
صاف الكريم وكنْ لعرْضِكَ صائياً وعن اللئه مم ومثله فتنكَّب مثل مُحَرِّب أَمْهُ وَعَنْ الله مُحَرِّب فَعَنْ الله مُحَرِّب فَعَنْ الله مُحَرِّب فَعَنْ الله وَعَنْ الله عَنْ الله وَعَنْ وَعَنْ الله وَعَنْ وَعَنْ الله وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْ وَاحْد :

يَمشين مَشَى قَطَا البطاح تأوُّداً (1) قُبَّ (۲) البُطُّون رواجح الأَكْفَالِ
فيهن آنسةُ الحديثِ حَيِيَّة ليست بفاحشة ولا مِثْفَال (۲)
وتكون ريقتُها (٤) إذا نبه تَهَا كالمسك فوق سُلَافة الجِرْيَالِ (٥)
ثم نَعَرَتْ (١) ونَعَر القومُ طرباً ، ثم جَلست وجلسوا وخلعوا ثيابهم، ورجعوا إلى زيِّهم ، وأذِنَتْ لمن كان ببابها فدخلوا ، وانصرف المُغَنُّون ، و بقى عندها من يطارحُها من الجوارى !

## ١٤ — وفود ابن مِسْجِح على عبدالملك بن مروان \*

قال دَ عان الأشقر: كنتُ عاملا لعبد الملك بن مر وان بمكة ، فنُمِيَ إليه أنَّ رجلا أسودَ يقال له : سَعِيدُ بنُ مِسْجَح (٧) أفسدَ فِتْيان قريش ، وأنفقوا عليه أموالَهم ؛ فكتب إلى ً: أن اقبض ماله وسيِّره ، ففعلت ُ .

<sup>(</sup>١) تأود الشيء: تعوج، وتثني. (٢) قب البطون: ضامري البطون.

 <sup>(</sup>٣) المتفال : المتغيرة الريح لنزك التطيب .
 (٤) الريق : ماء الفهرويؤنث في الشعر .

 <sup>(</sup>ه) الجريال: من أسماء آلحفر.
 (٦) نعر الرجل: صاح، وصوت بخيشومه.

<sup>\*</sup> الأغاني : ٣ ــ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>۷) سعید بن مسجح . أحد الموالی ، مکی أسود ، مفن مقتدر ، کان أول من غنی اُلفناء العربی بمـکة ، وهو الذی علم ابن سریج والغریض .

فتوجّه ابن مسجح إلى الشام ، فصحبه رجل له جَوَارٍ مُغَنِّيات في طريقه ، فقال له : أين تُريد ؟ فأخبره خبرَه ، وقال له : أريد الشام . قال له : فتكون معى ؟ قال : نعم .

فصحِبه حتى بلغا دِمَشق ، فدخلا مسجدَها ، فسألا : مَنْ أُخَصُّ الناس بأمير المؤمنين ؟ فقالوا : هؤلاء النفرُ من قريش ، فوقف ابن مِسْجَح عليهم وسلّم ، ثم قال : يافِتيّانُ ؛ هل فيكم من يُضيف رجلا غريباً من أهل الحجاز افنظر بعضُهم إلى بعض \_ وكان عليهم موعد أن يذهبوا إلى قينة يقال لها «بَرْقُ الأفُق» \_ فتثاقلوا به إلا فتى منهم تَذَمَّم (1) ؛ فقال : أنا أضيفك . وقال لأصحابه : انطلقوا أنتم، وأنا أذهب مع ضينى . قالوا : لا ، بل تجىء أنت وضيفك .

فذهبوا جيعاً إلى بيت القَيْنة ؛ فلما أتُوا بالغَداء قال لهم سعيد : إنى رجل أسود، ولعل فيكم من يَقْذَرُنى (٢) ، فأنا أجلس وآكل ناحية ، وقام . فاستحيوا منه ، وبعثوا إليه بما أكل ، فلما صاروا إلى الشراب قال لهم مثل ذلك ، ففعلوا به كا فعلوا في الما كل . وأخرجوا جاريتين فجلستا على سرير قد وُضِع لهما فغنتا إلى العشاء . ثم دخلتا ، وخرجت جارية حسنة الوجه والهيئة ، وها معها ، فجلست على السرير وشِمَاله ، قال ابن مسجح : على السرير وجلستا أسفل منها عن يمسين السرير وشِمَاله ، قال ابن مسجح : فنمتْ هذا البيت :

فقلت أشمس أم مصابيح بيعة (٢) بَدَتْ لك خلف السَّجِف (١) أمأ نت حالم !

فغضبت الجارية ، وقالت: أيضرِبُ هذا الأ. ود بى الأمثال! فنظروا إلى ً نظرا مُنْكراً ، ولم يزالوا يسكِّنُونها ، ثم غنت صوتاً . فقلت : أحسنت ِ والله ؛ فغضب

<sup>(</sup>١) تذمم : خشى الذم واللوم . (٢) قذرت الشيء : استقذرته وكرهته .

<sup>(</sup>٣) البيمة : كنيسة النصارى . (٤) السجف \_ بالفتح ويكسر : الستر .

مولاها ، وقال : أمثلُ هذا الأسود يُقِدمُ على جاريتى ! فقال لى الرجل الذى أنزلنى عنده : قم فانصرف إلى منزلى ؟ فقد تَقُلْتَ على القوم . فذهبتُ أقوم فتذمَّم القوم ، وقالوا لى : بل أ قِم وأحْسن أدَبك ، فأقمت وغنّت . فقلت : أخطأت والله وأسأت ! ثم اندفعتُ فعنيتُ الصوت . فوثبت الجارية وقالت لمولاها : هذا والله وأسأت ! ثم اندفعتُ فعنيتُ الصوت . فوثبت الجارية وقالت لمولاها : هذا والله أبو عنمان سعيدُ بن مِسْجح ! فقلت : والله أنا هو ، والله لا أقيم عندكم ! فوثب القرُ شيون ؟ فقال هذا : يكون عندى . وقال هذا : بل عندى ! فقلت : والله لا أقيم إلا عند سيّدكم \_ يعنى الرجل الذى أنزله منهم .

ثم سألوه عمّا أقدَمه ؛ فأخْبَرهم الخبر ، فقال له صاحبه : إنى أَسْمُرُ الليلةَ مع أَمْير المؤمنين ؛ فهل مُحْسنُ أن تَحْدُوَ ؟ قال : لا ! ولـكنى أَسْتَعْمِلُ حُدَاء .

قال: فإن منزلى بحذًاء منزل أمير المؤمنين ؛ فإن وافقتُ منه طيبَ نفس أرسلتُ إليك.

ومضى إلى عبد الملك ، فلما رآه طيّب النّفس أرسل إلى ابن مِسْجَح ، فأخرَجَ رَأْسَه من وراء شُرَفِ القصر ، ثم حَدَا :

إنكَ يَا مُعَاذُ يَابِنَ الفُضَّــلِ إِن زُلْزِلَ الأقدامُ لَم تَزَلْزَلَ عِن دِين موسى والكِتابِ الْمُنْزَلِ تُقيمُ أَصْداغَ القرونِ الْمُيَّــلِ (١) عن دين موسى والكِتابِ الْمُنْزَلِ تُقيمُ أَصْداغَ القرونِ الْمُيَّــلِ (١) \* للحق حتى يَنْتَحُوا للأَعْدَل \*

فقال عبد الملك للقرشي : مَن هذا ؟ قال له : رجل حجازي قَدِمَ على " . قال : أَحْضره . فأحضره . فأحضره وقال له : احْدُ مُحِداً ، ثم قال : هل تغنى غناء الرُّ كُبان ؟ قال : نعم . قال : نعم . قال : نعم . قال : نعم . قال : غنّه ، فتغنى .

<sup>(</sup>١) الصدغ : ما بين العين والأذن . والقرنان : جانبا الرأس ، والصدغ : الميل ، ومنه : « لأقيمن صدغك ، أى ميلك .

فاهتزَّ عَبْدُ الملك طَرَبًا. ثم قال: أقسم إن لك فى القوم لأسَّاء كشيرةً! منأنت؟ ويلك! قال له: أنا المظلوم، المقبوض مأله، المسيَّر عن وطنه سعيد بن مِسجَح، قَبَضَ مالى عاملُ الحجاز ونَفَانَى!

فتبسّم عبد الملك . ثم قال له : قد وضح عُذْرُ فتيان قريش في أن يُنفقوا عليك أموالهم . وأمّنه ووصله ، وكتب إلى عامله بردّ ماله عليه وألّا يعرِض له بُسُوء .

#### ١٥ — دعاية للوطن \*

كان بعضُ ولاةِ الكوفة يذمُّ الحيرة في أيَّام بني أمية ، فقال له رجل من أهلها ـ وكان عاقلا ظريفاً : أَتعيبُ بلدةً بها يُضْرَب المثلُ في الجاهلية والإسلام ! قال : وبماذا تُمْدَحُ ؟ قال : بصحَّة هوائها ، وطيب مائها ، ونُو هة ظاهرها ، تصْلُحُ للفَحُفِّ والظَّلْفِ ، مثهل وجبل ، وبادية وبُسْتَان ، وبرَّ وبحُن ، محلُ الملوكِ ومَرَ الله ومسكنهُم ومَثُواهم ، وقد قدمتها \_ أصلحك الله \_ مُخفًا (١) فرجعت مَثقًا لا ، ووَرَدْتها مُقلًا ، وَوَرَدْتها مُقلًا فاصار تَكُ مُكْثِراً ، قال : فكيف نَمْرِفُ ماوصَفْتها بعمن الفضل ؟ قال : بأن تصير إلى ، ثم أدع ماشئت من لذات العيش ، فو الله لا أجوز بك الخيرة فيه !

قال: فاصنع لنا صَنِيعا<sup>(۲)</sup>، واخر ُج من قولك. قال: أفعل، فصنع لهم طعاماً، وأطعمهم من خُبْزِها وسمكها وما صِيدَ من وَحْشها: مِن ظباء ونَعـام وأرانب وَحُبَارَى (<sup>۲)</sup>، وسقاهم ماءها في قِلاَ لِها، وأَجْلَسَهُم على رَقْمِها (<sup>۲)</sup>، ولم يستخدم لهم

<sup>\*</sup> الأغاني : ٢ \_ ١٥٠١ .

 <sup>(</sup>١) يقال أخف الرجل: إذا خقت حاله ورقت . (٢) الصنيع هنا: الطعام . (٣) طائر طويل العنق رمادى اللون . (٤) الرقم : الوشى المخطط .

حُرُّا وَلا عبداً إِلا مِنْ مُولَّدِيها ومولَّداتِها، من خدم ووصائف ووُصَفاء كأنهم اللؤلؤ، لَغَنَّهُم لَغَةُ أهلِها، ثم غَنَّاهم حُنَيْنُ وأصحابه في شِمْرِ عدى بن زيد شاعرِهم وأعشى هَدْ أَن لم يتجاوزُها، وحَيَّاهم بِرَ يَاحِينِهَا ، و نَقَّلَهُمْ (١) على شرابها - وقد شربوا - بفوا كهها . ثم قال له : هل رأيتنى استعنت على شيء مما رأيت وأكلت وشربت بفوا كهها . ثم قال له : هل رأيتنى استعنت على شيء مما رأيت وأكلت وشربت وافترشت وسمعت بغير مافى الجيرة؟ قال : لا والله ، ولقد أحسنت صفة بلدك ، ونصَرْ ته فأحسنت كُنْمر ته والخروج مما تضمَّنتَه ، فبارك الله لكم في بلدك .

# ١٦ - أي الأمم أعقل ٢ \*

قال شبيب (٢٦ بن شيبة أحد بلغاء العرب وجليس الملوك:

كنا وقوفاً بالْمِر ْ بَد (٢)، وكان المِر ْ بَد مألَفَ الأشراف ، إذ أقبل ابن المقفَّع (١) فبشِشْنا به و ٢٠ أناه بالسلام ، فرد علينا السلام ثم قال : لو مِلتُمُ إلى دار نَيْرُوز

<sup>(</sup>١) نقلهم: أطعمهم النقل.

<sup>\*</sup> أسواق الذهب: ٠٠٠ ، بلوغ الأرب: ١ ـ ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) هُو شبيب بن شيبة بن عبد الله المنقرى التميمى خطيب البصرة في رمانه نشأ في البصرة وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف ، وحسن تواضع ونزاهة لسان . وعرف شبيب أبا جعفر المنصور قبل خلافته ، ثم اتصل به بعدها ، فجعله في حاشية ولى عهده المهدى ، وبقي كذلك حتى ولى المهدى الملافة فصار من خيرة سماره وجلسائه إلى أن مات سنة ١٧٠ ه . (٣) مربد البصرة مو في الأصل متسع للابل تعرض فيه للبيع ، ثم أصبح على عهد الأمويين سوقاً عامة تتخذ فيه المجالس وتتعدد الملقات يتوسطها الشعراء والرجاز ويؤمها الأشراف فيتناشدون ويتفاخرون ويتهاجون ويتشاورون (٤) كان عبد الله بن المقفع من أبناء الفرس الذين نشئوا بين العرب، ولد سنة ٢٠١ ه ونشأ بالبصرة وكان أبوه بحوسياً يجمع خراج فارس للحجاج بن يوسف وبق ابن المفع أكثر أيامه على دين المحوسية ، ثم أسلم في آخر عمره ، وتعلم صناعة الكتابة ، وبرع في ذلك ، وكتب لكثير من الأمراء ، وكان غاية في الذكاء ، اشتهر ببلاغته ورشاقة عبارته، وكان فيق ذلك ، وكتب لكثير والمؤلفين ، ومات مقتولاً سنة ١٤٢ ه .

وظلَّها الظليل، وسورها المديد، ونسيمها العجيب، فعوّدتُمُ أبدا نَـكُمُ تَمهيدَ الأَرض، وأرحتُمُ دَوابَّـكم من جَهْدِ الثّقل! فإن الذي تطلبونه لم تفُلتوه (١)، ومهما قضَى الله لكم من شيء تنالوه.

فقبلنا ومِلْنا ، ولما استقرَّ بنا المكانُ قال لنا : أَى الأَم أعقل؟ فنظر بعضُنا إلى بعضُ الله أراد أصلَه من فارس ، فقلنا : فارس ، فقال : ليسوا بذلك ؛ إنهم ملكوا كثيراً من الأرض ، ووجدوا عظيا من اللك ِ ، وغلبوا على كشير من الخلق ، ولبث فيهم عَقْدُ الأمر، فما استنبطوا شيئاً بعقولهم، ولا ابتدعوا باقى حُكم في نفوسهم . . .

قلنا: فالروم ، قال: أصحاب صَنْعة. قلنا: فالصين ، قال: أصحاب طُرفة. قلنا: فالهند. قال: أصحاب فلسفة. قلنا: فالسودان ، قال: شرُّ خَلْقِ الله. قلنا: فالتركُ . قال: كلاب مُخْتَلِسة. قلنا: فالخَرْر، قال: بقر سائمة. قلنا: فقل، قال: العرب!

فضحكنا جبيماً ؛ فقال : أما إنى ما أردتُ مُوافقتكم ، ولكن إذ فاتنى حظى من النسبة ، فلا يقوتنى حظى من المعرفة ؛ إن العرب حكمَت على غير مثال لها ، ولا آثرات ؛ أصحاب إبل وغنم ، وسكان شعر وأدّم ، يجود أحدهم بقُوته ، ويتفضّل بمجهوده ، ويشارك في ميسوه ومعسوره ، ويصف الشيء بعقله فيكون قُدُوة ، ويفعله فيصير حجّة ، ويحسن ماشاء فيحسن ، ويقبح ماشاء فيقبح ؛ أدَّ بتهم أنفسهم ورفعهم همهم ، وأعْلَتهم قلوبهم وألسنتهم ، فلم يزل حباء الله فيهم ، وحباؤهم في

<sup>(</sup>١) أى لم ينفلت منكم .

أنفسهم حتى رفع لهم الفخر ، و بلغ بهم أشرف الذكر ، وختم لهم بمُلكهم الدنيا على الدهر، وافتتح دينه وخلافته بهم إلى الحشر ، ولهم قال سبحانه : « إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقَيِنَ » (١) .

فَمَنْ وضع حقهم خسِر ، ومن أنكر فضلهم خُصِم (٢) ، وَدَفْعُ الحقِّ باللسان أَكْبِتُ للجَنَانِ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، آية ١٢٧ . (٢) خصم : غلب بالحجة .

## ١٧ - قران الملية \*

قال خادمُ أمير المؤمنين المأمون (١): طلبني أمير المؤمنين ليلة ، وقدمضى من الليل ثلثه ، فقال لى : خُذْ معك ُ فلاناً وفلاناً وسمّاها : أحدها على بن محمد ، والآخر دينار الخادم ، واذْهب مسرعاً لما أقوله لك ؛ فإن أصاب الأخبار قد أكثروا في أنَّ شيخاً يَحضُرُ ليلا إلى آثار البرامكة ، ويُنشد شعراً ويَذْ كُرهم ذكراً جميلا، ويندُبُهم ويبسكى عليهم ، ثم ينصرف ، فامض الآن أنت وعلى ودينار حتى تَرِدُوا همذه الخربات ، فاستَتِرُوا خَلْفَ جِدَارٍ من هذه الجدر ، فإذا رأيتم الشيخ قد جاء و بكى وندب ، وأنشد شيئا فأتونى به .

قال : فأُخذتهما ومضينا حتى ورَدْنا آخرِ بات ، و إذا نحن بغلام قد أتى، ومعه بساط وكرسى جديد، و إذا شيخ وسيم ، له جمال وعليه مَها بة وصَلَف ، فجلس يبكى و ينتحب و يقول :

ولَمَّا رأَيت السيفَ جَلَّلَ <sup>(۲)</sup> جعفرا ونادى مناد للخَليفة فى بحسب ي بكيتُ على الدنيسا وأَ يْقَنْتُ أَنَّهُ قُصارَى الفتى يوماً مُفارَقَةُ الدُّنيسا أجعفرُ إن تَهْ لِكُ فَرُبَّ عظيمة كَشَفْتَ ونُعْمَى قد وصلتَ بها نُعْمَى فقل للَّذِى أَبْدَى ليحسبي وجَعْفَرٍ شما تَتَهُ : أَبشِرْ ، لَتَأْتِيهُمُ العَقْسَبَى

<sup>\*</sup> العقد الفريد للملك السعيد : ٨٩ ، المحاسن والمساوى : ١٢٢ \_ طبع ليبزج .

<sup>(</sup>٢) جلله : علاه .

كَنْ زَالَ عُصْنُ الملك عن آل بر مك فا (١) زَالَ حتى أَثْمَر الغُصْنُ وَاسْتَعلَى وَمَا الدَّهْرُ إِلَا دُولَةٌ بعدَ دَوْلَةً تُبَدِّلُ ذَا مُلْكِ وَتُعقبُ ذَا بَلْوَى على أَنها ليست تَدُومُ لأهله الله الله وَلَوْ أَنّها دامَتْ لَكُنْ مَ بها أَوْلى على أَنها ليست تَدُومُ لأهله المُصِيئة بها يَهْتَدِى فى ظُلْمَةِ اللَّيْل مَنْ أَسْرَى بَنِي بَرْمَك كنتُم أُبكي بِعَيْنِ غزيرَةٍ وَقَلْبِ قَرِيحٍ لَا يَهُوتُ وَلَا يَمُا لَكُو الله المَنْ أَسْرَى للله الله وَعَنْ عَزيرَةٍ وَقَلْبِ قَرِيحٍ لَا يَهُوتُ وَلا يَمُا الله وقلل الله المَن أَسْرَى قال الله وقلل الله المَن أَسْرَى قال الله وقلل الله المؤمنين ، وهذا فلان وفلان ! قال : وما تريدون منى ؟ فقلتُ له : حاجبُ أمير المؤمنين من أُخذِهِ إلى مجلسه ؛ فقال : ذَرْ بي أوص وصية ؛ فأعلته ما أمر به أمير المؤمنين من أُخذِه إلى مجلسه ؛ فقال : ذَرْ بي أوص وصية ؛ فإنى لا آمنُ العَطب . تم تقدّم إلى بعض الدكاكين ، وأخذ ورقة ، وكتب فيها وصية دفعها إلى غلامه ؛ ثم سر نا به .

فلما دخل إلى المجلس ومَثَلَ بين يدى أمير المؤمنين زَجَرَه ، وقال له: مَنْ أَنْت؟ و بماذا استوجب منك البرامكة ما تَفْعَلُه فى خَرِ بات دورهم ؟ فقال : ياأمير المؤمنين ؟ للبرامكة عندى أياد خضراء ، أفتأذن كى أن أحدّثك عن حالى معهم ؟ قال : قل قال : أنا باأمير المؤمنين المنذر بن المغيرة من أهل دمشق ، كفت بها من أولاد الملوك ، فزالت عنى نعمتى كا تزول عن الرجال ، فلما ركبتنى الديون ، واحتَجْتُ إلى الملوك ، فزالت عنى نعمتى كا تزول عن الرجال ، فلما ركبتنى الديون ، واحتَجْتُ إلى بيم مَسْقط رأسى ورموس آبائى ، أشارُوا على بالحروج إلى البرامكة ، فخرجت من دمشق ومعى نَيِّف وثلاثون امرأة وصبياً وصبية ، وليس معنا ما يُباع ولا ما يرهن ، حتى دخلنا بَغْداد و نزلنا بباب الشام فى بعض المساجد ، فدعوت بثياب إلى كنت كنت تحق دخلنا بَغْداد و نزلنا بباب الشام فى بعض المساجد ، فدعوت بثياب إلى كنت

<sup>(</sup>۱) الجواب للشرط مع تقدم القسم ، وهو قليل ، وإليه أشار ابن مالك في قوله : وربما رجح بعد قسم شرط بلاذي خبر مقدم

وهو مذهب الفراء ، ويرى الجمهور أن مثل ألبيت اللام فيه زائدة ﴿ ٢ُ) تراءى له : تصدى :

قد أعددتها لأستميح (١) بها الناس فلبستها ، وخرجت وتركتُهُم جياعاً لا شيء عندهم ، ودخلتُ شوارع بغداد أسأَلُ عن دُور البرامكة ، فإذا أنا بمسجد مزخر ف ، وفيه مائةُ رجل بأَحْسَنِ زِيّ وزينة و بِزَّة ، وعلى الباب خادمان .

فطمعتُ فى القوم ، وَوَلَجت المسجد ، وجلست بين أيديهم ، وأنا أُقدِّ موأوْخر، والمرقُ يسيل منى ، لأنها لم تكن صناعتى ، وإذا بخادم قد أقبل فحدَّث الخادِ مَيْن فدخلوا وأزعجوا القوم ، فقاموا وأنا معهم .

فأدخلونا دَارَ يحيى بن خالد ؛ ودخلت معهم ، فإذا يحيى جالسُ على دَكَّة (٢) له وَسُطَ بستان ، فسلمنا وهو يَعُدُّنا مائة وواحدا ، و بين يدى يحيى عشرة من ولده ، و إذا غلام أَمْرَ دُ حين عَذَرَ (٢) خَدَّاه . قد أَقْبَلَ من بعض المقاصير ، بين يديه خدام مُتَّر طُقُونَ (١) ، في وسط كل خادم مِنْطقة من ذهب يقرُب وزنها من ألف مثقال ، ومع كل خادم مِخْمَرة من ذهب ، في كل مِجرة قطعة من عود كهيئة الفير (٥) ، قد ضُمَّ إليه مشله من العنبر السلطاني ؛ فوضعوه بين يدى الفسلام ، وجلس الغلام إلى جنب يحيى .

ثم قال يحيى للزبرقي القاضى: تسكلم فقد زوجتُ بنتى عائشة من ابن عمى هذا. فظب القاضى وزوَّج ، وشهدتْ أولئك الجاعة ، وأقبلوا علينا بالنَّثَار (٢٥) و بَنَادِقِ المسك والعنبر ، فالتقطت والله يا أمير المؤمنين ملء كمى ، ونظرت وإذا نحن مائة واثنا عشر رجلا ، فخرج إلينا مائة خادم واثنا عشر خادماً ، مع كل خادم صينية فضة ، عليها ألف دينار شاميّة ؛ فوضع بين يدى كل رجل منا صينيّته ،

<sup>(</sup>۱) استمحته: سألته العطاء (۲) الدكة والدكان: الذي يقعد عليه (۳) عذر الغلام: نبت شعر عــذاره (٤) القرطق كجندب: ضرب من الثياب، (مهرب كرته) (۵) الملحجر مل الكف (٦) النثار: ماتناثر من الشيء .

<sup>(</sup> ٤ \_ قصص \_ أول )

فرأيت القاضى والمشايخ يصبّون الدنانير في أكامهم، و يجعلون الصواني تحت آباطِهم، و يجعلون الصواني تحت آباطِهم، و يقوم الأول فالأول حتى بقيت بين يدى يحيى لا أَجْسُرُ على أخذ الصينية، فغمزنى الخادم فجَسُرْتُ وأخذتُها ، وجعلت الذهب في كُمنِّى ، وأخذتُ الصينية في يدى وقت ، فعلت التفت ورأى تَحَافة أن أمنع من الذهاب بها .

فبينا أنا كذلك في صَحْن الدار أَكْثِرُ من الالتفات ، ويَحْبَى يَلْحَظنى ، قال للخادم : ائتنى بذلك الرجل . فرُدِدْتُ إليه ، فأمر فسكبتُ الدنانير والصينية وما كان في كمى ، ثم أمرنى بالجلوس فجلست ؛ فقال : مِمَّنِ الرجل ؟ فقصصت عليه قصتى . فقال : على جموسى ، فأتي به ، فقال : يابنى ؟ هذا الرجلُ غريب ، فخذُه إليك واحفظه بنفسك و معمتك .

فقبض موسى على يدى ، وأخذنى إلى بعض دُوره ، فأكرمنى وعاشرنى يومى ولياتى أَكُلًا وشُرْ باً ؛ فلما أَصْبَح دعا بأخيه العباس ، وقال : إِنَّ الوزير أمرنى بالعطف على هـذا الفتى ، وقد علمتَ اشتغالى فى دار أمير المؤمنين ، فاقبضه إليك وأكرِمْه ، ففعل ، ثم لم أَزَل فى أيدى القوم يتداولوننى عشرة أيام ، لا أعرف خَبر عِيالى وصِبْيانى ؛ أَفى الأموات هم أم فى الأحياء ؟

فلما كان اليوم الحادى عشر جاءنى خادم ومعه جماعة من الحدم ، فقالوا: قم فاخرج فلما كان اليوم الحادى عشر جاءنى خادم ومعه جماعة من الحدم ، فقالوا: قم فاخرج إلى عيالك بسلام . فقلت : وَاوَيْلاَه ! سُلِبت الدّنانيرُ والصينية ، وقد تمزقت ثيابى واتسخت وأخرج إلى عيالى على هدفه الحالة ! إنا لله وإنا إليه راجعون ! فرفع الستر الأول ، ثم الثانى ، ثم الثالث ، ثم الرابع ، ثم الحامس والسادس ، فلما رفع الحادمُ الستر السابع قال لى : ثمن ما شِئْت ، وتقدام إلى قضاء جميع ما تأمر به ، فلما رفع الستر رأيت حُجْرَة كالشمس حسناً ونُوراً ، استقبلنى ما تأمر به ، فلما رفع الستر رأيت حُجْرة كالشمس حسناً ونُوراً ، استقبلنى

منها رائحة النّد والعود ونفحات المسك ، وإذا أنا بصبياني يتقلّبون في الحرير والديباج ، وقد حُمل إلى الف ألف درهم مبدّرة ، وعشرة آلاف دينار ، وقبالتان (١) بضيّعتَين ، وتلك الصينية فيها الدنانير والبنادق ، فبقيت يا أمير المؤمنين مع البرامكة في دورهم ثلاث عشرة سنة ، لا يعلم الناس أمِنَ البرامكة أنا أم رجل غريب اصْطَفَوْنيي !

فلما جاءت القوم البلية ، ونزلت بهم من أمير المؤمنين الرشيد النازلة ،قصدنى عرو بن مسمدة وألزمنى في هاتين الضيعتين من الخراج مالا يني دخْلُهُما به ، فلما تحامَل على الدهر كنت في أواخر الليل أقصد حَرِبات القوم ، فأند بهم وأذ كر محسن صنيعهم إلى ، وفاء لهم على إحسانهم .

فقال المأمون : على بعمرو بن مسعدة . فلما أتي به قال له : ياعرو ؟ أتعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، هو بعض صنائع البرامكة ، قال : كم ألزمته في ضيعتيه ؟ قال : كذا وكذا . فقال : رُدَّ عليه كل ما استَأْدَيْتَهُ (٢) إياه في مُدَّتِه ، وأَوْغِرُوا (٣) ضيعتَيه تكونان له ولعقبه من بعده .

فَمَلَا نَحِيبُ الرجل! ولمّا طال بكاؤه قال له المأمون: أحسَنًا إليك فَلِمَ تبكى؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ وهذا أيضًا من صنيع البرامكة. أَرَأْيتَكَ يا أمير المؤمنين لو لم آت خَرِباتِهِمْ فأبكيهم وأندبهم حتى انصل خبرى بأمير المؤمنين ففعل بى ما فعل، من أين كنتُ أصل إلى ما وصلتُ إليه!

قال إبراهيم بن ميمون : فلقد رأيت المأمون وقد دَمَمَتْ عيناه ، واشتدَّ حزنُهُ على القوم ، وقال : صدقت ! لعمرى هذه أيضاً من صنائع البرامكة ؛ فعليهم فابْك و إياهم فاشكر ، ولهم فأوف ، ولإحسانهم فاذْ كُر !

<sup>(</sup>١) الفيالة : الكفالة . (٢) استأداه مالا : إذا صادره وأخذه منه .

<sup>(</sup>٣) أوغر الملك الرجل الأرض: جعلها له من غير خراج.

#### ١٨ – في قصور بني أميّة\*

قال محمد بن أحمد المسكمى: حد ثنى أبى قال: دخلت ولى عَلَوْ يَهُ (١) أعود من علَيْ اعتلَام عُوفى منها . فجرى حديث المأمون فقال : كِدْتُ \_ علم الله \_ أذهب دفعة ذات يوم وأنا معة ، لولا أن الله تعالى سلمنى ووهب لى حلمة . فقلت : كيف كان السبب فى ذلك ؟ فقال : كنت معه لما خرج إلى الشام ، فدخلنا دمشق فطفناً فيها ، وجعل يطوف على قصور بنى أمية و يَتَبِع آثارهم ، فدخل صحنا من صحوبهم ، فإذا هو مفروش بالرخام الأخضر كله ، وفيه بر "كة ما عنها سمك ، وبين يديها فإذا هو مفروش بالرخام الأخضر كله ، وفيه بر "كة ما عنها سمك ، وبين يديها بستان على زواياه أربع سروات قدًّا وَقَدْراً .

فاستحسن ذلك وعزم على الصَّبوح ، وقال : هاتُوا لى الساعة طعاماً خفيفاً ، فأتى به بين ماء وورد ، فأكل ودَعا بشرابٍ ، وأقبل على وقال : غَنِّني ونَشِّطْنى ، فسكان الله عز وجل أنسانى الغناء كله إلا هذا الصوت :

لوكان حولى بنو أميَّـــة لمْ تَنْطِقْ رجــالْ أَرَاهُمُ نَطَقُوا فنظر إلى مُغضباً ، وقال : عليك وعلى بنى أمية لعنة الله! ويلك! أقلت لك سُونى أوسُرَّنى ! أَلم يكن لك وقت تذكر ُ فيه بنى أمية إلا هــــذا الوقت؟ تُعَرَّض بي!

<sup>\*</sup> الأغاني : ١٠ \_ ١٧٤

<sup>(</sup>۱) هو على بن عبد الله بن سيف ، ويكنى علويه أبا حسن ، كان مغنيا حاذقا ، ومؤدبا حسنا . وضاربا متقدما نمم خفة روح ، وطيب السه ، وملاحة نوادر ، علمه إبراهيم الموصلي وعنى بهجداً، فبرع ، وغنى لمحمد الأمين ، وعاش إلى أيام المتوكل (٢) السرو : شجر واحدته سروة .

فتحيّلْتُ (' عليه ، وعلمت أنى قد غلطت فقلت : أتلومُنى على أن أذكر بنى أمية ! هــذا مولاكم زِرْياب (' عندهم يركب فى مائتى غلام مملوك له و يملك ثلاثمائة ألف دينار وهَبُوها له سوى الخيل والضيّاع والرقيق. وأناعندكم أموت جوعاً! فقال : أو لم يكن لك شى تُنذَكُونى به نفسك غيرُ هذا ؟ فقلت : هكذا حَضَرنى حين ذكرته من فقال : اعد ل عن هذا وغننى . فأنسانى الله كل شي أحسينه إلا هذا الصوت :

الْحَيْنُ (٢) ساق إلى دِمَشْق ولم أكن أرْضَى دِمَشْقَ لأهلِنِكَ آبَلَهَ الله وحرِّ فرمانى بالقَدَح فأخطأنى فانكسر القدح. وقال: قم عنى إلى لعنة الله وحرِّ سَقَرَ . وقام فركب .

فكانت والله تلك الحال آخر عهدى به حتى مرض ومات.

ثم قال لى: ياأبا جعْفر ، كم ترانى أحسن أغنى ؟ ثلاثة آلاف صوت ، أربعة آلاف صوت ، أربعة آلاف صوت ، خسة آلاف صوت ، أنا والله أغنى أكثر من ذلك . ذهب علم الله - كلُّه ، حتى كأنى لم أعرف غيرَ ماغَنَيْت . ولقد ظنَنتُ أنه لوكانت لى ألف رُوح ما تَجت منه واحدة منها ، ولكنه كان رجد لا حليا ، وكان فى العُمْر بقية !

<sup>(</sup>١) التحيل: الاحتيال (٢) هو على بن نافع ، نابغة الموسيق فى زمنه ، رحل إلى الأندلس وذاعت شهرته هناك ، ، وفضله عبد الرحن بن الحكم على ما عداه ، وأقام بقرطبة إلى أن مات سنة ٢٣٠ هـ (٣) الحين: الهلاك .

## ١٩ — في دار الفضل بن الربيع \*

قال أحمد بن يحيى المكتى: دَعانى الفضل (١) بن الرّبيع ودعا عَلَوَيْهُ وَمُحَارِقًا، وذلك فى أيام المأمون بعدرجُوعه ورضاه عنه، إلا أن حاله كانت :اقصة مُتَضَعْضِعَة؛ فلما اجْتَمَعْنَا عنده كتب إلى إسحاق (٢) الموصلي يسأله أن يصير إليه و يُعلِمه الحال في اجتماعنا عنده . فكتب إليهم: لا تنتظروني بالأكل ، فقد أكلت وأنا أصير إليكم بعد ساعة .

فأ كلنسا وجلسْنا نشرب حتى قرُّب العصر ، ثم وافى إسحاق ُ فجلس ، وجاء غلامُه بِقَطْرَ مَيز (٣) نبيذٍ ، فوضعه ناحِيةً ، وأمرَ صاحب الشراب بإسْقائه منه ، وكان عَلَّوَيْه ِ يُغنِّى الفضل بن الربيع فى خَن اقترحه الفَضْلُ عليه وأعجبه ، وهو : فإن تَعْجَبى أو تُبصرى الدهم َ طَهِّنِى (١) بأَحْداثه طَمَّ المقصَّص بالجلسلَم (٥) فقد أثرُك الأضياف تَنْذَى رحالُهم وأكرمُهم بالْمَحْض والتامك السَّنِم (٢) فقد أثرُك الأضياف تَنْذَى رحالُهم وأكرمُهم بالْمَحْض والتامك السَّنِم (٢) فقال له إسحاق : أخطأت يا أبا الحسن فى أداء هذا الصوت ؛ وأنا أصلحه لك . فجُن عَلَويْه واغتاظ ، وقامت قيامته أنه شم أقبل إسحاق على عَلَويْه وقال له : ياحبيبى ، ما أردت الوصَع (٧) منك بما قاته لك ، و إنما أردت تهذيبك وتقو يمك ،

<sup>\*</sup> الأغانى: ٥ ـ ٣٠٦

<sup>(</sup>۱) كان الفضل بن الربيع وزيراً للرشيد بعد زوال دولة البرامكة ، وبعد موت الرشيد استوزر للأمين ، ووقف معه ضد المأمون ، وبعد قتل الأمين تشفع طاهر بن الحسين للفضل عند المأمون فرضى عنه ؟ ومات سنة ٢٠٨ه هـ (٢) إسحاق الموصلى : من أشهر ند ماء الحلفاء تفرد بصناعة الفناء وكان عالما باللغة والموسيق والتاريخ وعلوم الدين وعلم السكلام ورواية الشعر وحافظا للأخبار توفى سنة ٣٣٥ه هـ (٣) القطرميز : قلة كبيرة من الزجاج (٤) طمنى : غمرنى (٥) (الجلم : الذي يجزبه الشعر والصوف . والمقصص : الشيء الذي يقص (٦) المحض : اللبن الحالص بلا رغوة . والتامك : العظيم السنام من الإبل ، ومثله السنم . (٧) الوضع : الضعة .

لأنك منسوبُ الصوابِ والخطأ إلى أبى و إلى "، فإن كرهت ذلك تركتُك ؛ وقلتُ الك أحسنت وأُجَمَّت. فقال له عَلَويْهِ : والله ما هذا أردت ، ولا أردت ألا تتركُه أبداً من سوء عشر تك ! أخبرنى عنك حين تجيه هذا الوقت لمّا دعاك الأمير وع قك أنه قد نشط للاصطباح : ما حملتَ على الترقع عن مُبا كر ته (١) وخِدْمَته مع صَنَائِهِ عندك ؟ وما كان ينبغى أن يَشْغلَك عنه شيء إلا الخليفة ! ثم تجيئه ومعك قَطْرَمِيزُ نبيذ ترفَّعاً عن شرابه ، كما ترفَّمت عن طعامه ومُجالسته إلّا كما تشتهي وحين تنشَط ، كما تفعل الأكفاء (٢) ، بل تزيد على فعل الأكفاء . كما تشيئه إلى صوت قد اشتهاه واقترحَه، وسيمة جميع من حضر، فما عابة منهم أحد، فتعيبه ليّم تنغيصُك إياه لذته ! أما والله لو الفضلُ بن يجبى أو أخوه جعفر دعاك إلى مثل ما دعاك إليه الأمير ، بل بعض أتباعهم ؛ لبادرت و با كرت ؛ وما تأخرت مثل ما دعاك إليه الأمير ، بل بعض أتباعهم ؛ لبادرت و با كرت ؛ وما تأخرت علولا اعتذرت . فأمسك الفضلُ بن الربيع عن الجواب إعجابًا بما خاطب به عَلَويْه إسحاق .

فقال له إسحاق: أمَّا ماذكرته من تأخّرى عنه إلى الوقت الذي حضرتُ فيه، فهو يعلمُ أنى لا أتأخرُ عنه إلا بعائق قاطع، إنْ وَ ثِق بذلك منى، و إلا ذكرتُ له الحجة سراً من حيث لا يكون لك ولا لغيرك فيه مَدْ خَل. وأما ترفّعى عنه فسكيف أترفّع عنه وأنا أنتسبُ إلى صنائعه ، وأستَمْنحه وأعيشُ من فَضْله مذكنت؟ وهذا أتضر يب (٢) لا أبالى به منك ، وأما حملى النبيذ معى فإن لى فى النبيذ شر طاً من طَمْمه وريجه ؛ و إن لم أجده لم أقدر على الشرب ، وتنغّص على يومئذ ، و إنما حملتُه ليتم نشاطى و يُذتَفَع بى ، وأما طَمْنى على مااختاره فإنى لم أطمن على اختياره،

<sup>(</sup>١) باكره: أناه بكرة: غدوة (٢) الأكفاء: النظراء المهائلون.

<sup>(</sup>٣) التضريب: الإغراء بين القوم .

و إنما أردتُ تقو يمك ؛ ولست والله ترانى متتبعاً لك بعد هذا اليوم، ولامُقَوِّماً شيئاً من خَطَئِكَ ، وأنا أُغَنِّى له \_ أعزَّه الله \_ هذا الصوت فيعلم وتعلم ؛ ويعلمُ مَن حضر أنك أخطأت فيه وقصرت . وأما البرامكة ومُلازمتى لهم فأشهر من أن أجْحَده ، و إنى لحقيق فيه بالمعذرة ، وأحرى أن أشكرهم على صنيعهم، و بأن أذيعه وأنشرَه؛ وذلك \_ والله \_ أقلُ ما يستحقونه منى .

ثم أقبل على الفضل \_ وقد غاظه مدحُه لهم \_ فقال : اسمع منى شيئاً أخبرك به مما فعلوه ، ليس هو بكبير صنائعهم عندى ولا عند أبى قَبْلِي ، فإن وَجَدْتَ لى عذراً و إلا فَكُمْ : كنتُ فى ابتداء أمرى نازلا مع أبى فى دَاره ، فكان لا يزال يجرى بين غلمانى وغلمانه وجوارى وجواريه الخصومة بكما تجرى بين هذه الطبقات فيشكونهم إليه ؛ فأتبين الضجَرَ والتنكّرَ فى وجهه ، فاستأجرت داراً بقر به ؛ وانتقلت اليها أنا وغلمانى وجوارى ، وكانت داراً واسعة ، فلم أرض مامعى من الآلة لها ، ولا لمن يدخل إلى من إخوانى أن يروا مثلة عندى .

ففكرت فى ذلك ، وكيف أصناع ؛ وزاد فِكْرى حتى خَطَر بقلبى تُبْتِج الأحْدوثة من نزول مثلى فى دار بأجرة ، وأنى لا آمن فى وقت أن يَستأذن على على صاحب دارى ، وعندى من أحنتهم منه (١) ولا يعلم حالى فيقال : صاحب دارك ، أو يوجّه فى وقت فيطلب أجرة الدار ، وعندى من أحتشم منه ؛ فضاق بذلك صدرى ضيقاً شديداً حتى جاوز الحد .

فأمرتُ غُلَامى بأن يُسْرِجَ لى حِماراً كِان عندى، لأَمْضَىَ إلى الصحراء أَتَفَرَّجُ فيها مما دخل على قلبى، فأُسرَجَه وركبتُ برِداء و نَمْلٍ ،فأَفْضَى بىالمسير وأنا مفكِّر لا أُميِّز الطريق التى أُسلكُ فيها ، حتى هجم بى على باب يحيى بن خالد ، فتواثب

<sup>(</sup>١) احتشم منه : استعنیا .

غلمانُه إلى ، وقالوا : إلى أين ؟ فقلت : إلى الوزير . فدخلوا فاسْتَأْذَنوا لى ، وخرج الحاجبُ فأمرنى بالدخول ؛ و بقيتُ خَجِلا ، قد وقعتُ فى أمرين فاضحَيْن : إنْ دخلتُ إليه برداء ونعل ؛ وأعلَمْتُهُ أنى قصدته فى تلك الحال كان سوء أدب ، وإن قلتُ له كنتُ مجتازاً ، ولم أقصِد لـ فعلتُك طريقاً كان قبيحاً .

ثم عزمتُ فدخلت ؛ فلما رآنی تبسم وقال : ماهذا الزِّی باأبا محمد ! قد علمنا أنك جعلتنا طریقاً ، فقلت : لا والله یاسیدی ، ولسکنی أصدُ قل . قال : هات ، فأخبرته القصة من أولها إلی آخرها ، فقال . هذا حق مستو ؛ أفهذا شَغَل قلبك ؟ قلت ن يای والله ! وزاد فقال : لا تَشْغَلْ قلبك بهذا . یاغلام ، ردُّوا حماره ، وهاتوا له خِلْعَة الله فقل به خِلْمة تامَّة من ثیابه فلبستها ، ودعا بالطعام فأ كلت ، ووضع النبیذ فشر بت وشرب ففنیته ، ودعا فی وسط ذلك بدواة ور و قعة ، وكتب أربع رقاع ظننت بعضها توقیعا لی بجائزة ؛ فإذا هو قد دعا بعض وكلائه فدفع إلیه الرِّقاع وسارَّه بشیء ، فزاد طَمیی فی الجائزة ، ومضی الرجل وجلسنا نشرب ، وأنا أنتظر شیئاً فلا أراه إلی العَتَمة (۱) ، ثم اتَّكا یجی فنام . فقمت وأنا منكسر خائب ، فرجت وقد مً لی حماری .

فلما تجاوزتُ الدار قال لى غلامى : إلى أين تمضى ؟ قلت : إلى البيت . قال : قد والله بيعت دارُك، وأشهدَ على صاحبها ، وابتيع الدَّرْبُ كلَّهُ وَوُزِنَ ثَمَنه ، والمشترى جالس على بابك ينتظر ُك ليعرِ قَك ، وأظنه اشترى ذلك للسلطان ، لأنى رأيت ُالأمر في استعجاله أمراً سلطانياً ، فوقعت من ذلك فيما لم يكن في حسابى ، وجئت ُ وأنا لا أدرى ماأعمل ، فلما نزلت ُ على باب دارى إذا أنا بالوكيل الذى سارَّه يحيى قد قام إلى . فقال لى : ادخل \_أيدك الله \_ دارك حتى أدخل لمخاطبتك في أمراً حتاج ُ

<sup>(</sup>١) العتمة : وقت صلاة العشاء .

إليك فيه ، فطابت نفسى بذلك ، ودخلت ، ودخل إلى فأقرأنى توقيع يحيى : « يُطْلَقَ لأبى محمد إسحاق مائة ألف درهم أيبتاع له بها داره وجميع ما يجاورها ويلاصقها » . والتوقيع الثانى إلى ابنه الفَضْل : « قد أمرت لأبى محمد إسحاق بمائة ألف درهم أيبتاع له بها داره ، فأطلق إليه مثلها لينفقها على إصلاح الداركا يريد وبنائها على مايشتهى » . والتوقيع الثالث إلى جعفر : « قد أمرت لأبى محمد إسحاق بمائة ألف درهم أيبتاع له بها منزل يسكنه ، وأمر له أخوك بدفع مائة ألف درهم ينفقها على بنائها ومراحمتها على مايريد ، فأطلق له أنت مائة ألف درهم بيناع بها فرشاً لمنزله » . والتوقيع الرابع إلى محمد : « قد أمرت لأبى محمد إسحاق أناوأخواك بشائائة ألف درهم لمنزل ببتاعه ونفقة ينفقها عليه ، وفرش ينتذله (۱) ، فر اله أنت بثائة ألف درهم يصرفها فى سائر نفقته » . وقال الوكيل ، قد حملت المال واشتريت كل شى جاورك بسبعين ألف درهم ، وهذه كُتُب الابتياعات باسمي والإقرار لك ، كل شى جاورك لك فيه فاقبضه .

فقبضتُه وأصبحتُ أحسن حالاً من أبى فى منزلى وفَرْ شِى وآلتى ، ولا والله ماهذا بأكبر شىء فَعَلُوه لى أفألام على شكر هؤلاء !

فبكى الفضل بن الربيع وكل من حضر. وقالوا: لا والله لا تلام على شكر هؤلاء. ثم قال الفضل: بحياتى غَنِّ الصوت ، ولا تبخل على أبى الحسن بأن تقوِّمه له ! فقال: أفعل. وغناه فتبين عَلَوَيْهِ أنه كما قال. فقام فقبَّل رأسَه ، وقال: أنت أستاذُ نا وابن أستاذِ نا وأولى بتقويمنا واحمالنا من كل أحد ، ورده (٢٠) إسحاق مرات حتى استوى لعَلَويْهِ .

<sup>(</sup>١) الابتذال : ضد الصيانة . (٢) رده : أعاده ، مثاردده .

## ٢٠ – الممتصم في يوم العيد\*

قال حمدون بن إسماعيل النديم: حضر العيدُ ، فمتبى المعتصم (') بالله خيلَه تعبية لم يُسْمَعُ بمثلها ، ولم يُرَ لأحدٍ من ولد العباس شبيه بها ، وأمر بالطريق فمُسِح (۲) من باب قصرد إلى المصلَّى ، ثم قسم ذلك على القواد ، وأعطى كل واحد منهم مَصاَفّه (۳) .

فلماكان قبل الفِطْرِ بيوم حضر القوّادُ وأصحابُهم فى أَجْملزِي وأحسن هيئة، فلزموا مصافّهم منذ وقت الظهر ، إلى أن ركب المعتصمُ بالله إلى المصلّى ، فكان الموضع الذى وقع لإبراهيم بن المهدى بعد الحرّسي () بحذاء مسجد الحوارزمى ، وإبراهيم واقف وأصحابُه فى المصافة .

فلما أصبح المعتصم أمر القواد الذين لم يرتبّوا في المصاف بالمصير إلى المصلّى على التعبية التي حدّها ، ولبس ثيابة ، وجلس على كرسى ينتظرُ مُضى القواد . فلما انقضى أمرهم تقدّم إلى الرّجّالة في المسير بين يديه ، فتقدم منهم سبعة آلاف ناشب من الموالى ، كل ثلاثمائة منهم في زي مخالف لزي الباقين ، وأربعة آلاف من المغاربة ، وأمر الشيعة فكانوا وراءه بالأعمدة ، وعدتهم أربعة آلاف ، وركبتُ لاأدرى منزلتي أين هي ، ولاأعرف مرتبتي ، ولم أعلم أبن أسيرُ من الموكب ؟

۱۶٤ : ۱۶۶ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق مجه بن هارون الرشيد ، ولقب بالمتصم بالله في اليوم الذي دعى له بالخلافة سنة ۲۱۸ هـ ، وكان شجاعاً مقداماً شديد البأس محبا للمارة ، منصرفا إلى الجيش ، وتوفي سنة ۲۲۷ هـ . (۳) المصف : موضع الصف ، وجمه مصاف . (۱) الحرسي : واحد حرس السلطان .

فلما وضع رِجلَه فى الركاب، واستوى على سَرْجه التفت إلى ، وقال : ياحمدون، كُن أَنتَ خُلْفِي، فلزمتُ مؤخّر دَابَّته ، فلما خرج من باب القصر تلقّاهُ القوّاد وأصحابُ المصافّ : يخرجُ الرجل من مصافّه ، فإذا قرب نزل وسلّم عليه بالخلافة ، فيأمره بالركوب و يمضى ، حتى وصل إلى إبراهيم بن المهدى فنزل وسلم عليه بالخلافة فرد عليه السلام ، فقال : كيف أنت يا إبراهيم ؟ وكيف حالك؟ وكيف كنت فى أيمك ! اركب فرك فلا جاوزه التفت إلى وقال : ياحمدون ، قلت : لبيك ياأمير المؤمنين ! قال : تذكّر ؟ قلت : إى والله ياسيدى ! وأمسك .

فنظرتُ فيما قال فلم أجدنى أذكر شيئًا فى ذلك الموضع بما يشبه ماكنًا فيه! فنفص على يومى ، وما رأيت من حسنه وسروره بالمرتبة التى أهلنى بها ، وقلت: الخلفاء لا يعاملون بالكذب ، ولا يجوزُ أن يسألنى عند انصرافى عن هذا الأمر ، فلا يكونُ له عندى جواب ولا حقيقة! وتخوفت أن ينالنى منه مكروه ، فلم أزل واجمًا فى طريقى إلى وقت انصرافه ، ثم أجمعتُ على مغالطته إن أمكننى ، وإعمال الحيلة فى التخلص إن يسائلنى .

فلما استقر في مجلسه ، و بسُط السَّماط (١) ، وجلس القو اد على مراتبهم للطعام أقبلتُ أخدم وأختلف ، ليست لى همةُ غير ماكان قد قاله لى ، لا أغفلُ عن ذلك ، حتى انقضى أمرُ السَّماط ، ورفع الستر ، ونهض أميرُ المؤمنين ، ودخل الحجرة، ومضى إلى المر قد ، فلم ألبث أن جاء الخادم وقال : أَجِبْ أَميرَ المؤمنين ، فمضيتُ .

فلما دخلتُ ضحك إلى ، وقال ياحمدون ، رأيت ؟ قات : نعم ياسيدى قد رأيت ! فالحمدُ لله الذى بلغ بى هذا اليوم وأرانيه ؛ فما رأيت ُ ولا سمعت ُ لأحد من الخلفاء والملوك بأجل منه ولا أبهى ولا أحسن ؟ قال : و يحك ! أرأيت إبراهيم (١) السماط : ما عد عليه العلمام .

ابن المهدى ؟ قلت: نعم يا سيدى ! قال: رأيت سلامَه على وردَّى عليه ، ونزولَه إلى ؟ قلت: نعم ! فقال: إنه لما كان من أمره ما كان \_ يعنى الخلافة \_ قسَّم الطريق في يوم عيد من منزله إلى المصلَّى كقيسْمتى إياه في هـذا الميوم بين قواده ، فوقع موضعى منه الموضع الذي كان به هذا اليوم ، فلما حاذاني نزلت فسلمت عليه ، فرد على مثل مارددت حرفاً حرفاً على ماقال لى .

فدعوت ُ له ، وانفرج عنى ما كنْتُ فيه ، وتخلّى عنى الغمُّ والكَرْب. ثم قال: يا حمدون ؛ إنى لم آكل شيئًا ، وأنا أنتظر أن تأكل معى ، فامض إلى حجرة الندماء ؛ فإنك تجد ُ إبراهيم هنالك ، فاجلس واليه وعاتبه وضاحِكه ، وأَجْرِ له هذا الحديث ، وقل له : إنك رأيتَه فى ذلك اليوم فَعَل بى فِعْلى به فى هذا اليوم ؛ وانظر وجهه وكلامه ، وما يكون منه فعر فنيه على حقيقته ، وأصد قنى عنه ، وعجّ ل ولا تحتبس ! قلت : نعم ياسيدى !

فمضيت ، وقد دُفعت إلى أغاظ مما كنت ُ فيسه ؛ لعلمى بأن إبراهيم لوكان من حَجَرٍ لأثّر فيه هذا القول ونفيَّر ، وظهر منه ما يُكُرّه ، وخِفْتُ أن يأتى بما يُسفَك به دَمُه ، فمضيت ُ حبى دخلت الحجرة ، فجلست إلى إبراهيم ، وقلت ماأمر نى به ، وأنا مبادر ُ خوفاً من خادم يلحقنى ، أو رسول ، فلا يمكننى معه تحسين الأمر ، وما يظهر لى منه ؛ فقلت ُ لإبراهيم : كيف رأيت يا سيدى هذا اليوم ؟ أما أمجبك حسنه ؟ وما كان من تعبية أمير المؤمنين ؟ قال : بلى والله إنه أمجبنى ! فالحمد لله الذى بلغنيه وأرانيه ، وأطنب فى الدعاء للمعتصم .

فلما أمسَك قلت : ياسيدى ؛ أذكّرك ، فى أيامك ، وقد ركبت فعبّيت شبيهاً بهذه التعبية ، وقسّمت الطريق مثل هذه القسمة ؛ فوقع لأمير المؤمنين الموضع الذى وقع لك واجترت به ، فنزل إليك وسلّم ، فرددت عليه تردّه عليك فى هذا اليوم ا

فوالله ما قلتُ له ذلك حتى اربد لونه ، وجف ريقُه ، واعتُقِل لسانه ، وبقى لا يتكلم بحَرْف ، ثم قال بلسان ثقيـل : لـكا نى فى ذلك الموضع فى ذلك اليوم ! فالحد لله الذى رأيتُه لأمير المؤمنين ، فعل الله به وفعل .

فتغنّمتُ (۱) ذلك وقمت ، وأنا ألتفت ، ونهضت حتى أتيت المعتضم ، فقال لى :
هيه يا حمدون ! فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ أتيت أبراهيم ، وقلت له ما أمرتنى به ،
فأظهر سروراً ودعاء ، وقال : كيت وكيت . فقال : والله قال ! بحياتى ! قلت :
وحياتك يا أمير المؤمنين ! قال : فكيف رأيت وجهه ! فلم أدر ما أقول ، فقلت :
يا أمير المؤمنين ، بالله لما تركتنى من وجه عمّك الذى لا يتبيّن فيه فرح ولا حزن .
فاستضحك ، ثم أمسك ، ودعا بالطعام فأ كلنا ، ثم رقد .

فلما انتبه وجلس دعا بإبراهيم وسائرِ الندماء ، فشرب و برّ إبراهيم وأَلْطَفَه .

## ٢١ — رسُلُ الروم عند الناصر\*

رحل الناصر (٢) لدين الله من قصر الزّهْرَاء (٣) إلى قصر قُرْطَبة (١) الدخول وفود الروم عليه ، وقعد لهم فى بَهْوِ الحجلس الزاهر قعوداً حسناً نبيلًا ، وقعد عن يمينه ولى العهد من بَنِيه ، وقعد عن يساره مُنْذِر بن سعيد ؛ وحضر الوزراء على مر اتبهم يميناً وشمالًا ، ووقف الحجاب من أهل الحِدْمَة من أبناء الوزراء والموالى وغسيرهم ، وقد

<sup>(</sup>١) تفنيه: التهز غنيه ، وعده غنيمة .

<sup>\*</sup> نفح الطيب: ١٧٢١

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن الناصر لدين الله ثامن ملوك الأندلس وأول من تلقب بالخلافة منهم ؟ وكانت أيامه أيام جهاد ، وكان عادلا محسنا حبا للعلم ، شغوفاً بالعمارة ، توفى سنة ۳۰۰ هـ (٣) هى المدينة التي بناها الناصر (٤) قرطبة : حاضرة الخلافة بالأندلس ، وكانت أخت بغداد عزاً وعلواً وحضارة وفيها المسجد الجامع الذي بناه عبد الرحن الأموى سنة ۲۹۲ م ، وهو الآن الكنيسة الكندرائية .

بُسِطَ صَحْنُ الدار أَجْمَع بَعِتَاقِ البُسط، وكرائم الدَّرَانكُ<sup>(۱)</sup>، وظُلِّلَتْ أَبُوابُ الدار وحناً ياها بِعَالِي الديباج ورَفيع السُّتور.

فوصل رسل ملك الروم حاثرين مما رأًوه من بهجسة الملك وفحامة السلطان ، ودفعوا كتاب ملكهم صاحب قُسطَنطينية العظمى ؛ وهو في رَق (٢) مصبوغ بلون سماوى ، مكتوب بالذهب بالخط الإغريق ، وداخل الكتاب مُذْرَجَة (٣) مصبوغة أيضاً مكتو بة بِفِضَة بخط إغريقي أيضاً ، فيها وصف هديته التي أرسل بها وعددُها ، وعلى الكتاب طابع ذهب وَزْنُه أر بعة مثاقيل ، على وجه منه صورة المسيح وعلى الآخر صورة الملك وصورة ولده .

وكان الكتابُ بداخل ذُرْج (<sup>١)</sup> فضة منقوش ، عليه غطاه ذهب ، فيه صورة الملك من الزجاج الملون البديع ، وكان الدرج داخل جَعْبة ملبَّسة بالديباج .

ولما احتفل الناصرُ لدين الله هذا الاحتفال أحبّ أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه ليذكروا جَلالةَ مُلْكِه ، وعظيمَ سلطانه ، ويَصِفوا ما تهيَّأ من توطيد الخلافة في دولته .

وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه وولى عهده بإعداد من يقوم بذلك من الخطباء ؟ فأمرَ الحكم الفقية محمد بن عبد البر الكيساني بالتأهّب لذلك ، وإعداد خطبة بليغة يقوم بها بين يدى الخليفة ، وكان يَدَّعي من القدرة على تأليف الكلام ما ليس في وسع غيره . وحضر المجلس السلطاني ، فلما قام يحاول التكلم بما رأى هاله و بهر هول المقام وأبهة الخلافة ، فلم يهتد إلى لفظة ، بل غشى عليه ، وسقط إلى الأرض .

<sup>(</sup>١) الدرانك : الطنافس (٢) الرق : ما يكتب فيه ، وهو جلد رقيق

<sup>(</sup>٣) أدرجت الكتاب : طويته .

<sup>(</sup>٤) أصل الدرج : السفط الصغير تضع فيه المرأة متاعها وطبيها .

فقيل لأبي على القالي (١) \_ وهو حينئذ ضيفُ الخليفة الوافدُ عليه من العراق ، وأميرُ الكلام ، و تَحَرُّ اللغة : قم فارْقَع هـذا الوَهْي ، فقام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم انقطع القولُ بالقالي ، فوقف ساكتاً مفكراً في كلام يدخل به إلى ذِكر ما أريد منه . فلما رأى ذلك مُنذِرُ (٢٠ بن سعيد قام ، فوصل افتتاح أبي على لأول خطبته بكلام عجيب، ونادَى من الإحسان في ذلك المقام كلَّ مجيب، يَسُحُّه سحًّا ، كأنما كان يحفظه قبل ذلك بمدة ، وبدأ من المكان الذي انتهى إليه أبو على فقال (٢): أما بعدَ حمد الله والثناء عليه والتعدادِ لآلائه ، والشكرِ لنعائه ، والصلاة والسلام على محمد صفيه وخاتم أنبيائه ، فإنَّ لحكلٌّ حادثة مقاماً ، ولكل مقام \_ مقالًا ، وليس بعد الحق إلا الضلال، وإنى قمتُ في مقام كريم بين يدى ملك عظيم، فاصغُوا إِلىَّ معشرَ الملا ٍ بأَسماعكم ، وألقوا إِلىَّ بأَفتْدَنَّكُم ، إِن من الحق أَن ُيقَّـالُ للمُحِقِّ صدقت ، وللمبطل كذبت ، و إن الجليل ــ تعالى في سمائه وتقدَّس بصفاته وأسمائه \_ أمرَ كَلِيمَه موسَى أن ُيذَ كُرَ قومَه بأيام الله عزّ وجلٌ عندهم ، وفيه وفي رسول ِ الله أسوة ۚ حسَّنة ۗ ، و إنى أذ كِّركم بأيام الله عنـــدكم ، وتلافيه لــكم بخلافة أمير المؤمنين ، التي لمَّت شعشكم ، وأمَّنَت سير بكم ، ورفعت قُوَّتَكُم ؛ بعد أن كنتم قليلاً فكتَّركم ، ومستضعفين فقواكم ، ومستذلَّين فنصركم ٠٠٠

واستمر كذلك بكلام عجيب بهر العقول جزالة ، وملا الأسماع جلالة ؛ فخرج الناس يتحدثون عن حسن مقامه وثبات ِجَنانه ، و بلاغة لسانه ؛ وكان الناصر أشداهم تمعباً منه ؛ فأقبل على ابنه الحكم ؛ فسأله عنه ؛ فقال له : هذا منذر بن

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن القاسم صاحب الأمالى ، رحل إلى المغرب ، ودخل الأندلس في أيام عبد الرحمن الناصر واستوطن قرطبة ، توفى سسنة ٣٥٦ هـ (٢) كان إماماً ففيهاً خطيباً شاعراً قصيحاً ، ولى القضاء بقرطبة أيام عبد الرحمن ، وتوفى بقرطبة سسنة ٣٣٥ ه . (٣) الخطبة بتمامها في نفيح الطيب: ١ – ١٧٦ طبع المطبعة الأزهرية، ومعجم الأدباء: ١ – ١٧٦ .

سعيد البلوطى! فقال: والله لقد أحسن ماشاء، ولئن أخّرنى الله بعدُ لأرفعن مِن ذِكْرِه، فضَع يدك ياحكم عليه، واستخاصه وذكّر نى بشأنه؛ فما للصنيعة مذهب عنه. ثم ولاه الصلاة والخطابة في المسجد الجامع بالزّهراء.

### ٢٢ - ليلة عالَقَة \*

قال أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد التُّجيبية : كنتُ بمدينة مالقة (١) من بلاد الأندلس سنة ست وأربعائة ، فاعتلَّ بها مدة انقطعتُ فيها عن التصرُّف،ولزمتُ المنزل ، وكان يمر ضُنى (٢) حينئذ رفيقان كانا معى ، يَلُمَّان من شَعَى ، ويَر فقان بى وكنتُ إذا جنّنى الليل اشتدَّ سهرى ، وخَفقَتْ حولى أوتارُ العيدان والطنابير وللمازف من كل ناحية ، واختلطت الأصواتُ بالفناء ؛ فكان ذلك شديداً على ، وزائداً في قَلَقي وتألّى ؛ فكانت نفسى تَمافُ تلك الضروب طبعاً ، وتكره تلك وزائداً في قَلَقي وتألّى ؛ فكانت نفسى تَمافُ تلك الضروب طبعاً ، ويتعذّر على إلاضواتَ جبِلَّة ، وأود لو أجدُ مَسْكَناً لا أسمُ فيه شيئاً من ذلك ، ويتعذّر على وجودُه لغلَبة في ذلك الشأن على أهل تلك الناحية وكثرته عنده .

و إنى لساهر" ليلة بعد إغفاءة في أول ليلتى ، وقد سكنت تلك الألفاظ المكروهة ، وهدأت تلك الضروب المضطربة ، وإذا ضرب خنى معتدل حسن لا أسمع غيره ، فكا أن نفسى أنست به ، وسكنت إليه ، ولم تنفر منه نفارها من غيره ، ولم أسمع معه صوتاً ، وجعل الضرب يرتفع شيئا فشيئاً ، ونفسى تتبعه ، وسمعي يُصْغِي إليه ، إلى أن بلغ في الارتفاع إلى ما لا غاية وراءه ، فارتحت له ،

<sup>(</sup>۱) مدينة بالأندلس كانت ثغراً حصيناً على بحر الروم ، أسسها الفيذيتيون ، وكان لها شهرة أيام الرومان والقرطاجيين ، وكان بها بنو حود من ملوك الطوائف (۲) مرضه : قام عليه في مرضه . (٥ ـــ قصص ـــ أول)

ونسيتُ الألم ، وتداخلني سرور وطَرَب ، وخُيِّلَ إِلى أَن أَرضَ المنزل ارتفعت بي ، وأن حيطانه تَمُورُ (١) حولي ، وأنا في كل ذلك لا أسمعُ صوتاً .

فقلت في نفسي : أمّا هذا الضرب فلا زيادة عليه ؛ فليت شعرى كيف صوت الضارب ! وأين يقع من ضرّبه ؟ ولم ألبث أن اندفعت جارية تنبي في هذا الشعر بصوت أندى من النوار ، غب القطار (٢) ، وأحلى من البارد العَدْب ، على كبد الهاشم الصّب ؛ فلم أملك نفسي أن قمت ورفيقاى نائمان ، ففتحت الباب ؛ وتبعت الصّوت ، وكان قريباً منى ؛ فاطلعت من وسط منزلي على دار فسيحة ، وفي وسط الدار بستان كبير ، وفي وسط البستان شر ب (٣) نحو من عشرين رجلاً ، قد الدار بستان كبير ، وفي وسط البستان شر ب وجوار قيام بعيدان وطنابير وآلات لهو ، ومزامير لا يحر كنها ، وجارية جالسة ناحبة ، وعودها في حِجْرها ، وكل يرمقها ببصره ، ويوعيها سممه ، وهي تغني وتَضْرِب ، وأنا قائم بحيث أراه ولا يرونني ، ببصره ، ويوعيها سممه ، وهي تغني وتَضْرِب ، وأنا قائم بحيث أراه ولا يرونني ، وكلا غنت بيتاً حفظته ؛ إلى أن غنت عدة أبيات وقطعت ، فم دت الى موضعي ، بشهد الله وكانما أنشطت من عقال ، وكان لم يكن بي ألم ، وقد وَعيت الأبيات وهي :

مابالُ أَنْجُمُ هِ مِنْ اللّهِ لِ حَاثَرةً أَصْلَتِ القَصْد ، أَم لَيْسَتْ عَلَى فَلَك ؟ عادتْ سَوَاريهِ وَقْفًا لا حَرَاكَ بها كَأْنَمُ الْجُنَثُ صَرْعَى بَمُعْتَرَكُ (') هل من بشير بنور الصبح ، تُنْقِذُنى بُشْرَاه من طُولِ وَجْدٍ غَدِيرِ مَتَرَكِ فَقَدَ مَن طُولِ وَجْدٍ غَدِيرِ مَتَرَكِ فَقَدَ لَهُ مَن بُشَرِ الصبح ، تُنْقِذُنى بُشْرَاه من طُولِ وَجْدٍ غَدِيرِ مَتَرَكِ فَقَد لَهُ اللّه الله لى شَجَنًا وأضجعتنى تَبَارِيحى على الحَسَكِ (') فقد يَاشَمُولُ كئوسَ الراح مُثْرَعة فسقِّنها ولا تسألُ عن الدَّرَكِ (')

<sup>(</sup>۱) تمور: تتحرك وتذهب وتجی ٔ (۲) القطار: جمع قطر، وهو المطر (۳) جمع شارب. (٤) السواری: جمع سار. (٥) تباریح الشوق: توهجه، والتباریح: الشدائد. الحسك: نبات ورقه كورق الرجلة وأدق، وعند ورقه شوك صلب ذو ثلاث شعب (٦) شمول: اسم غلام صقلي من صقالبة المنصور.

وهج بألْحانك الطُّنبُورَ: إن له على شُجُونِ المعنَّى سَطُوةَ الملكِ ثُمُ انصرفتُ في صباح تلك الله ، فلقيتُ صديقاً لى من أهل العلم قرطبيًّا سكن مالقة ، فأخبرتُه الخبر ، وأنشدتُهُ الشعْر ، ووصفتُ له الدار ، فاغرَ وْرَقَتْ عيناه وقال : الدار ُ للوزير فلان ، والجارية فلانة البغدادية ، إحدى المحسنات من جوارى المنصور بن أبي عامر ؛ وصارت إلى هذا الوزير بعد موت المنصور ، وتَمَزُّق ملكه .

|   | , |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| , |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# البَابُ لِيَّانِيْ

فى القصص التى تتضمن معتقداتهم ، وأخبار كهانهم وكواهنهم، وتبسطماكانوا يعرفون من حقائق التوحيد والبعث، والدار الآخرة، وماكانوا يتوسَّلون به من إقامة الأوثان ، وتعهدها بألوان الزُّلْفَى والقُرْبان .

#### ٢٣ — قوم عاد يستسقون بمكة

لما كذَّبت عادُ هودا \_ عليه السلام \_ توالت عليهم ثلاثُ سنوات ، لم يرَوْا فيها مطراً . فَبَعثوا من قومهم وفداً إلى مكة ؛ ليستسقو الهم ، ورَأْ سُوا (١) عليهم قَيْلَ بن عُنُق ولُقَيْم َ بن هَزَّال ، ولقان بن عاد ، وكان أهل مكة إذ ذاك العاليق ، وكان سيِّدَه بمكة معاوية بن بكر .

فلما قدموا نزلوا عليه ؛ لأنهم كانوا أخواله وأصهاره ؛ فأقاموا عنده شهراً.، وكان يكرِ مُهم ، والجرَادَتَان (٢٠ تُغنيانهم ؛ فنسُوا قومَهم ؛ فقال معاوية : هلك أخوالى ، ولو قلت مُ لهؤلاء شيئا ظنوا بى بخلاً ، فقال شعراً ، وألقاه إلى الجرَادتين ، فأنشدتاه ، وهو :

ألا ياقيلُ (٢) وَ يُحَدُّ قَمْ فَهِيْمِ وَ (١) لعسل الله يبعثُها عَمَاها! فيسقى أرضَ عاد ؛ إن عاداً قد أمسو الا يبينون الكلاما من العَطَشِ الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما وقد كانت نساؤهم بجسير فقد أمست نساؤهم أيامَى (٥) وإن الوحش يأتيهم جهاراً ولا يخشى لمسادى سِهَاما وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم الماما (٢) فقبع وَفْدُ كم من وفْدِ قوم ولا ألقُوا التحيية والسلاما

<sup>\*</sup> البداية والنهاية لابن كثير: ١ \_ ١٧٦ ، مجمع الأمثال: ١٠ \_ ١١٥ ، المسعودى: ١ \_

<sup>(</sup>۱) رأسوه : جعلوه رئيساً (۲) الجرادتان : مغنيتان لماويةالمذكور ، كانتا بحكة (۳) قبل : هو رئيسهم من عاد (٤) الهينمة : الصوت الحفى ، والمراد الدعاء (٥) الأيامى : جم الأيم : وهى من لا زوج لها (٦) الالتمام : النزول .

وَلَمَا غَنَّتُهُمُ الجُرادَتَانَ بِهِذَا قَالَ بَعْضُهُمُ لَبَعْضَ : يَا قَوْمُ ؛ إِنْمَـا بَعْشَـكُمُ قُومُـكُم يتغوَّ ثُونُ<sup>(۱)</sup> بِكُمُ !

فقاموا ليدعُوا ، وتخلف لقان ، وكانوا إذا دَعَو ا جاءهم نداه من السماء : أن سلُوا ما شئتم ، فتعطون ما سألتم ! فدعَو ا ربهم ، واستَسْقَوا لقومهم ، فأنشأ الله ثلاث سَحابات : بيضاء وحمراء وسوداء ، ثم نادى مناد من السماء : يا قيل ، اختر لقومك ولنفسك واحدة من هذه السحائب !

فقال : أما البيضاء فَجفْل <sup>(٢)</sup> ، وأما الحمراء فَعارِض<sup>(٣)</sup> ، وأما السوداء فَهُطْل، وهي أكثر ماء ، فاختارها !

فنادى مُنَادٍ: قد اخترتَ لقومك رَماداً رِمدِداً (٤) ، لا تَذَر من عاد أحــداً ، لا تَذَر من عاد أحــداً ، لا والداً ولا ولداً !

وسيّر الله السحابة التي اختــارها إلى عاد ونُودى لقان سَلْ ، فسأل ُعْرَ ثلاثة (٥) أنسر ، فأعطى ذلك !

وكان يأخذ فرخ النسر من وَكْرِه ، فلا يزال عنده حتى يموت ! وكان آخرُها لُبدَ ، وهو الذي يقول فيه النابغة :

أضحتْ خَلاء وأضحى أهلُها احتَملوا أُخْنَى عليها الذي أُخْنَى علِي لُبَــد

<sup>(</sup>١) غوث الرجل واستغاث: صاح واغوثاه (٢) الجفل: السحاب هراق ماءه ومضى (٣) العارض. السحابة المعترضة فىالأفق (٤) الرمدد بالكسر: المتناهى فىالدقة (٥) يقال سبعة

## ٢٤ — زيد بن عَمْرو يتلمَّس الدين الصحيح\*

خرج زيد (۱) بن كمرو إلى الشام يسأل عن الدِّين ويتَّبعه ، فلق عالما من البهودى: البهود، فسأله عن دينهم ، فقال : لعلى أُدين بدينكم فأخبر في به ؛ فقال البهودى: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . فقال زيد بن عمرو: لا أَفِرُ إلَّا من غضب الله ، وما أحمل من غضب الله شيئًا أبدًا وأنا أستطيع ، فهل تدلني على دين ليس فيه هذا ؟ قال : ماأعلمه إلا أن يكون حنيفا، قال : وما الحنيف؟ قال : دين أبراهيم . فخرج من عنده وتركه .

فأتى عانماً من علماء النصارى ، فقال له نحواً ممّا قال للبهودى . فقال النصرانى : إنّك لَنْ تسكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لَعْنَة الله ، فقال : إنى لاأحل من لعنة الله ولا من غضبه شيئًا أبداً وأنا أستطيع، فهل تدلّنى على دين ليس فيه هذا ؟ فقال له نحواً مما قال البهودى ؛ لا أعلمه إلا أن يكون حنيفاً . فخرج من عندها ، وقد رضى بما ، أخبراه واتفقا عليه من دين إبراهيم ، فلما برز رفع يدَه ، وقال : اللهم إنى على دين إبراهيم .

الأغاني: ٣ \_ ١٢٦ .

<sup>(</sup>۱) كان زيد بن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأوثان وامتنع من كل ذبائحها وكان يقول : يامعشر قريش ، أيرسل الله قطر السماء ، وينبت بقل الأرض ، ويخلق السائمة فترعى فيــه ، وتذبحوها لفيره ! توفى سنة ۱۷ ق . م .

#### ٢٥ – النعمان بن المنذر يتنصَّر \*

خرج النعان بن المنذر إلى الصيد ومعه عَدِئُ بن زيد ، فمرّوا بشجرة ، فقال له عدى بن زيد : أيُّها للكُ ، أتدرى ماتقول ُ هذه الشجرة ؟ قال : لا ، قال تقول : 

رُبُّ رَكُبٍ قد أناخوا عندنا يشربون الحرَّ بالماء الزُّلالِ عصف الدهرُ جالاً بعد حال عصف الدهرُ جهم فانقرضوا وكذاك الدهرُ حالاً بعد حال

مُم جاوز الشجرة فر مِقْبَرة ، فقال له عدى : أيها الملك ، أتدرى ماتقولُ هذه

المقبرة ؟ قال : لا ، قال : تقول :

أَيها الركبُ المغيبُونَ عَلَى الأَرْضُ المَجِدُّونُ فَيَ عَلَى الأَرْضُ المَجِدُّونُ فَي اللهِ اللهِ المُعْنِ تَكُونُونُ فَي اللهِ اللهُ ا

فقال له النعان: إن الشجرة والمقبرة لا تتكلّمان وقد علمت أنك إنما أردت عِظَتى ، فما السبيلُ التي تُدْرَكُ بها النجاة ؟ قال . تدع عبادة الأوثان وتعبد الله ، وتَدِين بدين المسيح عيسى بن مريم ، قال : أو في هذا النجاة ؟ قال : نعم ، فتنصّر يومئذ !

<sup>\*</sup> الأغاني: ٢ .. ٩٦.

<sup>(</sup>١) جاءً في الأغاني : أن الشعر من مجزوء الرمل المسبغ وتقطيعه : فاعلانن فاعلانن فاعلانن فاعلانن فاعلان فاعلانان

فیکون علی هذا غیر موزون .

### ٢٦ — طَريفة الكاهنة\*

كانت العارة في أرض سَبَا أزيد من مَسيرة شَهْرَ بِن للراكب الحد ، وكان أهلُها يقتبسون النار بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر ، ثم مُزَّ قُوا كلَّ مُمزَّ ق . وكان أول مَن خرجَ من البين في أوّل الأمر عَمْرُ و بن عامر مُزَ يَقِياء (۱) ، وكان سبب خروجه أنه كانت له زوجة كاهنة ، يقال لها طَريفة الخير، وكانت رأت في منامها أن سحابة عَشيت أرضَهُم ، فأرعدت وأبرقت ، ثم صَعَقت (۲) فأحرقت كل ماوقعت عليه . ففز عت طريفة لذلك فزعاً شديداً وأتت الملك عَمْراً ، وهي تقول : «مارأيت كاليوم ، أزال عنى النوم ! رأيت عيا أرعد وأبرق ، وزَعْجَر وأصعق ، فما وقع على شيء إلا أحرق » . فلما رأى ماداخلها من الفزع سكنها .

ثم إن عراً دخل حديقةً له ، ومعه جاريتان مِنْ جَواريه ؛ فبلغ ذلك طريفة ، فرجت إليه وخرج معها وَصِيف (٢) لها اسمه سنان ؛ فلما برزت من بيتها عرض لها ثلاث مناجد (١) منتصبات على أرجلهن ، واضعات أيديهن على أعينهن ، فقعدت إلى الأرض واضعة يديها على عينيها ، وقالت لو صيفها : إذا ذهبت هذه المناجد فأخبرني . فلما ذهبت أخبرها ، فانطَلَقَت مُسرعة ، فلما عارضَها الخليج الذي في حديقة عرو وَثَبَت من المساء سُلحفاة ، فوقعت في الطريق على ظهرها ، وجعلت

<sup>\*</sup> شرح مقامات الحريرى : ١ ــ ٢٦٥ ، بلوغ الأرب : ٣ ــ ٣٨٣ ، مجمع الامثال: ١ ــ ٢٥٣ ، المسعودى : ١ ــ ٤٤٣ ، معجم البلدان : مأرب .

<sup>(</sup>۱) ملك اليمن ، ومزيقياء :لقبه ،فقد كان يلبس كل يوم حلتين ويمزقهما بالعشى ، يكره العود فيهما ، ويأنف أن يلبسهما غيره (۷) أصابت بصاعقة : وهى نار تسقط من الساء مع الرعد الشديد (٣) الوصيف : الخادم ، غلاماً كان أو جارية (٤) هى دواب تشبه اليرابيع ، واليربوع : دويبة نحو الفأرة ، لكن ذنبه وأذنيه أطول منها ، ورجليه أطول من يديه .

تَرُوم الانقلابَ فلا تستطيع، وتستعين بذَّنبها فَتَحْثُو الترابَ على بطنها من جَنَّباته، وتقذِف بالبول قَذْفًا .

فلما رأتها طريفة جلست إلى الأرض ، فلما عادت السلحفاة إلى الماء مضت طريفة إلى أن دخلت على عمرو ، وذلك حين انتصف النهار في ساعة شديد حرها ؛ فإذا الشجر يتكفّأ (١) من غير ريج ، فلما رآها استحيا منها ، وأمر الجاريتين بالانصراف إلى ناحية ؛ ثم قال لها : هلتى يا طريفة ، فكمّنَب (٢) له ، وقالت : « والنور والظّلماء ، والأرض والسماء ؛ إن الشجر لَهَ الله ، وليعودن الماء كاكان في الزمن السّالك » .

قال عرو: مَن أُخبرك بهذا؟ قالت: أُخبراً لمناجد، بسنين شدائد، يقطع فيها الولدُ الوالد. قال: ما تقولين؟ قالت: «أَ بَ قولَ النَّدْمان لَهْفا، لقد رأيت سُلَحْفا (٢٠٠٠)، تجرف الترابَ جَرْفا، وتقذف لم لبول قَذْفَا»؛ فدخلت الحديقة، فإذا الشجر من غير ربح يتكفّا!

قال: طاترَيْنَ فى ذلك ؟ قالت: هم، داهيــة دَهْياء (١) من أمور جسيمــة، ومصائبَ عظيمة! قال: وما هو ويلك؛ ! قالت: « أجل ؛ إن فيه الويل ، ومالك فيه من قَيْل (٥) ، و إنَّ الويل فما يحى؛ به السيل »!

فَالْقِي عَرُونَفُسه عَن فَرَاشَه ، وقال : ما هذا يا طَرَيْفَة ! قالت : «خَطْبُ جليل ، وحُزْنُ طويل، وخَلَفُ (٢) قليل!» قال . وما علامة ما تذكرين ؟ قالت : «اذهب إلى السد " ، فإذا رأيت جُرَدًا (٧) مُيكُثرُ بيديه في السد " الخَفْر ، ويقلِّب برجليه

<sup>(</sup>١) عيل ` (٢) كهن له: قضى له بالغيب (٣) السلحفاة (٤) داهية دهياء: شديدة

<sup>(</sup>٥) قال قيلاً : نام في القائلة ، وهي نصف النهار ، والمراد الإنامة والحكث .

<sup>(</sup>٦) الخلف: ما استخلفته من شيء (٧) ضرب من الفتران .

من أَجَلُّ الصخر ، فاعلم أن عَمَرَ الغَمْرِ (١) ، وأن قد وقع الأمر » .

قال: وما الذي تَذْكرين أنه يقع؟ قالت: «وعد من الله تعالى نزل، وباطل بطل، ونَكالُ بنا تَنكل؛ فبغيرك يا عمرو يكون الشكل (٢٠) »!

فانطلق عمرو فإذا الجُرَذ يقلب برجليه صغرةً ما يقلبُها خمسون رجلا ، فرجع إلى طَريفة فأخبرها الخبر، وهو يقول :

أبصرتُ أَمْراً عادني منه أَلَمْ وهاج لى من هَوْله بَرْحُ السَّقَمْ (٣) من جُرَدْ كَفَحل خنزير الأُجُمْ (٤) أو كَبْسُ صِرْمِ (٥) من أفاريق (١) الغَمَ من جُرَدْ كَفَحل خنزير الأُجُمْ (٤) أل عند أو كبش صِرْمِ (٥) من أفاريق (١) الغَمَ (٤) يَسْحَبُ صَخْراً من جلاميد العَرِمْ له مخاليبُ وأنيسابُ تُعضمُ (٧) من الصخر قَصَمُ (٩) \*

فقالت طَرِيفة: وإن علامة ذلك الذى ذكرتُه لك أن تجلس فتأمر بزجاجة فتوضع بين يديك فإن الربح تملؤها من تراب البَطْحاء من مِهْلَة (١٠٠ الوادى ورَمْله، وقد علمت أن الجنان مُظَلَّلَة لا يدخلها شمس ولا ربح.

فأمر عَمْرو برجاجة فو صُمِعَتْ بين يديه ، ولم تمكث إلا قليلًا حتى امتلائت من التراب ، فأخبرها بذلك ، وقال لها : متى يكون ولك الحراب الذي يَحْدث في السدّ ؟ قالت : فيا بيني و بينك سبع سنين ! قال : فني أيها يكون ؟ قالت : لا يعلم بذلك إلا الله تعالى ، ولو علمهُ أحد لملته ، و إنه لا تأتى على ليلة فيا بيني و بين سبع السنين إلا ظننت هلاكه في غَدِها أو مَسانها !

<sup>(</sup>١) الغمر: الماء الكثير.

<sup>(</sup>٢) الشكل: كسبب وقفل: الموت والهلاك (٣) البرح: الشدة (٤) الأجم: جم أجة، وهو الشجر السكثير الملتف (٥) الصرم: الجماعة (٦) الأفاريق: الفريق تجمع على فرق، وجمت فالشعر على أفارق وجم الجمع أفراق وجمع أفاريق (٧) قضم قضما: أكل بأطراف أسنانه .
(٨) سعله: قشره ونحته (٩) قصم: كسير (١٠) السهلة: تراب كالرمل يجيء به الماء .

ثم رأى عمرو فى منامه سيلَ العَرِم (١) ، وقيل له : إن آيةَ ذلك أن ترى اكتُصْباء قد ظهرت فيها ، فعلم أنه واقع م وأن بلادَهم ستخرَب .

فكتم ذلك ، وأجمع على بَيْع كلِّ شيء له بأرضِ مَأْرِب ، وأن يخرج منها هو وولده ؛ ثم خشى أن تُنكر الناسُ عليه ذلك ، فأمر أحد أولادِه إذا دعاه لِمَا يدعوه إليه أنْ يتأبَّى عليه (٢) ، وأن يفعل ذلك به فى الملا من الناس ؛ وإذا لطمَه يرفعُ هو يده ، و يَنْظِمُهُ .

ثم صنع عمرو طعاماً ، وبعث إلى أهل مَأْرِب : إن عمراً قد صنع طعاماً يوم عَدِ وذكر ، فاحضَروا طعامه !

فلها جلس الناس للطعام جلس عنده ابنه الذي أمره بما قد أمره ، فجعل يأمره فيتأتّى عليه ؛ فرفع عرزو يده فلطمه ، فلطمه ابنه ؛ فصاح عرو : واذلّاه يوم فخرِ عرو! يهيجُهُ صَبِي ويَضْرِبُ وجهه ! وحلف ليتتلنّه ، فلم يزالوا به حتى تركه ، وقال : والله لا أقيمُ بموضع صُنِع هذا بي فيه ! ولأبيعن الموالى حتى لا يرِثَ بعدى منها شيئًا!

فقال النماسُ بعضهم لبعض: اغتنموا غَضْبَةَ عمرو ، واشتروا منه أمواله قبل أن يَرْضَى ؛ فابتاع الناسُ منه كلّ ماله بأرض مَأْدِب ، وفشا بعضُ حديثه فيما بلغه من شأن سَيْلِ العَرِم ، فقام ناسُ من الأَزْدِ فباعوا أموالَهم ؛ فلما أكثروا البيع استنكر الناسُ ذلك فأمسكوا عن الشراء ! فلما اجتمعت إلى عمرو أمواله أخبر الناسَ بشأن السيل وخرج ، فخرج لخروجه منها بَشَرْ كثير.

<sup>(</sup>۱) العرم : السيل الذي لا يطاق ، وقيل : هو المطر الشديد وقيل مهو اسم واد (۲) تأبي عليه : امتنم .

# ٧٧ \_ عُفَيْرًا. ومَرْثَد بن عبْد كُلَال \*

قفل مَرْثَدَ (١) بن عبد گلال من غَزَاةٍ غزاها بغنائم كثيرة ، فوفد عليه زعماء العرب وشعراؤها وخطباؤها يهنئونه ؛ فرفع الحجاب عن الوافدين ، وأوسعهم عطاء ، واشتد مَّ سُرُوره بهم .

فبينما هو كذلك إذ نام يوماً ؛ فرأى رُوْيا في المنام أَخافَتُهُ وأَذْ عَرَّتُهُ ، فلما انْنَبَهَ أَ نُسِيماً ، حتى لم يذكر منها شيئاً، وثبت في نفسه ارتياعُه بها ، فانقَلَبَ سرورُه حزناً ، واحتجب عن الوفود ، حتى أساءوا به الظن ً .

ثم إنه حَشَر السَّهَانَ : فِعل يخلو بكاهن بعد كاهن ، ثم يقول له : أخبرنى عما أريد أن أساً لَك عنه ! فيجيبه السكاهن أن بأن لا علم عندى ! حتى لم يَدَعْ كاهنا عَلِمَة إلا كان إليه منه ذلك ! فتضاعف قَلَقُهُ ، وطالَ أَرَقُه ، وكانت أُمَّهُ ولا تَلْ عَلَمَ الله إلى السكواهن (٢) أهدَى إلى قد تسكم نَتُ " ، فقالت له : أبيت اللعن أيّها الملك ! إن السكواهن (٢) أهدَى إلى ما تسأل عنه ، لأن أثباً عَ السكواهن من الجان ، الطف وأظرف من أتباع ما تسأل عنه ، لأن أثباً عَ السكواهن من الباع السكمان .

فأمر بحشر الكواهن إليه ، وسألهن كا سأل الكهان ، فلم يجد عند واحدة منهن علماً بما أراد عِلْمَه ، ولما يئس من طَلِبَتِهِ سَلَا عنها ، ثم إنه بعد ذلك ذهب يتصيّد ، فأَوْغَل (٤) في طَلَب الصيد ، وانفرد عن أصحابه ، فرُفعت له أبيات من

بالغ فى ذلك وأمعن

<sup>\*</sup> بلوغ الأرب : ٣ ــ ٢٩٦ ، الأغانى : ١٠ ــ ٢١

<sup>(</sup>۱) هو أخو تبع بن حسان لأمه ، وكان ذا رأى وبأس وجود ، وملك إحدى وأربعين سنة.

<sup>(</sup>٢) تكيَّنت يَ قضت بالغيب (٣) الكواهن : جم كاهنة (٤) أوغل في طلب الصيد :

ذَرًا (١) جبل، وكان قد لَفَحَه (٢) الهَجيرُ ، فعدَل إلى الأبيات ، وقصد بيتاً منها منفردًا عنها ، فبرزت ۚ إليه منه عجوز ، فقالت له : انزلْ بالرّحْب والسَّعة ، والأمْن والدَّعة ، والجُفْنة الْمُدعْدَعة (٣) ، والمُلْبة (١) الْمُرْعَة .

فنزل عن جَوَادِه ، ودخلَ البيت ، فلما احتجبَ عن الشمس ، وخفقت عليه الأَرْواح (٥) ، نام فلم يستيقظ حتى تصرَّم الهَجِيرُ ، فجلس يمسحُ عينيه ، فإذا بين يديه فتَأَةٌ لم يرَ مثلها قَوَاماً ولا جمالاً ؛ فقالت : أبيت اللعن أيُّهـــا الملك الهُمَام ! هل لك في الطعام ؟ فاشتد إشفاقُه ، وخاف على نفسه لَمَّا رأى أنها عرفته ، وتصامّ عن كلتها ، فقالت له : لا حَذَّر ، فِدَاكَ البَشر ، فجدُّك الأكبر ، وحظَّنا بك الأوْفَر. ثم قرَّ بت إليه ثريداً وقديداً وحَيْساً (٢٠)، وقامت تَذُبُّ عنه حتى انتهى أكلُه، ثم سقته لبناً صَرِيفاً وضَرِيبًا <sup>(٧)</sup> ، فشرب ما شاء ، وجعل يتأَمَّلها مُقبلةً مُدْبرة ، فملاً ت عينه حُسْناً ، وقلبه َ هوًى ، فقال لها : ما اسمُكِ ياجارية ؟ قالت : اسمى عُفَيراء ، فقال لها : ياعُفَيراء ، مَنِ الذي دعوتهِ بالملك الهمام ؟ قالت : مَرَّثُد العظيم اَلشَّان ! حاشرُ الكواهن والـكُمَّان ، لِمُعضِلة <sup>(٨)</sup> بَعْدَ عنها الجان !

فقال : يا عفيراء ، أتعلمين تلك المعضلة ؟ قالت : أجل أيها الملك ! إنهـــا رؤيا مَنام ، ليست بأضفاث أحْلام !

قال الملك : أصبت ِ ياعفيراء ! فما تلك الرؤيا؟ قالت : رأيت أعاصير (٩) زوابع،

<sup>(</sup>١) ذراالجبل : كنفهوستره (٣) لفحه : أحرقه ،والهجير : نصف النهار وشدة الحر .

<sup>(</sup>٣) الحفنة : القصمة ، والمدعدعة:التي ملئت بقوة ثم حركت حتى تراس ما فيهاءثم ملئت بعد ذلك

<sup>(</sup>٤) العلبة : إناء من جلد الإبل أو منخشب يحلب فيها ، رالمنرعة : المملوءة .

 <sup>(</sup>٥) الأرواح: جم ريح (٦) القديد: اللحم المقدد، والحيس: تمر وأقط وسمن.

<sup>(</sup>٧) الصريف: اللَّبْنَ آنَ الحــــلاب يصرف عن الضرع إلى الشارب. والضريب: اللبن الذي يحلب من عدة لقاح في إناء واحد فيضرب بعضه ببعض ﴿ ٨﴾ العضلات : الشدائد ، وبعد عنها الجان : لم يطيقوها (٩) الأعاصير الزوايع: هي من الرياح ١٠ ينيرالتراب فيمليه في الجو ويدير.

بعضُها لبعض تابع ، فيها لَهَبُ لا مع . ولها دُخَان ساطع (۱) يقفوها نهُوْ مُتَدَا فِع ، وسمت فيها أنت سامع، دعاء ذى جَرْس (۲) صادع : هلموا إلى المشارع (۲) ؛ فرَ وِيَ جارع (۱) ، وغَرِق كارع (۱) !

فقال الملك : أَجَلُ ! هذه رؤياى ! فما تأويلُها يا عُفيراء ؟ قالت : الأعاصير الزوابع ملوك تبابع (٢) والنهر علم واسع . والداعى نبئ شافع . والجارع ولى تابع والكارع عدومنازع !

فقال الملك: ياعفيراء، أُسِلْمٌ هذا النبيُّ أمحرب؟ فقالت: أُقْسِمُ برافع السهاء؛ ومُنزلِ الماء من العماء (٧)، إنه لَمُطلِ (٨)الدماء، ومُنَطِّقُ (٩) المقائل نُطُقَ الإماء.

فقال الملك: إلام يدعو يا عفيراء ؟ قالت: إلى صلاة وصيام، وصلة أرحام،

وكُسْرِ أصنام ، وتعطيل أَنْ لَام (١٠) ، واجتناب آثام!

فقال الملك : يا عُفَيْرَاء ؛ إذا ذبح قومُهُ فمن أعضادُه (١١) ؟ قالت : أعضادُه غَطَار يفُ (١٢) ؟ قالت : أعضادُه غَطَار يفُ (١٣) يَمَانُون، طائرُهم به ميمون ، يُغْزِبهم فَيَغْزون ؛ ويُدَمِّتُ (١٣) بهم الْحُزُون ، وإلى نَصْرِه يَعْمَزُون !

فأطرق الملك يُوَّامِرُ (۱۱) نَفْسَه فى خطبتها ؛ فقالت : أبيت اللعن أيها الملك! إن تابعى غَيور ، ولأمرى صَبُور ، والكَلفُ بى ثُبُور (۱۵).

فنهض الملك، وحال (١٦) في صَهُو وَ جواده وانطلق؛ فبعث إليها بما ثة ناقة كو ماء (١٧)!

<sup>(</sup>۱) ساطع : مرتفع (۲) الجرس: الصوت (۳) المشارع: جمع مشرعة وهي التي ينعدر آليها الماء (٤) أي من شرب جرعا روى (٥) أي ومن أمعن في الشرب غرق (٦) التبابع جمع تبع ، وهو لقب الموك البين (٧) العاء: السحاب الكثيف (٨) طل دمه . هدر ، أو ألا يثأر به (٩) منطق العقائل: الكرائم من النساء ؟ أي يسبيهن فيشددن النطق على أو ساطهن كالإماء للمهنة والخدمة .

<sup>(</sup>١٠) الأزلام : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية ؟ أي يطلبون معرفة ما قسم لهم .

<sup>(</sup>۱۱) الأعضاد: الأنصار: أى إذا قطعوه وتركوا نصرته (۱۲) الفطاريف: السادة ، وتريد الأنصار وهم من أهل البمن (۱۳) يدمث: يسهل (۱۶) يؤامر نفسه: يشاور (۱۰) تبور: هلاك (۱۳) حال: أى وثب واستوى ، والصهوة: مقعد الفارس من ظهر فرسه (۱۷) الكوماء: الناقة العظيمة السنام .

#### ۲۸ – کاهنة بنی سُعْد\*

نذَر عبدُ المطلب بن هاشم أنه متى رُزق عشرة أولاد ذكوراً ، ورآهم بين يَدَيْهِ رجالًا أن ينحرَ أَحَدَهم عند الـكَفْبَة ِ شكراً لر به !

فلما استسكمل وَلَدُه العَدد ، وصاروا مِنْ أَظْهَرَ الْعُدَد ، قال لهم : يابَـنِيَّ ؛ كنتُ نذَ ْرْتُ نَذْراً علمتموه قبل اليوم ، فما تقولون ؟

قالوا: الأمرُ لك و إليك . ونحنُ بين يديك ! فقال : لينطلقُ كلُّ واحدٍ منكم إلى قِدْحِه (١) ، وليكتب عليه اسمه ، ففعلوا ؛ ثم أَتَوْه بالقِدَاح فأخذها .

ثم دعا بالأمين الذى يَضْرِبُ بالقداح ، فدفع إليــه قِدَاحَهم ، وقال : حرّكُ ولا تَمْجَلْ .

وكان أحب ولد عبد المطلب إليه عبد الله . فضرب صاحب القداح السهم ، فخرج على عبد الله ؟ فأخذ عبسد المطلب الشَّفْرَة (٢) ، وأتى بعبد الله وأضجعه بين إساف (٢) ونا مُلَة .

وَهُمْ بَذَبْحُه ، فوثب إليه ابنه أبوطالب ، وكان أَخَا عَبْدِ الله لأبيــه وأمَّه ، وأمسك بيده عن أُخيه .

فلما سمعت بنو مخزوم بذلك \_ وكانوا أخواله \_ وثَبُوا إلى عبد المطلب ، فقالوا : يا أبا الحارث ، إنا لا نُسلم إليك ابن أختنا للذبح ، فاذبح مَن شئت مِن ولدك غيره !

 <sup>\*</sup> بلوغ الارب: ٣ ـ ٤٦ ، ابن هشام: ١ ـ ٣٠١ ، الطبرى: ٢ ـ ١٧٤

 <sup>(</sup>١) القدح: السهم (٢) الشفرة: السكين العظيم (٣) إساف ونائلة: صنمان كانا لقريش،
 وضعيما عمرو بن لحى على الصفا والمروة، وكان بذبح عليهما تجاه الكعبة.

<sup>(</sup> ٦ \_ قصص العرب \_ أول )

فقال : إنى نذرتُ نذراً ، وقد خرج القِدْح ، ولا بدَّ من ذبحه ! قالوا : كَالَّا ! لا يكونُ ذلك أبداً ، وفينا روُح ؛ و إنا لنفْدِيه بجميع أموالنا من طارف ٍ وتَالد .

ثم وثب السادات من قريش إلى عبد المطلب ، فقالوا : يا أبا الحارث ؛ إن هذا الذى عزمت عليه لعظيم ، و إنك إن ذبحت ابنك لم تتهنّأ بالعيش من بعده ، ولكن تثبّت حتى نصير معك إلى كاهنة بنى سعد ، فما أمر تك من شيء فامتيله . فقال عبد المطلب : لكم ذاك .

ثم خرج فى جماعة من بنى تَغُزوُم نحو الشام (١) إلى الكاهنة ؛ فلما دخاواعليها أخبرَها عبد للطلب بما عزم عليه من ذَبْح ولده . فقالت الكاهنة : انصرفوا عنى اليوم . فانصرفوا .

وعادوا من الغد ، فقالت : كم دِيةُ الرجل عندكم ؟ قالوا : عشر من الإبل . قالت : فارجعوا إلى بلدكم ، وقر بوا هذا الغلام الذى عزمتم على ذبحه ، وقد موا معه عشراً من الإبل ، ثم اضر بوا عليه وعلى الإبل القداح ، فإن خرج القدح على الإبل فانحروها ، و إن خرج على صاحبكم فزيدوا على الإبل عشراً عشراً حتى يَوْضَى ربكم .

قانصرف القرم إلى مكة ؟ وأقبلوا عليه يقولون : يا أبا الحارث ؟ إن لك في إبراهيم أسوة حسنة ؟ فقد علمت ماكان من عَزْمه على ذبح ابنه إسماعيل وأنت سيد ولد إسماعيل ، فقد م مالك دون ولدك !

فلما أصبح عبدُ المطلب قرّبَ عَبْدَ الله وعشراً من الإبل، ثم دعا بأمينِ القدَاحِ وجعل لابنه قِدْحاً ، وقال : اضرب ولا تَمْجَلْ ، فخرج القِدْحُ على عبد الله ،

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام والطبرى : فانطلقوا حتى قدموا المدينة .

فِعلها عشرين ، فضرب فخرج على عبد الله ؛ فِعلها ثلاثين فضرب فخرج القِدْح على عبد الله ؛ فِعلها ثلاثين فضرب فخرج القِدْح على عبد الله ؛ فِعلها أربعين ، . . . وكلا خرج القِدْح على ابنه زادها عشراً ، حتى جعلها مائة ، فضرب فخرج القِدْح على الإبلِ ، فكتر عبد الله وكترت قريش ، وقالت : يا أبا الحارث ؛ إنه قد رَضِيَ رَبَّك ، وقد نجا ابنك من الذبح .

فقال: لا والله حتى أضرَب عليه ثلاثاً! فضرب الثانيـةَ فخرج على الإبل، فضرب الثالثـة فخرج على الإبل، فعلم عبـــدُ المطلب أنه قد بلغ رِضاً ربه فى فِدَاء ابنه.

فقُرَّ بَتِ الْإِبلُ ، وهي مائة من جِلَّة إِبلِ عبد المطلب ، فنُحِرَت كلما ، فداء لعبد الله ، وتُرِكَت في مواضعها ، لا يُصَدَّ عنها أحد ينتابها بمن دب ودرَج (١٠ ؛ وانصرف عبد المطلب بابنه عبد الله فرحاً .

<sup>(</sup>١) درج : مشي ، ودب : مشي على هينته ، و المقصود كل واحد .

## ٢٩ – كهانة سطيح "

لما كانت الليلة التي وُلد فيها رسولُ الله ارْ نَجِس (١) إيوانُ كسرى ، وسقطت منه أربع عشرة شُرْفَة ، وخَدَت نارُ فارس ، ولم تخمُد قبل ذلك ما ثة عام ، وغاضت بُحيرة ساَوَة ، ورأى المُوَبذَان إبلًا صِعاً بالله عَلَى اللهُ عَرَاباً (٢) ، قد قطعت دِجْلة وانتشرت في بلادها .

فلما أصبح كسرى أفرَعَهُ ما رأى ، فصبر تشجّعاً ، ثم رأى ألا يكتم ذلك عن وزرائه ومرازبته (على البس تاجَهُ ، وقعد على سريره ، وجعهم إليه . فلما اجتمعوا أخبرهم بالذى بعث إليهم فيه ؛ فبينما هم كذلك إذ ورد عليه كتاب بخمود النار؛ فازداد غما إلى غمة ، فقال الموبذان (ق) : وأنا \_ أصلح الله الملك \_ قد رأيت في هذه الليلة رؤيا ، وقص عليه الرؤيا في الإبل ، فقال له : وأى شيء يكون هذا يامُو بذان، وكان أعلمهم عند نفسه بذلك \_ فقال : ما عندى فيها ولا في تأويلها شيء ، ولكن أرسل إلى عاملك بالحيرة يوجه إليك رجلا من علمائهم ، فإنهم أصحاب علم بالحدثان، فرحت عند ذلك : « من كسرى ملك الملوك إلى النعان بن المنذر ، أما بعد ، فوجّه إلى رجلا علم عبد للسيح بن عمرو بن فوجّه إلى رجلا علم الموت عنه الموت بن عمرو بن أمينانه النهرة النسياني .

فلما قدم عليه ، قال له : أعندك علم بما أريد أن أسألَك عنه ؟ قال : ليخُبرُني

<sup>\*</sup> السيرة الحلبية : ١ \_ ٧٠ ، بلوغ الأرب : ٣ \_ ٢٨١ ، العقد الفريد : ٢ \_ ١٠٨ ، الطبرى ٣ \_ ١٠٨ ، السان العرب \_ مادة سطح ، القائق للز مخشرى : ١ \_ ٤٦٠ .

 <sup>(</sup>١) ارتجس: ارتجف (٢) بعير صعب: غير منقاد (٣) خيل عراب: عربية منسوبة المرب (٤) المرازبة: جم مرزبان: وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك
 (٥) الموبذان: للمجوس كقاضى القضاة المسامين (٣) في اللسان: نفيلة.

الملك فإنْ كان عندى منه علم و إلَّا أخبرتُه بمَنْ يعلمه له . فأخبرَه بما رأى ، فقال : علم فلك عند خال لى يسكن مَشَارِفَ الشَّام ، يقسال له سَعْلِيح . قال : فأته فاسأله عما سألتُك وأتنى بحوابه ، فركب عبدُ المسيح راحِلتَه حتى قدم على سَطيح وقدأَشْنَى على الموت ، فسلّم عليه وحيّاه فلم يجبه ، وكلّمه فلم يردّ عليه ، فقال :

أَصِمُّ أَمْ يَسْمَعُ غِطْرِيفٌ (١) المينُ ﴿ أَمْ فَادَ فَازْلَمْ بِهِ شَأْوُ الْعَسَنَنُ (٢) يا فاصِلَ الْخَطَّةِ أَعْيَتْ مَنْ ومَنْ أَتَاكَ شيخُ الحَيِّ من آلُو سَانَىٰ وأمُّه من آلِ ذِنْبِ بنِ حَجَنْ أَبْيَضُ فَضْفَاضُ (٢) الرِّدَاء والْهِدَنْ لا يرهب الرَّعْدَ وَلَا رَيْبَ الرَّمَنِ تَرُ فَعَلَى وَجُن (٦) وَتَهُوى بِي وَجَنِ

رَسُولُ قَيْلُ (1) العُجِّم بسرى لِلْوَسَنْ يَجُوبُ بِي الأُرْضَ عَلَنْدَاةٌ شَزَنْ (٥) حَتَّى أَتِي عارِى الجَآجِي والقَطَلْ (٢) تَلَفُّهُ فِي الرِّيحِ بَوْغَالِهِ الدَّمَنُّ (٨)

فلما سمع سَطيح شعره رفع رأسه وقال ; عهدُ المسيح ، على جملٍ مُشيح (٩) ، جاء إلى سَطيح ، وقد أوفى على الضريح <sup>(١٠)</sup> بعثك ملكُ بنى ساسان ، لارتجاس الإيوان ، وُخُودِ النيران ، ورؤيا الْمُو بَذَان : رأى إبلا صِعاًباً ، تقود خيلا عِرَاباً ، قد اقتحمتُ في الواد ، وانتشرت في البلاد ؛ ثم قال : ياعبدَ المسيح ؛ إذِا كَثُرت التَّلَاوة ، و بُعَثِ صاحبُ الهِرَاوةِ (١١)، وفاض وادى السَّماوة ، وغاضَت بُحبرة ساَوَّة، وخدت نار الفرس، فليست الشامُ السطيح شاما ، يملك منهم مُلوك ومَلِكات، على عدد

 <sup>(</sup>١) الفطريف : السيدالفعريف (٧) فاد : مات ؛ وأزلم : ذهب مسرعاً . وشأوه: سبقه إليه ؛ والمنن : ما ينوبك من عارض (٣) فضفاض : واسع ﴿٤) القيل : الملك أو هو دون الملك (٥) علنداة : ناقة ضخمة طويلة . وشزن ؛ فيها نشاط (٦) الوجن : هي الأرض الفليظة الصلبة (٧) القطن : أسفل ألظهر (٨) البوغاء : التراب الناعم : والدمن : ماتدمن منه أي تجمع (٩) مشيح : جادِ مسرع (١٠) الضريح : القبر ، والمرادِ الموت (١١) الهراوة : العصا , وصاحب الهراواة هو سينبانا عجد ، لأنه كان يمسك العصا كثيرًا عند مشيه .

الشُّرفات ؛ وكل ماهو آت آت ، ثم تُقبِض سطيح مكانه ، ونِهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول :

لا يُغْرِ عَنَّكَ تَغْرِيقٌ و تَغْيبِ يرُ فإنَّ ذَا الدَّهْرَ أطوارٌ دَهارِيرُ (١) تهابُ صَوْلَهُمُ أُسدٌ مَهاصيرُ (٢) وهُرُ مُزَابٌ وسابورٌ وسابورُ أن قد أقَلَ فَهجورٌ وعُقُبورُ فذاك بالغيب تَحْفوظٌ ومَنْصُورُ فالحيرُ مُتَّبَعٌ والشرُ محسدُ ورُ شمِّر فإنَّكَ مَا عُمِّرتَ شِمِّبِ فَإِنَّكَ مَا عُمِّرتَ شِمِّبِ فَإِنَّكَ مَا عُمِّرتَ شِمِّبِ فَانَّ عُمْرُ أَهُمُ فَرُّ عُمْرُ أَمْ وَإِخْوَتُهُمْ مَنْهُمَ أُخُو الصَّرْح بَهْرَ أَمْ وَإِخْوَتُهُمْ وَالنَّاسُ أُولادُ عَلَّاتٍ (٣) فَمَنْ عَلِمُوا وَهُمْ بنو الأَمَّ لَتِسَا أَنْ رَأُوا نَشَبًا وَالْحَرُ وَالشَرُ مَقْرُونَانَ فَى قَرَنِ (١) وَالشَرُ مَقْرُونَانَ فَى قَرَنِ (١) وَالْحَرُ وَالشَرُ مَقْرُونَانَ فَى قَرَنِ (١)

فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بقول سَطيح . فقال : إلى أن يملك منا أر بع أر بع عشرة فى أر بع عشر ملكا تكون أمور ، ويدور الزمان . فملك منهم عشرة فى أر بع سنين ، وملك الباقون إلى زَمَن عُمان بن عفان رضى الله عنه !

<sup>(</sup>۱) أفرطهم: تركهم. والدهارير: تصاريف الدهر ونوائبه، مشتق من لفظ الدهر ليس له واحد من لفظه كمباييد (۲) المهاصير: جم مهصار أو مهصير، وهو الأسد (۳) أولاد الملات: أولاد أمهات شتى لرجل واحد (٤) القرن: الحبل .

## ٣٠ – مَصْرع الدُّزَّي\*

كانت المُزَّى شيطانة تأتى ثلاث سَمُرات (١) ببطن نَحْلة (٢) . فلما افتتح النبى صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد ، فقال له : إيت بطن نخلة ؛ فإنك تجد ثلاث سمُرات فاعضد (٦) الأولى ! فأتاها فعضد ها. فلما جاء إليه عليه السلام قال : هل رأيت شيئًا ؟ قال : لا . قال : فاعضد الثانية ! فأتاها فعضدها . ثم أتى النبي عليه السلام ، فقال : هل رأيت شيئًا ؟ قال : لا . قال : فاعضد الثالثة! فأتاها، فإذا هو بحبشيّة نافشة شعرها ، واضعة يديها على عاتقها ، تصرف (١) بأنيابها ، فإذا هو بحبشيّة نافشة شعرها ، واضعة يديها على عاتقها ، تصرف (١) بأنيابها ، وخَلْفَهَا دُبَيّة بن حَرَى الشّيباني وكان سادِنَها (٥) ... فلما نظر إلى خالد قال :

أَعُزَّاء شُدِّى شَـدَّةً لا تُـكَذَّبى على خالد ! أَلقى الخِمَارَ وَشَمِّرى ! فإنك إلّا تَقْتُـــلى اليومَ خالدا تُبُونى بذُلّ عاجــلاً وتَنَصَّرى فقال خالد :

ياعُزُّ كفرانَك لا سبحانَكِ إنى رأيتُ الله قد أهانَكِ!

ثم ضربها ففلقَ رأْسَها ، فإذا هي حُمَّمَة (٦) . ثم عضَدَ الشجرة ، وقتل دُبيَّة السّادِن . ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرهُ . فقال : « تلك العُزَّى ، ولا عُزَّى بعدها للعرب! أما إنها لن تُعْبَد بعد اليوم » .

<sup>\*</sup> الأصنام لابن الـكلى: ٢٥.

<sup>(</sup>١) سمرات جم سمرة ، وهي نوع من الشجر (٢) بطن نخلة : قريبة من المدينة .

<sup>(</sup>٣) فاعضد: فاقطع . (٤) تصرف: تصوت (٥) السادن: خادم الكمية وبيت الأصنام

<sup>(</sup>٦) الحمم : الفحم ، واحدته بهاء .

# ٣١ - أُمَيَّةُ بنُ أبي الصَّلْت وروْيا شَقَّ الصدر

دخل يوماً أمّية (١) بن أبى الصَّلْت على أُخْتِهِ ، وهى تهيَّيُ أَدَماً (٢) لها، فأدركه النَّوْم ؛ فنام على سَرِير فى ناحية البيت ، ثم انشقَّ جانبُ من السقف فى البيت ، وإذا بطأثرين قد وقع أحدُها على صَدْرِه ؛ ووقف الآخرُ مكانه ، فشقَّ الواقعُ صدرَه فأخرج قلبَه فشقّه ، فقال الطأثر الواقف للطأثر الذى على صدره ؛ أَوَعَى ؟ قال : وَعَى ، قال : أَفَبِلَ ؟ قال : أَبِى . قال : فرُدَّ قلبَه فى موضعه . ثم نهض فأتبعهما أمية طَرْفَهُ ، وقال :

#### لبيكا لبيكا مأنذا لديكا

لا برى؛ فأعتذر ، ولا ذو عشيرة فأنتَصر .

فرجَم الطائر فوقع على صدره فشقة ، ثم أخرج قلبة فشقه ؛ فقال الطائر الأعلى : أَوَعَى ؟ قال : أَقَبِلِ ؟ قال : أَقبِلِ ؟ قال : أَبِي ؛ ونهض ، فأتبعهما أمية بصرَه وقال :

#### لبيكم لبيكا هأنذا لديكا

لا مال يفنيني ؛ ولا عشيرة تحميني , فرجَع الطائر فوقع على صدره فشقه ؛ ثم أخرج قلبه فشقّه ، فقال الطائر الأعلى ؛ أوَعَى ؟ قال : وَعَى , قال : أُقْبِلَ ؟ قال : أبى , ونهض فأتبعهما أمية بصره ، وقال :

١٧٧ .. ٤ .. ٧٧٧

 <sup>(</sup>١) كان أمية قد نظر في السكتب وقرأها قبل بعثة الني صلى الله عليه وسلم والمس السوح تعبدا،
 وحرم الحر ، وشك في الأوثان . ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال ، « إنما كنت أرجو أن
 أكونه » . ولم يسلم (٧) تهيئه وتقدره قبل القطع وتقيسه لتقطع منه مزادة أو قربة أوخفا .

#### لبيكا لبيكا مأنذا لديكا

محفوف بالنم ، محوط من الرِّيَب . فرجع الطائرُ فوقع على صدره فشقّه ، وأخرج قلبه فشقّه ، قال ؛ أقبى . وأخرج قلبه فشقّه ، فقال الأعلى ؛ أوعَى ؟ فقال ؛ وعى . قال ؛ أقبى . ونهض فأنهمهما أمية بَمَرَه ، وقال ؛

ابيكما البيكما المأنذا الديكما الله المألفات اللهم تَغْفر جمّا وأَيُّ عبدٍ لك لا أَلمَّا (١)

قالت أخته : ثم الطبق السقف ؛ وجمل أمية يمسح صدرَه ، فقلت : يا أخى ، هل تجدُ شيئًا ؟ قالَ : لا ، ولكنى أجد حرًا في صدرى ، ثم أنشأ يقول :

لَهِ لَنِي كَنْتُ قَبِ لِللهِ مَا قد بدا لَى فَيْنَانُ (٢) الجبال أَرْعَى الوُعُولا الْجَعَلِ المُوتَ نُصْبَ عَيِنْيَكُ وَإِحَذَرْ غَوْلَةَ الدهرِ إِنْ للدهر غُولًا (٢)

<sup>(</sup>١) أَلَمْ : ارتَكِب اللهم ، وهو صفار الذنوب (٣) القنان ؛ أعالى الجبال ، واحدها قنة .

<sup>(</sup>٣) كل ما اغتال الإنسان فأهلك

### ٣٢ — أم العَوّام! \*

خرج ركب من ثقيف إلى الشام ، وفيهم أمية بن أبى الصّلت ، فلما قفلوا راجعين نزلوا منزلا ليتعشّو البعشاء ، إذ أقبلت عَظاية (الله حتى دَنَتْ منهم ، فَحَصَبَها بعضهم بشى ، فى وَجْهها ، فرجعت ، وكفتُوا (الله سُفْرَ مَهُمْ ، ثم قاموا يرحَلون مُعْسين ، فطلعت عليهم عجوز من وراء كثيب مقابل لهم تتوكّا على عصا ، فقالت : مُعْسين ، فطلعت عليهم عجوز من وراء كثيب مقابل لهم تتوكّا على عصا ، فقالت : ما منعكم أن تُطعِمُوا رَجِيمة ، الجارية اليتيمة ، التي جاءتكم عَشِيّة ! قالوا : ومن مامنعكم أن تُطعِمُوا رَجيمة ، الجارية اليتيمة ، التي جاءتكم عَشِيّة ! قالوا : ومن أنت ؟ قالت : أنا أم الووام ، إمْتُ (الله على منا أعوام ؛ أما ورب العباد ، لتَفترقُن فى البلد ! وضر بَت بعصاها الأرض ، ثم قالت ؛ بَطّي إيابَهم ، ونَفّر ي ركابَهم ؛ فوثبت الإبل كأنَّ على ذرُوّة كل بعير منها شيطاناً ، ما يُعْلَكُ منها شي ، حتى افترقت فى الوادى .

قال الراوى: فجمعناها فى آخر النهار من الغدّ ولم نَسكَدْ ، فلما أنخناها لنُرحِلَها طلعت علينا المجوزُ ، فضر بت الأرضَ بعصاها ، ثم قالت كقولها الأول ، ففعلت الإبلُ كِفعلها بالأمس ، فلم تَجمعها إلا الغدّ عشية ؛ فلما أنحناها لنُرحِلها أقبلت المعجوز ، ففعلت كفعلها فى اليومين ، ونفرت الإبل .

فقلنا لأميَّة : أينَ ما كنتَ تُخبرنا به عن نفسك ؟ فقال : اذَهَبُوا أنتم في طلب الإبل ودَعُونى ؛ فتوجه إلى ذلك الكثيب الذي كانت العجوزُ تأتى منه حتى عَلاه،

<sup>\*</sup> الأغاني : ٤ \_ ١٢٥ .

<sup>(</sup>١) ِالعظاية : دويبة ملساء ، تشبه سام أبرس ، من طبعها أنها تمشى مشيا سريعاً ثم تقف .

<sup>(</sup>٢) كفت الثيء : ضم بعضه إلى بعض . والسفرة : مايبسط تحت الخوان من جلد أو غيره .

<sup>(</sup>٣) آمت المرأة : إذا فقدت زُوجها .

وهبط منه إلى وادٍ ؛ فإذا فيه كنيسة وقناديل ، وإذا رجل أبيض الرأس واللحية مُضْطَجع معترض على بابها ؛ فلما رأى أمية قال : إنك لَمَتْبُوع ، فن أين يأتيك صاحبُك ؟ قال : من أذنى اليسرى ؛ قال : فبأى الثياب يأمُرك ؟ قال : بالسَّواد ؛ قال : هنذا خَطيب الجن ، كدت والله أنْ تَكُونه ولم تفعل ؛ إن صاحب النبوة قال : هدا خطيب الجن ، كدت والله أنْ تَكُونه ولم تفعل ؛ إن صاحب النبوة يأتيه صاحبه من قبل أذنه اليُمنى ، ويأمُره باباس البياض ، فما حاجتُك ؟ فحد أنه حديث العجوز ؛ فقال : هي أمرأة يهودية من الجن ، هلك زوجها منذ أعوام ، وإنها لن تزال تصنع ذلك بكم حتى تُهلِك كم إن استطاعت .

فقال أمية : وما الحيلةُ ؟ فقال : جَمّعوا ظَهْرَكُمُ (١) ؛ فإذا جاءتُكُم ففعلتُ كَا كانت تفعلُ فقولوا لها : « سَبْع من فوق ، وسَبْع من أسفل، بِاسْمِكُ اللهم »! فلن تضر كم .

فرجع أميّة ُ إليهم وقدِ جَمعوا الظّهر ؛ فلما أقبلت قال لها ماأمرَه به الشيخ ، فلم تضرّه . فلما رأتِ الإبلَ لم تَتَحَرَّكُ قالت : قد عرفتُ صاحبَكم ، وليَدْبيَضنَّ أعلاه ، وليَسْوَدَّنَ أسفلُه ؛ فأصبح أمهة وقد برص في عِذارَيْه وأسودٌ أسفلُه .

فلما قدِموا مَكة ذكروا لهم هذا الحديث ؛ فكان ذلك أولَ ماكتَبَ أهلُ مكة : « باشمِك اللهم » فى كُتُبهم !

<sup>(</sup>١) الغلير : الركاب التي تحمل عليها الأثفال في السفر .

## ٣٣ – تُعمَّارة بن الوليد والسَّوَاحِرِ\*

كان عُمَّارَةُ (١) بن الوليد المخزومي قد خرج هو وعَمْرُو بن العاص بن وائل السَّهْمي \_ وكانت أرضُ الحبشة لقريش السَّهْمي \_ وكانت أرضُ الحبشة لقريش مَتْجَرًا وَوَجْها ، وكلاها مُشرِك شاعر فاتك وها في جاهليَّتهما ؛ وكان عُمارة مُعْجَباً بالنساء صاحب مُحادثة ، فركبا في السفينة ليالي . وحذر عمرُو على زوجته مر عمارة ، فعل إذا شرب معه أقلَ عمرُو من الشراب ، وأرَقَ لنفسه بالماء ؛ مخافة أن يسكر فيغلبه مُحارة على أهله .

ثم إِن عَرْاً جلس إلى ناحية السفينة ، فدفعه عُمَارة فى البحر . فلما وقع فيه سبح حتى أُخذ بالقَلْس (٢) ، فارتفع فظهَر على السفينة . فقال له مُمَارة : أما والله لو علمتُ ياعرو أنك تُحُسن السِّباحة ما فعلتُ ؛ فاضطَغَنَهَا عمرو، وعلم أنه أراد قتله .

فضيا على وجهمها ذلك ، حتى قدما أرضَ الحبشة ونزلاها ، وكتب عمرو بن المعاص إلى أبيه العاص : أن أخْلَعْنى (٢) ، وتبرّ أُ من جَرِيرتى (٤) إلى بنى المُغيرة وجميع بنى مخزوم . وذلك أنه خشى على أبيه أن يُتْبَع بجريرته وهو يَرْ صُدُ (٥) لمُهارة مايرَصد.

فلما ورد الكتابُ على العاص بن وائل مشى فى رجالٍ من قومه إلى بنى المغيرة

<sup>\*</sup> الأغاني : ٩ ــ ٣٠.

<sup>(</sup>١) عمارة بن الوليد : هو الذي دفعت به قريش إلى أبي طالب حين طلبوا إليه أن يسلم إليهم محمدا (س) ويأخذه عوضا عنه (٧) القلس : حبل غليظ من حبال السفن (٣) يقولون : إنا خلمنا فلاناً ، فلا نأخذ أحداً بجناية تجنى عليه ، ولا نؤاخذ بجناياته التي يحنيها . (٤) جريرتى: جنايتي (٥) رصده رصداً : رقيه ,

وغيرهم من بنى مخزوم ؛ فقال : إن هذين الرجُكَيْنِ قد خرجا حيث علمتُم ، وكلاها فاتك صاحبُ شَرِّ ، وهما غَيرُ مأمو كَيْن على أنفسهما ، ولا ندرى مايكون ؛ وإنى أَبْرَأُ إليكا من عَمْر و من جَريرته ، وقد خلعتُه .

فقالت بنو المفيرة و بنو مخزوم : أنت تخاف عَمْرًا على مُعَارة ! وقد خَلَمْنا نحن مُعَارة ، وتبرأنا إليك من جَرِيرته ، فَخَلِّ بين الرجلين .

فقال السَّنْهِمِيُّون (١): فد قَبِلنا ؛ فابعثوا مُنَادِيًا بمسكة : إنّا قد خلعناها ، و تَبَرَّأُ كُلُّ قوم من صاحبهم ومماجر عليهم . فبعثوا منادياً يُنادِي بمكة بذلك . فقال الأسود ابن المطَّلب : بَطَل والله دم مُعَمَارة بن الوليد آخر الدهر !

فلما اطمأنًا بأرض الحبشة لم يلبث تُحارة أن دَبَ لأمرأة عند النجاشي فأدخَلَتُه فاختلف إليها . وجعل إذا رجع يُخْبِر عُمْرو بن العاص بماكان من أمره . فجعل عمرو يقول : ماأصدً قُ أنك قدَرت على هذا الشأن! إن المرأة أرفعُ من ذلك .

فلما أكثر على عمرو بما كان يخبرُه قال له: إن كنت صادقاً فقل لها: تَذْهُنك الله من دُهْنِ النجاشي الذي لا يدَّهِنُ به غيرُه فإني أعرفه ، لو أُتيتَني به لصدَّقتُك الفقمل محارة فجاء بقارورة من دُهْنِه ؛ فلما شمَّه عَرَفه ، فقال له عمرو عند ذلك : أنت صادق ! لقد أصبت شيئاً ماأصاب أحدُ مثلة قطُّ من العرب ، ونلت من المرأة شيئاً ؛ ماسمعنا بمثل هذا \_ وكانوا أهل جاهلية \_ ثم سكت عنه ؛ حتى إذا اطمأن شيئاً ؛ ماسمعنا بمثل هذا \_ وكانوا أهل جاهلية \_ ثم سكت عنه ؛ حتى إذا اطمأن دخل على النجاشي فقال : أيها الملك ! إن ابن عمى سفيه منه ، وقد خشيت أن يعرني تندك أمر من ، وقد أردت أن أعليك شأنة ؛ ولم أفعل حتى استبنت أنة قد دخل على بعض نسائك ، وهذا من دُهْنِك قد أعْطِية وَدَهنني منه .

<sup>(</sup>١) السهميون: قوم عمرو بن العاس . (٢) عره: لطعه يعيب .

فلما شمَّ النجاشي الدُّهن قال: صدَّقت . هذا دُهني الذي لا يكون إلاعندي. ثم دعا بِمُمَّارة ودعا بالسَّوَ احِر فجرَّدوه من ثيابه فَنفخْنَ فيه ، ثم خلّي سبيله ؟ فخرج هار باً . . .

فلم يزل بأرض الحبشة حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب ؛ فخرج اليه عَبدُ الله بن أبى ربيعة ، فرصده على ماء بأرض الحبشة ، وكان يَرِدُه مع الوحش فورد ، فلما وجد ربيح الإنس هم ب ، حتى إذا أجهده العطش ورد فشريب حتى تملزً (١) ونفر ، فخرجوا في طلبه .

قال عبدُ الله بن ربيعة : فسعيتُ إليه فالنزمته ؛ فجعل يقول لى : يابَحِير<sup>(۲)</sup> ؛ أرْسِلني ! يابحير أرسلني ، إنى أموت إن أمسكتموني .

قال عبد الله : وضغطته فمات فی یدی مکانه . فواریته ثم انصرفت ، وکان شَعرُه قد غطی کل شیءٔ منه

<sup>(</sup>۱) امتلاً (۲) كان اسم عبد الله في الجاهلية بحيراً ، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله .

## ٣٤ – في حَفْرِ زمزم\*

قال عبد الطلب بن هاشم: إنى لنائم فى الحجر (١) إذ أتانى آت ، فقال: احفر طيبة (٢) ، قات: وما طيبة ؟ فذهب عنى . فلما كان من الفد رجعت إلى مضجعى ، فنمت فيه ، فجاءنى فقال: احفر بَرَّة (٣) ، فقلت: وما برَّة ؟ فذهب عنى . فلما كان الغَدُ رجعت إلى مضجعى فنمت فيه ، فجاءنى فقال: احفر المضنونة (١) فقلت: وما المضنونة ؟ فذهب عنى . فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى ، فنمت فيه فقلت: وما المضنونة ؟ فذهب عنى . فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى ، فنمت فيه فجانى ، فقال: احفر زمزم ، إنك إن حفرتها لا تندم . فقلت: وما زمزم ؟ قال: لا تُنزَفُ أبداً ولا تُذَمَ (٥) ، تسقى الحجيج الأعظم ، وهى بين الفر شوالدم (٢) عند نُقر من الغراب الأعصم (٧) ، عند قر ية (٨) النمل .

قال ابن إسحاق: فلما بيَّن له شأنَّها ، ودلَّه على موضعها ، وعرف أنه قد صدق

<sup>\*</sup> سيرة ابن هشام : ١ \_ ٩٨ ، البداية والنهاية لابن كثير :٢ \_ ٢٢٤

<sup>(</sup>۱) الحجر: ما حواه الحطيم المدار بالسكمية من جانب الشمال (۲) طبية ـ بكسر الطاء: اسم زمزم، قيل سميت بذلك لأنها الطيبين والطبيات من أولاد إسماعيل. أما طبية بفتح الطاء فهى اسم لمدينة الرسول (۳) برة: اسم لزمزم أيضاً. قال في الروض الأنف: هو اسم صادق عليها لأنها فاضت للا برار (٤) المضنونة: سميت المضنونة، لأنه ضن بها على غير المؤمنين (٥) لا تذم: من قول العرب، بر ذمة، أى قليلة الماء، والمعنى أن ماء ها لاينقطع أبدا (٦) روى أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل ونقرة الغراب ولم ير الفرت والدم، فبينا هو كذلك ندت بقرة من جازرها، فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام، فنحرها في الموضع الذي رسم لعبد المطلب، فسال هناك الفرث والدم، فقر عبد المطلب، فسال هناك الفرث والدم، فقر عبد المطلب حيث رسم له (٧) الغراب الأعصم: الذي ف جناحيه بياض (٨) شبه مكن زمزم التي يرد إليها الحجيج والمار من كل جانب فيحملون إليها البر والشعر وغيرذلك، وهي لاتحرث ولا ترزع ولا تبذر، وتجلب إليها الحبوب من كل جانب.

غــدا بمعوله ، ومعه ابنه الحارثُ بنُ عبد المطلب ، ليس معه يومثذ ولد غــيره ، غفر فيها .

فلما بدا له الطَّوِى (() كَبَّر ، فعر فت قريش أنه قد أدرك حاجته ، فقاموا إليه ، فقالوا : باعبد المطلب ؛ إنها بنرُ أبينا إسماعيل ؛ وإن لنا فيها حقا ، فأشركنا معك فيهما . قال : ما أنا فاعل ؛ إن همذا الأمر قد خُصِصْتُ به دونكم ، وأعطيتُه من بينكم . فقالوا له : فأنصفنا ؛ فإنّا غيرُ تاركيكَ حتى نخاصِمك فيها ، قال : فاجعلوا بيني وبينكم من أَحا كَمُكُم إليه . قالوا : كاهِنَة بني سَعْد . قال : نع م وكانت بالشام .

فركب عبد المطلب ومعه نَفَرَ من بنى أمية من بنى عَبْد مناف ، وركب من كل قبيلة من قريب عبد المطلب وأحد الله من قر يش نفر و والأرض إذ ذاك مَفاوز و فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فنى ماه عبد المطلب وأصحابه ، فظمئوا حتى أيقنوا بالمككة ، فاستسقو المن معهم من قبائل قريش ، فأبَو ا عليهم ؛ وقالوا : إنّا بمفازة ونحن نَحْشَى على أنفسنا مِثْلَ ماأصابكم .

فلما رأى عَبْدُ المطلب ماصَنع القوم ؛ وما يتخوّف على نفسه وأصحابه قال: ماذا ترَوْن ؟ قالوا : مارأْيُنا إلا تَبع لرأيك ، فمر نا بما شئت . قال : فإنى أرى أن يَحْفِر كُلُّ رجل منكم حُفر ته لنفسه بما بكم الآن من القوة ، فكلا مات رجل دفعه أصحابه في حُفرة ، ثم واروه حتى يكون آخر كم رجلاً واحداً ؛ فضيْعة رجل واحداً يسَرُ من ضَيْعة ركب جميعه . قالوا : نِعْمَ ماأمرت به ! فقام كل واحد منهم فحفر حُفرته ؛ ثم قعد ينتظر الموت عطشاً .

ثم إن عبدَ المطلب قال لأصحابه : والله إن إلقاءَ نا بأيدينا هكذا للموت ــ

<sup>(</sup>١) الطوى: البُّر المطوية بالحجارة .

لا نضربُ فى الأرض ، ولا نبتغى لأنفسنا \_ لَمَجْزْ ، فعسى الله أن يرزقناً ما ببعض البلاد، ار تحلوا . فارتحلوا حتى إذا فرغوا ، ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إلى ماهم فاعلون ، تقد م عبد المطلب إلى راحلته فركبها ؛ فلما انبعثت به انفجرت من تحت خُفيها عَيْنٌ من ماء عذب ، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه ، واستقوا حتى مكثوا أسقيتهم .

ثم دعا القبائل من قُرَيش ؛ فقال لهم : هَلُمُّوا إلى الماء فقد سقانا الله ' ؛ فاشر بوا واستقوا . فجاءوا فشر بوا واستقوا ؛ ثمقالوا : والله قد تُضِي لك عليناياعبد المطلب ؛ والله لا نخاصِمك في زمزم أبداً ؛ إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفَلاة لَهُو الذي سقاك زَمْزَم ! فارْجع إلى سِقايَتِكِ رَاشِداً . فرجع ورجعوا معه ، ولم يصلوا . إلى السكاهنة ، وخلوا بينه وبينها !

## ٣٥ – سَيْفُ بن ذى يزن والبشارة برسول الله \*

لما ظَفِر سَيفُ (١) بنُ ذى يَزَن بالحبشة ؛ أنى وفودُ العرب : خطباؤها وأشرافها وشعراؤها المهنئية ومَدْحِه ، وذ كُرِ ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه . وقدم إليه وفد ويش ، وفيهم عبد المطلب بن هاشم ، وأميّة بن عبيد شمس ، وعبد الله بن جُدْعان ، وأسَد بن خُويلد بن عبد العُزّى ، في ناس من أشراف قريش فلما قدموا عليه وجَدُوه في رأس قَصْرٍ يقال له تُعدان ، فأستأذنوا عليه ، فأذن لهم ؛ فدخلوا عليه ، فإذا الملك مُضَمّخُ بالعَنْبَر (٢) ، يُرَى وَبيضُ الطيب من مَفرقه (٣) ، عليه برد دان مُؤتز رد بأحدها ، مُر تَد بالآخر ، سيفة بين يديه ، وعن يمينه وعن يساره الملوكُ وأبناء الملوك والمقاول (١٠) .

فدنا عبدُ المطلب واستأذن في المكلام؛ فقال له: إنْ كنتَ عِمَنْ يَتَكُمَّمُ بِين يدى الملوك فتكامً ، فقد أذنا لك. فقال عبد المطلب: إن الله أحلّك أيها الملك محلا رفيعاً ، صَعْباً منيعاً ، شامخاً باذخاً ، وأنبَتَك مَنْ بِتاً طابت أَرُومَتُه (٥) ، وعز تَ جُو ثُومَته (١٥) وثبت أصله ، و بَسَقَ فَرْعُه (٧) . في أكرم مَوْطن ، وأطيب مَعْدِن ، وأنت أبيت اللهن (٨) ملكُ العرب وربيعُها الذي به تُخصِب ، وأنت أيها الملك - رأسُ العرب الذي إليه تنقاد ، وعمودها الذي عليه العِماد ، ومَعْقلُها الذي تلجأ إليه العِباد ، سَلفَك

<sup>\*</sup> البداية والنهاية لابن كثير: ٧ ــ ٣٢٨ ، الأغانى : ١٦ ــ ٧٥ ، طبعة بولاق ، العقد : ١ ــ ١٧٠ ، بلوغ الأرب : ٢ ــ ٢٦٦ ، المختار من نوادر الأخبار ــ مخطوط .

<sup>(</sup>١) هو ملك اليمن من قبل كسرى أنوشروان ، كان يكاتبه و يصدر عن رأيه إلى أن قتل بيد الأحباش قبيل الإسلام (٢) التضميخ : لطخ الجسم بالطيب حتى كا نه يقطر (٣) الوبيض : اللمان ، ومفرق الرأس حيث يفرق فيه الشعر (٤) المقاول : جم مقول ، وهو الرئيس دون الملك (٥) الأروهة : الأصل (٦) الجرثومة : الأصل (٧) بسق : طال (٨) من تحات ملوك العرب في الجاهلية .

خيرُ سلف ، وأنت لنا منهم خيرُ خَلَف ، ولن يَخْملَ ذِكرُ من أنتَ سَلَفُه ، ولن يَخْملَ ذِكرُ من أنتَ سَلَفُه ، ولن يَهْلِك مَن أنتَ خَلَفُه . ونحن \_ أيها الملك \_ أهلُ حَرَم الله وسَدَنَةُ بيته ، أَشْخَصَنا إليك الذي فدَحن وفد أُ شُخَصَنا إليك الذي فدَحن وفد أُ النَّهُنئَةِ لا وفد الدُوزنَة (١) .

فقال ابنُ ذى يزن : فأيّهم أنت أيّها المتكلم ؟ فقال : أنا عبد المطلب بن هاشم. قال : ابنُ أختنا ؟ قال : نعم ابنُ أختكم . قال : ادْنُ ، فأدْناه وقال : سرحباً وأهلًا، وناقة ورَحْلاً ، ومُسْتَنَاحًا سَهْلاً ، ومَلِكاً رِبَحْلا (٢) ، يُعْطى عطاء جزلا . قد سمع الملكُ مَقالَتَكُم ، وعرف قرابتَكم ، وقبل وسيلتَكم ، فأنتم أهلُ الليل والنهار ، لكم الكرامَةُ ماأقتُم، والحِبَاء (٢) إذا ظعنتم . ثم استُنْهِضُوا إلى دارالضيافة والوفود؛ فأقاموا شَهْراً لا يُؤذَنُ لهم ولا يَصِلُون إليه .

ثم انتبه انتباهة ؟ فأرسل إلى عبد المطلب ، فأخلاه (') وأدنى مجلسه ، وقال : ياعبد المطلب ؛ إنى مُفْضِ إليك مِنْ سِرِّى وعلمى مالوكان غيرُك لم أَبُحْ له ؟ ولكنى رأيتُك مَعدِنَهُ ، فأطلعتك عليه ؛ فليكن عندك مطويًا حتى يأذن الله فيه ؛ فإنّ الله بالغ أَمْرَه . إنى أجد في الكتاب المكنون ، والعلم المخزون ، الذى اختزناه لأنفسنا ، واحتجبناه دون غيرنا ، خبراً عظيما ، وخطراً جسيما ، فيه شرف الحياة ، وفضيلة الوَفَاة ، وهو للناس عامة ، ولرهطك كافة ، ولك خاصة .

قال عبدُ المطلب: أيتها الملك؛ فمثلُك مَنْ سَرَّ وبرَّ، فما هو، فيدَاكُ أَهَلُ الوَبَر، زُمَراً بعد زُمَر، قال: إذا وُلِدَ بتهامة غلام بين كتفيه شاَمَة، كانت له الإمامَةُ ولكم به الزَّعَامة، إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) رزأه ماله: أصاب منه شيئاً ورزأه رزءاً ومرزئة: أصاب منه خيراً ، أى لسنا وافدين العماله (٧) الربحل: الكثير العطاء (٣) الحياء: العطاء (٤) أخلاه: خلابه.

فقال له عبدُ المطلب : أبيتَ اللمن ! لقد أنيتُ بخبرٍ ما أتي بمثله وافد ، فلولا هيبةُ الْمَلِك و إجلاله و إعظامُه ، لسألته من كشف بشارته إياى ماأزداد به سروراً ، قال ابن فرى بزن : نبي هذا حينه الذى يولد فيه \_ أو قد وُلد \_ اسمه أحد ؟ يموت أبوه وأمه ، و يكفله جده وعمه ، والله باعثه جهاراً ، وجاعل منا له أنصاراً ، يُعز بهم أولياءه، ويُدل بهم أعداءه ؛ يُكسِّر الأوثان، و يخيد النيران ، ويعبد الرحمن ، ويزجر الشيطان ؟ قوله فصل ، وحكمه عدل ؟ يأمر بالمعروف و يفعله ، وينهى عن للنكر و يبطله .

قال عبد المطلب: أيها الملك ؛ عزَّ جَدُّك ، وعلا كَعْبُك ، وطاب مُلْكك ، وطال مُلْكك ، وطال مُلْكك ،

فقال ابن ذى يَزَن: والبيتِ ذى الحجُب، والعلامات والنَّصُب () ، إنك يا عَبْد المطلب الجدام من رفع رأسه ؛ عبد المطلب الجدام من رفع رأسه ؛ فقال له ابن ذى يَزَن: ارفع رأسك ، مَلج صدرك ، وعَلا أمرُك ! فهل أحسست شيئا مما ذكرتُ لك ؟ فقال : نعم ؛ أيها الملك ! كان لى ابن وكنتُ عليه شفيقًا ، و به رفيقًا ؛ فزوجتُه كريمةً من كرائم قَوْمِي ، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ؛ فأتت بغلام سَمّيْتُه محداً ، مات أبوه وأمّه ، وكفلتُه أنا و عمّه ، بين كتفيه شامَة ، وفيه كل ماذ كر الملك من علامة .

قال ابنُ ذى يَزَن : إن الذى قلتُ لك لكم قلتُ ؛ فاحتفظ بابنيك ، واحذر عليه من اليهود ؛ فإمهمله أعداء ، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ، والله مظهر دَعُوتَه ، وناصر شيعته ؛ فاطو ماذكرته لك دون هؤلاء الرهط الذين معك ، فإلى لستُ آمن ُ

<sup>(</sup>١) النصب : كل ما عبد من دون الله ، جمه أنصاب .

أن تُدَاخِلهم النَّفاسَة (٢) من أن تكونَ لك الرياسة؛ فَيَبغُونَ له الغوائل. وينصبون له الحبائل ، وهم فاعلون ذلك ، أو أبناؤهم ؛ ولولا أنى أعلم أن الموت يَجْتَاحُنِي قبل مَبْعَيْه لِسِرتُ بِخَيْلى ورَجِلى حتى أصيرَ بيَثْرِبَ دارِ مُلْكه ؛ فأكونَ أخاه ووزيره ، وصاحبة وظهيره ؛ فإنى أجد في الكتاب المكنون ، والعلم المخزون ، أنَّ في يثرب استحكام آمْرِه ، وأهل الدِّمامة (٢) لأظهرتُ أمْرَه ، وأوطأتُ العرب كَعْبَه ، على حداثة سنّه ؛ ولكنى صارف ذلك اليك ، عن غير تقصير بك .

ثم أمر لكل رجُلٍ من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء سُود ، وحُلتين من حُلل المين ، وخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضة ، وكَرِشٍ عملوءة بالعنبر . ولعبد المطلب بعشرة أمثال ذلك .

وقال له : إذاحال الحلوثُلُ فأتنى بأمره وما يكونُ من خَبَره . فمات ابنُ ذى يزن قبل أن يَحُولَ الحلوثُلُ !

فكان عبدُ المطلب كثيراً ما يقول: يامعشرَ قريش؛ لا يَغْبِطَنَى رَجُلُ منكم بجزيل عطاء الملك، وإن كان كثيراً، فإنه إلى نفاد، ولكن ليغبطني بما يبقى لى ولِمَقيى ذكرُه وفَخْره وشَرَفه.

فإذا قيل له : وما ذاك ؟ قال : ستعلمون ما أقولُ لكم بعدَ حِبن !

<sup>(</sup>١) النفاسة : الحسد ، نفس عليك فلان ينفس نفساً ونفاسة : حسدك (٢) النمامة : كل حرمة تازمك \_ إذا ضعتما \_ الذمة .

# ٣٦ – بِشَارة بِحِـِيرَى\*

خرج أبو طالب <sup>(۱)</sup> بن عبد المطلب فى رَكْبِ إلى الشام. تاجراً ، فلمّا تهيّأ للرحيل وأجمع المسير، صَبَّ<sup>(۲)</sup> به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون ، فرق له وقال : والله لأخرجن به معى ولا يفارقنى ولا أفارقه أبداً . فخرج به .

فلما نول الر كب بُصْرَى (٢) مرّوا ببَحِيرَى (٤) وكانوا كثيراً مايمرّون به قبل ذلك فلا يكلِّمُهم ، ولا يعرض لهم \_ حتى كان ذلك العام ، فلمّا نولوا به قريباً من صومعته صنع (٥) لهم طعاماً كثيراً ، ثم أرسل إليهم فقال : إنى قد صنعتُ لكم طعاماً يامعشر قريش ، وأحِبُ أن تحضروا كلُّكم صغيركم وكبيركم ، وعبدكم وحرُّكم . قال له رجل منهم : والله ياتحيرى إنَّ لك لَشأناً اليوم ! ما كنت تصنع هذا بنا وقد كُنّا نمرُ بك كثيراً ! فما شأنك اليوم ؟ قال له تجيرى : صدقت ، قد كان ما تقول ؛ ولكنكم ضَيْف (٢) ، وقد أحببتُ أنْ أكر مكم وأصنع لكم طعاماً ، فتأكلوا منه كلًكم .

فاجتمعوا إليه ، وتخلّف رسول الله من بين القوم لحداثة سنّه ، في رحال القوم تحت الشجرة ، فلما نظر تجيري في القوم،ولم ير الصفة التي يعرفُ و تجِدُها عنده قال :

<sup>(</sup>١) كان أبو طالب هو الذي ولى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب

<sup>(</sup>۲) الصبابة : رقة الشوق ، يقال : صببت ( بكسر الباء ) أصب ، وكانت سن رسول الله إذ ذاك تسع سنين فيا ذكر بعض من ألف في السير ، وقال الطبرى : كانت سنه اثنني عشرة سنة . (٣) بصرى : من أرض الشام (٤) كان مجيرى يقيم في صومعة له هناك وكان إليه علم أهل النصرانية (٥) زعموا أنه رأى رسول الله وهوفي صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظلله من بين القوم ، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريباً منه، فنظر إلى الغامة حين أظلت الشجرة ، وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتما (٢) الضيف : يطلق على الواحد والجمع ،

يامَعْشَرَ قر يش ، لا يتخلفَن أحد منكم عن طعامى . قالوا له : يابحيرى ، ماتخلّف عنك أحد ينبغى له أن يأتيك إلا غلاماً ، وهو أحدث القوم سنًا . فقال : لا تفعلوا ، ادْعُوه فليحضر هذا الطعام معكم . فقال رجل من قريش معالقوم : واللّاتِ والعُزّى إن كان لَلوَّم بنا أن يتخلّف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من يينسا . ثم قام إليه فاحتضنه ، وأجلسه مع القوم .

فلما رآه تحیری ، جعل یلحظه لحظاً شدیداً ، و ینظر إلی أشیاء من جسده \_ وقد کان بجدها عنده من صفّتِه \_ حتی إذا فرغ القرم من طعامهم و تفر قوا ؛ قام إليه تحیری فقال : یاغلام ؛ أَسْالُكُ بحق اللاَّت والعُرْتی إلّا ماأخبرتنی عما أسالُك عنه \_ و إیما قال له تحیری ذلك لأنه سمع قومَه محلفون بهما .

قال الراوى: زعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألنى باللات والعُزَّى شيئًا، فوالله ما أبغضتُ شيئًا قطّ بفضهما! فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتنى عمّا أسألك عنه أ فقال له: سلنى عمّا بدا لك . فجعل يسأله عن أشياء من حاله فى نومه وهيئته وأموره، فجعل رسولُ الله يُخْبِرُه؛ فيوافق ذلك ماعند بحيرى من صفته ، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التى عنده .

فلما فرغ أقبل على عمّه أبى طالب، وقال له: ماهذا الفلام منك ؟ قال: ابنى . قال له بَحيرى: ماهو بابنك، وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا! قال: فإنه ابن أخى . قال: فما فَعَلَ أبوه ؟ قال: مات وأمّه حُبلَى به . قال: صدقت! فارجع بابن أخيك إلى بلده ، واحذر عليه يَهود ، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ماعرفت ليَبغُنه شرًا، فإن لابن أخيك هذا شأنًا عظيمًا ، فأسرع به إلى بلدك . فخرج به أبو طالب سريعًا حتى أقدمَه مكة حين فرغ من تجارته بالشام!

### ٣٧ – في بعثة رسول الله\*

قال العباس بن عبد المطلب:

خرجت فى تجارة إلى المين ، فى ركب منهم أبو سفيان بن حَرب ، فقدِ مت المين ، فكنت أصنع أبوسفيان و بالنَّفَر ، و يصنع أبوسفيان يوما ، فيفعل مثل ذلك . فقال لى فى يومى الذى كنت أصنع فيه : هل لك يأبا الفضل أن تنصرف إلى بيتى وترسل إلى غَدائك ؟ فقلت : نعم ، فانصرف أنا والنفر إلى بيته وأرسل إلى الغداء .

فلما تغدًى القوم قاموا واحتبسنى فقال لى : هل علمت ياأبا الفضل أن ابن أخيك يزعمُ أنه رسولُ الله ؟ قلت : وأى بنى أخى ؟ قال أبو سفيان : إياى تكتم ! وأى بنى أخيك ينبغى أن يقول هذا إلا رجل واحد! قلت : وأيهم هو على ذلك ؟ قال : محد بن عبد الله . قلت : مافعل ! قال : بلى قد فعل ! ثم أخرج إلى كتابًا من ابنه حَنظلة بن أبى سفيان فيه : « إن محمداً قام بالأبطح (١) غُدْوَةً فقال : أنا رسولُ الله يأ دعوكم إلى الله » .

قلتُ : ياأ با حَنْظَلَة ، لعلَّه صادق ! قال : مهلاً ياأ با الفضل ؛ فوالله ماأحَبُّ أن تقولَ مثلَ هذا ، و إنى لأُخْشَى ن تَكون على بَصَرٍ من هذا الأمر . ثم قال : يابنى عبد المطلب ، إنه والله مابرِحت قريش تزعُمُ أن لكم يُمْنَةً وشؤمةً ،كلَّ

<sup>\*</sup> الأغاني : ٦ \_ ٣٤٩ ، البداية والنهاية لابن كثير : ٢ \_ ٣١٨ .

<sup>(</sup>١) أبطح مكة : مسيل واديها .

واحدة منهما عامّة أن منشدتُك الله ياأبا الفضل هل سمِمْتَ ذلك ؟ قلت: نعم . قال: فهذه والله إذَنْ شُوْمتكم . قلت: فلعلمها مُمْنَكُنا !

فاكان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عَبْدُ الله بن حُذَافة السَّهمى بالخبر وهو مُوْمِن ، فَفَشا ذلك في مجالس أهل الهين يُتحد ث به فيها ، وكان أبو سفيان يجلس أهل الهيودى : ماهذا الخبر الذى بلغنى ؟ قال : هو ماسمعت ، قال : أيْنَ فيكم عَمُ هذا الرجل الذى قال ماقال ؟ قال أبو سفيان :صَدَقوا، وأنا عمّ . قال اليهودى ؟ أأخو أبيه ؟ قال : نعم . قال : حدِّثنى عنه . قال : لا تسألنى ، فما كنت أحسبأن يَدَّعى هذا الأمر أبداً ، وما أحِبُ أن أعيبَه وغير منه . قال اليهودى : فليس به أذًى ؛ ولا بأس على يهودَ وتوراة موسى منه .

قال العباس: فتأدَّى إلى الخبرُ فحَمِيتُ وخرجتُ حتى أجلسَ إلىذلك المجلس من غَدِ ، وفيه أبو سفيان والحبر. فقلت للحَبْر: بلَغنى أنك سألت ابنَ عمِّى هذا عن رجل منّا يزعم أنه رسولُ الله فأخبركَ أنه عمَّه ؛ وليس بعمّه ، ولكنه ابن عمّه وأنا عمّه أخو أبيه . فقال: أأخو أبيه ؟ قلتُ : أخو أبيه .

فأقبل على أبى سفيان فقال: أصدَق؟ قال: نعم صدَق. قال: فقلت: سَلْنِي عنه، فإن كذبت فليرددعلى قاقبل على فقال: أنشد ك الله، هل فشت لابن أخيك صَبْوَة أو سَفْمَة ؟ قلت: لا و إله عبد المظلب، ولا كذب ولا خان ، وكان اسمه عند قريش الأمين. قال: فهل كتب بيده؟ قال عبّاس: فظننت أنه خير له أن يكتب بيده، فأردت أن أقو كما ، ثم ذكرت مكان أبى سفيان، وأنه مُكذّ بى وراد على ، فقلت: لا يكتب. فذهب الحَبْروترَك رِداء، وجعل يصيح: ذُبحت يهود! قُتِلَتْ يهود!

قال العباس : فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان : ياأبا الفضل ، إن اليهودي

لَقَزَعُ مِن ابن أخيك. قلت: قد رأيت مارأيت ! فهل لك ياأباسفيان أن تُؤمِن به ، فإن كان حقًّا كنت قد سبَقْت ، وإن كان باطلا فمعك غيرُك من أكفائك ؟ قال : لا والله ماأومِن به حتى أرى الخيْل تطلع من كداء (١) ! فقلت: ماتقول؟ قال : كلة والله جاءت على في ما ألقيت لها بالاً ، إلا أنى أعْلَم أنَّ الله لا يترك خيلا تطلع من كداء.

قال العباس: فلما فتح رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم مكة ونظرنا إلى الخيل قد طَلَعَت مِنْ كَدَاء، قلت ، ياأبا سفيان، أنذ كر الكلمة ؟ قال لى: والله إنى لذا كر ها! فالحدُ لله الذى هدانى للإسلام!

<sup>(</sup>١) كداء : جبل بمكة .

#### ٣٨ — تطيّر المنصور \*

قال الربيع (۱): نام المنصورُ (۲) ليلةً \_ وكان في قصره في بغداد \_ فانتبه كذلك، مرعوباً ، ثم عاوده النوم فانتبه كذلك فَزِعاً مرعوباً ، ثم عاوده النوم فانتبه كذلك فَزِعاً مرعوباً ، ثم قال : يار بيع ! فقلت : لَبَيّك يا أمير المؤمنين ! قال : لقد رأيت في منامي عجباً ، قلت : مارأيت ، جعلني الله فداك ! قال : رأيت كأنَّ آتياً أتاني ، فَهَيْمَ (۱) بشيء لم أفهمه ؛ فانتبهت فرَعاً ، ثم عاودت النوم فعاودني يقول دلك الشيء ، ثم عاودني يقوله حتى فهمته وحفظته وهو :

وما أحسبني يا ربيع ُ إلا حانت وفاتي ، وحضر أَجَلِي ، ومالى غير ُ ربّى ! قُمْ فاجعل لى غُيشًلًا (٤) . فقعلت فاغتسل وصلّى ركعتين ، وقال : أنا عازم على الحج ، فاجعل لى غُيشًلًا (١) . فقعلت فاختسا ، حتى إذا انتهى إلى السّكُوفَة ، ونزل فلسيى لى آلة الحبح ، فخرج وخرّجنا ، حتى إذا انتهى إلى السّكُوفَة ، ونزل النّجَف (٥) أقام أيّاماً ، ثم أمر بالرحيل ، فتقدمت ْ جنودُه ، وبقيت ُ أنا وهُو

<sup>\*</sup> محاضرات الأبرار : ١٤٢

<sup>(</sup>۱) هو الربيح بن يونس ، كان يخدم المنصور ، ثم تدرج في المناصب عنده إلى أن استوزره وكان جليلا نبيلا عارفاً بخدمة الخلفاء ، مات سنه ۱۷۰ هـ (۲) هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على تائى خلفاء بني العباس وأعظمهم شدة وبأسا و يقظة وثباتاً . توفي سنة ۱۵۸ هـ (۳) الهينمة: الصوت الحفى (٤) الفيل : بالضم والكسر الماء الذي يغتسل به .

 <sup>(</sup>٥) النجف: التل. أو النجفة انتى بظهر الكوفة ، وهى تمنع السيل أن يعلو منازل الكوفة وقبورها . والنجفة أيضا : موضع بين البصرة والبحرين .

بالقصر ، فقال لى : يا ربيع ؛ جننى بِفَحْمَةً مِن الطبخ ، وقال لى : اخرج فكن مع دابتى إلى أن أخرج ، فلما خرج وركب رجعت الى المكان كأنى أطلب شيئًا ، فوجدته قد كتب على الحائط بالفحمة :

المرا يهوى أن يعيب شوطولُ عيش قد يَضُرُهُ تَفْنَى بشاشتُه ويبسق بعد حُلْوِ العيش مرهُ وتخونه الأيامُ حتى ما يَرى شيئًا يسرُه كَمْ شامتٍ بِي إِن هلك اللهِ وقائل : يلهِ دَرُه !

#### ٣٩ — المنصور تُنْمَى إليه نفسه\*

قال الفضلُ بن الربيع: كنتُ مع المنصور فى السفر الذى مات فيه ، فنزل منزلًا من المنازل ، فبعث إلى وهو فى تُبَّة ، ووجهُه إلى الحائط ، فقسال لى ؛ ألم أنْهَكَ أن تدّع العامة يدخلون هذه المنازل ، فيكتبوا مالًا خيرَ فيه ؟

قلت: وما هو ياأمير المؤمنين ؟ قال: أما ترى على الحائط مكتوبًا:

أبا جعفر حانت وفاتُك، وانقضت سنسوك وأمرُ الله لا بدّ نازلُ أبا جعفر هل كاهن أو مُنَجِّم يردُّ قضاء الله أم أنت جاهل ! فقلت: والله ما أرى على الحائط شيئًا! وإنه لنقي أبيض! قال: إنها والله إذَن نفسى نُميت إلى ، الرحيل! بادر بي إلى حَرَم ربي وأمنه، لأهرب من ذنوبي وإسرافي على نفسى، فرحلنا وقد ثقل، حتى إذا بلغنا بنر مَيْمُون تُوفي ما!

<sup>\*</sup> المسعودى : ٢ \_ 8 TE

#### ٤٠ – رؤيا الرشيد \*

قال جبريل بن بَخْتَيْشُوع:

كنتُ مع الرشيد (١) بالرَّقة (٢) ، وكنتُ أولَ مَنْ يدخلُ عليه في كلَّ غَدَاة ، فأتمرَّف حاله في ليلته ، فإن كان أنكر شيئًا وصفه ، ثم يَنْبُسِط فيحدثني بحديث جواريه وما عمل في مجلسه ، ثم يسألني عن أخبار العامة وأحوالها ؛ فدخلتُ عليه في غَداة يوم ، فسلمتُ فلم يكد يرفعُ طرَّفه ، ورأيته عابسًا مفكرًا مهمومًا ؛ فوقفتُ بين يديه مَاييًا ، وهو على تلك الحال .

فلمّا طال ذلك أقدمت عليه فقلت: يا سيّدى ؛ جعلنى الله فدّاك ! ما حالك هكذا ! أعلّه ! أخبر نى عنها فلعله يكون عندى داؤها؛ أو حادثة في بعض مَن تُحبّ فذلك مالا يُدفع ولا حيلة فيه إلا بالتسليم ، والغمُّ لا دَرْكَ فيه ؛ أو فَتَقْ وَرَدَ عليك فى مُلْكِك ، فلم تَحَلُ اللوك من ذلك ، وأنا أَوْلَى مَن أفضَيْتَ إليه بالخبر، وتَرَوَّحْتَ إليه بالمشورة .

فقال : و يَحْكَ ياجبريل ! ليس عَمَّى وكر بي لشيء مما ذكرتَ، ولكن لرؤيا رأيتُها في ليلتي هذه، وقد أفزعَتْنى ، وملائت صَدْرِي، قلت : فَرَّجتَ عَنِّى

<sup>\*</sup> الطبرى : ١٠ \_ ١١٠

<sup>(</sup>۱) هو هارون الرشيد بن محمد المهدى ، كان دينا محافظا ، كثير الجهاد ، توفى سنة ١٩٣ هـ. وجبريل هو طبيب هارون الرشيد وجليسه توفى سنة ٢١٣ هـ (٢) الرقة ، مدينة مشهورة على الجانب الأيسر للفرات بولاية حلب ، و يقال لها : الرقة البيضاء ، و بقربها كانت واقعة صفين المشهورة .

ياأمير المؤمنين! فدنوت منه فقبلت رِجْلَه ، وقلت : أهذا النم كله! الرُّؤيا إنما تكون من خاطر أو غيره ؟ و إنما هي أضغاثُ أحلام!

بعد هذا كله قال: فأقصّها عليك: رأيتُ كأنى جالس على سريرى هذا إذ بدت من تحتى ذِرَاع أعرِفها، وكف أعرِفها، وأفهم اسمَ صاحبها، وفي الكف تُربة حراء، فقال لى قائل أسمُعه ولا أرى شَخْصه: هذه التربة التي تُدُفن فيها ؛ فقلت : وأين هذه التربة ؟ قال: بِطُوس (١). وغابت اليد وانقطع الكلام وانتبت .

فقلت: یاستیدی ؛ هذه والله رؤیا بعیدة ملتبسة، وأحسبُك أخذت مضجعك، ففكّرت فی خُرَاسان وحروبها ، وما قد وَرَدَ علیك من انتقاض بعضها . قال : قد كان ذلك .

قلت : فلذلك الفِكْرُ خالطَك في منامك ما خالطَك ؛ فولَد هذه الرؤيا ، فلا تحفل بها \_ جعلني الله فداك \_ وأتبع هذا الغم سروراً يخرجُه من قلبك .

وما برحتُ أطيّبُ نَفْسَه بضروبٍ من الحيل حتى سَلًا وانبسط ، وأمر بإغداد ما يشتهيه و يزيدُ في ذلك اليوم من لهوه .

ومرت الأيامُ فنسى ونسينا تلك الرؤيا فما خطرت لأحد منا ببال ، ثم قدَّر مسيرُه إلى خُراسان حين خرج رَافِع (٢٠) ، فلما صار فى بعض الطريق ابتدأت به العلَّة ، فلم تزل تتزايد ، حتى دخلنا طُوس ؛ فبينما هو يُمَرَّضُ فى بستان إذ ذكر تلك الرؤيا ؛ فوثب متحاملًا يقوم و يسقط ، فاجتمعنا إليه ، كلَّ يقول : ياسيدى ماحالك ؟ وما دَهَاك ؟

<sup>(</sup>١) طوس : مدينه بخراسان ، وبها مات الرشيد (٢) هو رافع بن الليث ، خرج إليه الرشيد سنة ١٩٢ ه حيمًا استفحل أمره فيا وراء النهر .

فقال: ياجبريل! تذكر وأياى بالرقة ؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور ، فقال: جئنى بشىء من تربة هذا البستان ؛ فمضى مسرور فأتى بالتر بة فى كفة حاسراً عن ذراعه ، فلما نظر إليه قال: هذه والله الذراع التي رأيتها فى منامى، وهذه والله الكفت بعينها ، وهذه والله التربة الحراء ، ما خرمت شيئاً ، وأقبل على البكاء والنحيب، ثم مات بها ـ والله ـ بعد ثلاثة ، ودفن فى ذلك البستان!

#### ٤١ — تطير الأمين\*

قال إبراهيم بن المهدى: خرج الأمينُ (١) ذات ليلة يريد أن يتفرَّجَ من الضيق الذى هو فيه ، فصار إلى قَصْرِ له ، ثم أرسل إلى ، فضرت عنده ، فقال : ترى طيب هذه الليلة ، وحسن القمر فى الساء ، وضوءه فى الماء على شاطئ دِجْلة ! فهل لك فى الشراب ؟ فقلت : شأنك ! فشرب رطلاً ، وسقانى آخر ، ثم غنيته ما كنتُ أعلم أنه يحبه ؛ فقال لى : ماتقول فيمن يضرب عليك؟ فقلت :ماأحوجنى الى ذلك !

فدعا بجارية متقدّمة عنده اسمها « ضَعْف » ، فتطيّرْتُ من اسمها ونحن على تلك الحال<sup>(۲)</sup> ، فقال لها : غنى ؛ فغنّت بشعر الجعْدي :

كُليبُ لَعمرِى كَان أَكْثَر ناصراً وأَيْسَرَ جُرْماً مَنكَ ضُرِّج بالدَّمَ فاستدَّ ذلك عليه ، وتطيَّر منه ، وقال : غَنِّي غَيرَ ذلك ، فغنّت :

أَبْكَى فِرَاقَهُمُ عَينَى فَأَرَّقَهَا إِنَّ التَّفَرُّقَ للأَحبَابُ بَكَاهُ مازال يَمدو عليهم ريبُ دهرِهم حتى تَفَانَوْا ـ وريبُ الدَّهرِ عدَّاه

<sup>\*</sup> الطبرى ١٠ ـ ه ١٩ ، المحاسن والمساوى ت ٢٦١ ـ طبع ليبرج ، المسعودى : ٢ ـ ٣٠ ـ ٣٠ . (١) الأمين : هو مجد بن هارون الرشيد ، اتخذ الفضل بن الربيع وزيراً ، فأغرى الفضل بينه وبين المأمون فنصب محد ابنه موسى لولاية العهد بعده ، وأخذ له البيعة ، وجعله في حجر على ابن عيسى ، وأمر علياً بالتوجه إلى خراسات لمحاربة المأمون سنة ١٩٥ ه ووجه المأمون طاهر ابن الحسين ، فالتقيا بالرى فاقتتلا ، ولم يزل القتال بينها حتى قتل الأمين سنة ١٩٨ ه (٧) كان الأمين قد حاصره طاهر بن الحسين من قبل المأمون .

فقال لها : لعنك الله ! أما تعرفين من الفناء غيرَ هذا ؟ فقالت : ماتفنَّيتُ إلا ماظننتُ أنك تُحِبُّه ! ثم غنَّت:

أما ورب السكون والحرك إن المنايا كثيرة الشّرك ما اختلف الليل والنهار ، وما دارت نجوم الساء في الفَلك إلا لنقل النعيم مِن مَلِك قد زال سلطانه إلى مَلِك وملك ذي العرش دامم أبداً ليس يِفان ولا بمشترك فقال لها: قُومي ، غَضِب الله عليك ولعنك!

وكان له قدَح من بلور حسن الصّنعة ، وكان موضوعاً بين يديه ، فعثرت الجارية به فكسرته ، فقال : و يحك يا إبراهيم ! أما ترى ماجاءت به هذه الجارية؟ ثم ماكان من كُسرِ القدَح ! والله ماأظن أمرى إلا قد قرُب . فقلت : يُديمُ الله ملكك ، ويُعِز سلطانك ، ويكبيت عدوك ! فما استتم الكلام حتى سمعنا صوتاً : « قُضِى الأمر الذي فيه تَسْتَفْتِيان » . فقال : يا إبراهيم ، أما سمعت ؟ قلت : ماسمعت شيئاً ، وكنت قد سمفت ؟ قال : تسمع حساً ! فدنوت من الشط فلم أر شيئاً ، ثم عاود نا الحديث ، فعاد الصوت بمثله .

فقام مُغْتَمًّا إلى مجلسه بالمدينة . فما مضى إلاّ ليلة أو ليلتان حتى تُقتِل !

## ٤٢ -- ذنب لا يَطمع صاحبه في عُفْرانه \*

قال يوسف الكوفي \_ وكان قد ركوى الأشعار والأحاديث:

حججتُ ذاتَ سنة ، فإذا أنا برجل عند البيت ، وهو يقول : اللهم اغفر لى وما أراك تَفْعَلُ ! فقلت: ياهذا ؛ ماأمجب يأسكمِن عَفْوالله !قال: إن لى ذنباً عظيما ! فقلت : أخبرنى .

قال: كنتُ مع يحيى بن محمد بالمو صل ، فأمر نا يوم جمعة ؛ فاعترضنا المسجد ؛ فقتلنا ثلاثين ألفاً ؛ ثم نادى مناديه : من عَلق سو طه على دار فالدار وما فيها له ، فعلقت سوطى على دار ودخلتها ، فإذا فيها رجل وأمرأة وابنان لهما، فقد مت الرجل فقتلته ، ثم قلت للمرأة : هاتى ماعندك ! و إلا ألحقت ابنيك به ؛ فجاء تنى بسبعة دنانير : فقلت : هاتى ماعندك ؟ فقالت : ماعندى غيرها ، فقد مت أحد ابنيها فقتلته . ثم قلت : هاتى ماعندك و إلا ألحقت الآخر به ، فلما رأت الجد منى قالت : ارفق ! فإن عندى شيئا كان أو دعنيه أبوها ، فجاء تنى بدر ع مُذهبة لم أر مثلها في حُسْنها ؛ فجملت أقابها فإذا عليها مكتوب بالذهب :

إذا جارً الأميرُ وحاجِباً وقاضى الأرض أسرف فى القضاء فويلٌ ثم ويلُ مويلُ لقاضى الأرْضِ من قاضى السماء فسقط السيفُ من يدى وارتعدت ، وخرجت من وجهى إلى حيث ترى .

<sup>\*</sup> أمال الزجاجي: ٣٥.

## ٤٣ - طيرة ابن الرومي \*

قال على بن إبراهيم : كنتُ بِدَارِى جالساً ؛ فإذا حجارةُ سقطَتْ بالقرب منى، فبادرْتُ هارباً ؛ وأمرتُ الغلامَ بالصعود إلى السَّطْح ، والنظر إلى كلِّ ناحية ، من أين تأتينا الحجارة ؟ فرجع إلى وقال لى : امرأة من دار ابن الرومى (١) الشاعر ! قد تشوفَت (٢) ، وقالت ؛ اتقوا الله فينا ، واسقُو نا جرَّةً من ماء ! و إلا هلكنا ، فقد مات مَنْ عندنا عطَشاً !

فتقدمتُ إلى امرأة عندنا ذات عقل ومعرفة : أن تصمدَ إليها وتخاطبها ، ففملتْ وبادرتْ بالجرَّة ، وأَتْبعَتُها شيئاً من الطعام ، ثم عادتْ إلى فقالت : ذكرت المرأة أن الباب عليها مُقْفَلُ منذ ثلاثة أيام بسبب تطير ابن الرومى ؛ وذلك أنه يلبس ثيابة كلَّ يوم ويتعوَّذُ ؛ ثم يصير إلى الباب ، والمفتاح معه ؛ فيضعُ عينه على يلبس ثيابة كلَّ يوم ويتعوَّذُ ؛ ثم يصير إلى الباب ، والمفتاح معه ؛ فيضعُ عينة على ثقب في خشب الباب ، فتقعُ على جارٍ له كان نازلا بإزائه ؛ وكان أحدَ بيقعدُ كل يوم على بابه ؛ فإذا نظر إليه رجع ، وخلع ثيابة ، وقال : لا يفتح أحدُ الباب! فعجبتُ لحديثها ، و بعثتُ بخادم لى كان يعرفه ، فأمرته أن يجلس فعجبتُ لحديثها ، و بعثتُ بخادم لى كان يعرفه ، فأمرته أن يجلس بإزائه \_ وكانت العينُ تميل إليه \_ وتقدّمتُ إلى بعض أعوانى أن يدعو الجار الأحدب . فلما حضر عندى أرسلتُ وراء غلامى ، لينهض إلى ابن الرومى ، ويستدعيه . فإنى لجالسٌ ، ومعى الأحدب ؛ إذ وانى أبو حُذَيفة الطَّرَسُوسِى ؛ ومعه ويستدعيه . فإنى لجالسٌ ، ومعى الأحدب ؛ إذ وانى أبو حُذَيفة الطَّرَسُوسِى ؛ ومعه

<sup>\*</sup> زهر الآداب: ٢ \_ ١٧٧ ، ذيل زهر الآدب: ٣٣٣ ، معجم الأدباء: ٣١ ـ ٢٩٦ ـ ٢٩٦ . (١) هو أبو الحسن على بن العباس الروى ، ولد ببغداد وعاش فيها متأثراً بالأدب اليونانى وبالثقافة العربية كذلك ، فكان شعره صورة طريفة فى الأدب العربى من حيث الابتكار والتنسيق المنطقى والاستقصاء فى أسلوب جزل متين ، ومات سنة ٣٨٣هـ (٢) تشوفت : نظرت وتطاولت .

بِرْ ذَعَة المُوَسُوس ، صاحبُ المعتضد ؛ ودخل ابنُ الرومى ؛ فلما تخطّى عتبة َ باب الصَّحْن عَثْرَ ؛ فانقطع شِسْعُ (١) نَمْـله ، فدخل مذعوراً ! وكان إذا فاجأَهُ الناظرُ رأى منه منظراً يدل على تغيّر حاله .

فدخل ، وهو لا يرى جارَه المتطيّر منه ؛ فقلت له : يا أبا الحسن ، أيكونشى، في خروجك أحسن من مخاطبتك للخادم ، ونظرك إلى وجهه الجميل ؟ فقال : قد لحقنى ما رأيت من العَثْرَة ، لأنى فكرت أنَّ به عاهةً ! وهى قطْع أنْيَيَهُ (٢) ! قال برْ ذَعَة : وشيخُنا يتطيّر ؟ قلت : نعم ويُفْرِط ! قال : ومَن شهو ؟ قلت : على ابن العباس (٣) . قال : الشاعر ؟ قلت : نعم ! فأقبل عليه وأنشده :

ولما رأيتُ الدهرَ يُؤذِنُ صَرْفُهُ بَتَفْرِيقِ ما بينى و بين الحبَائبِ (\*)
رجعتُ إلى نفسى فوطَّنْتُهُا على ركوبِ جميلِ الصبرِ عند النَّوَائِبِ!
ومَنْ صَحِبَ الدُنيا على جَوْرِحُكُمُهُا فَأَيّامُهُ محفوف الصبرَ هُ بالمصائبِ
فَخُذْ خُلْسةً مِنْ كُلِّ يَوْمٍ تَعْيِشُهُ وَكُنْ حَـذِراً مِن كَامِناَتِ العَوَاقِبِ
وَدَعْ عَنْكَ ذِكْرَ الفَالُ وَالزَّ جُرُواطَّرِح تَطَـيُّرَ جارٍ أَو تَفَاوُلَ صاحبِ!
فَتَقَى ابْنُ الرومى باهتًا ينظر إليه! ولم أَدْرِ أَنه قد شَغَلَ قلبه محفظ ما أنشده ،

فَلف ابنُ الرومى لايتطيَّرُ أَبداً مِنْ هذا ولا مِنْ غيره ، وعجب من جودة الشعر ومعناه ؛ وحُسْن مَأْتاه ، فقلت له : لَيْدَنَا كَتَبْنَاه ! قال : اكْتُبْهُ فقد حفظتُه وأَمْلاَهُ على !

ثم نهض أبو حذيفة و برْذَعَة معه .

<sup>(</sup>۱) الشمع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام (۲) يعني أنه مجبوب (۳) هو اسم ابن الروى (٤) الحبائب: مفرده حبية.

### ٤٤ — تطيُّر الرشيد بن المعتمد\*

قال ابن ُ اللّبانه (١) : كنت ُ بين يدى الرشيد بن المعتمد فى مجلس أُ نُسه ، فورد الحبر بأُخْذِ يوسف بن تاشفين غَرْ نَاطة ، فتفجَّع وتلهَّف ، واسترجع (٢) وتأسّف، وذكر قصر غَرْ نَاطة ، فدعَوْ نا لقصره بالدوام ، ولملكِه بتراخى الأيام ، وأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيلي بالغناء ؛ فغنى :

یا دارَ مَیّــــة بالعَلْیاء فالسَّنَدِ أَقُوت (۳) وطال علیها سَالفُ الْأُمَدِ فاستحالَت (۱) مَسَرّته ، وَجَهَّمت أُسِرَّتُه ، وأمر بالغناء من ستارته فَغُنِّى : إِنْ شَئْتَ أَلَّا ترى صَــبْراً لمصطَبر فانظر على أى حال أَصْبَحَ الطَّلَلُ فتأ كَد تطيَّره ؛ واشتد ارْبدادُ وجهه وتغيَّره ، وأمر مغنية أخرى بالغناء ،

#### فغنّت:

على الُقلِّين (°) من أهـــلي المروءاتِ مالستُ أملِك، من إحدى المُصيباتِ

وَشَمْ \_\_\_ل مَأْثَرَةٍ لَا شَنَّتَ اللهُ أَنَّ الرشيدَ مع المعتـــدَّ رُكناهُ ورَاحِــلُ في سبيل السَّعْدِ مَسْرَاهُ يا لَهَف نفسى على مال أُفرِّقُهُ إِنَّ اعتذارى إِلَى مَن جَاءً يسألُنى فتلافيتُ الحال بأَنْ قلت:

البيت كالبيت لكن زاد ذَا شرفًا ثاوٍ على أَنْجُمُ ِ الجُوْزَاءِ مقعدهُ

محل مَكرمة لا هُـد مَناه

<sup>\*</sup> نفح الطيب: ٢ ــ ٣٩٢

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر الدانى ، ويعرف بابن اللبانة ، وقد قال عنه فى المطمح ص ٢٥٦ : المديد الباع، الفريد الانطباع الذى ملك للمجاسن مقاداً ، وغدا له البديع منقاداً . . . (٢) استرجع عندالمصيبة: قال : إنا لله ولما الميدراجعون . (٣) أقوت : خلت (٤) استحالت : تغيرت . (٥) أقل : افتقر.

حتم على الَمْلُكِ أَن يَقُوكَ وقدوصلت بالشرق والغَرْب يُمُناَه ويُسْرَاه فلعمرى لقد بَسَطَتْ من نفسه، وأعادَتْ عليمه بَمْضَ أَ نْسِه ، على أنى وقعتُ فيا وقعوا فيه لقولى : « البيت كالبيت » .

وأمر إثر ذلك أبا بكر بالغناء ، فغني :

ولمَــا قَضَيْناً مِنْ مَنَى كُلَّ حَاجَةً وَلَمْ يَبْقَ إِلَا أَن تُزَمَّ (١) الرَّ كَاتُب فأيقنا أن هذا التطيّر يعقبُه التغيّر!

<sup>(</sup>١) زم البعير : خطمه .

#### هه – رُؤيا\*

قال عبد الله بن المعلم : خرجنا من المدينة حُجَّاجًا ، فإذا أنا برَجُلٍ من بني هاشم من بني العباس بن عبد المطلب ؛ وقد رفض الدنيا ، وأقبل على الآخرة ، فجمعتني و إياه الطريقُ ، فأنيسْتُ به ؛ وقلتُ له : هل لك أن تعاد كني (١١) ؛ فإنَّ معى فضلًا من راحِلتي ! فخزاني خيراً ، ثم أنيسَ إلى ؛ فجعل يحدِّثني ؛ فقال :

أنا رجل من وَلَدِ العباس ، كنت أسكن ُ البَصْرَةَ ، وكنت ذا كِبْرِ شديد ؛ ونعمة طائلة ، ومال كشير ، وَبَذَخ ِ زائد . فأمرت يوماً خادماً لى أن يحشو لى فراشاً من حرير ومخدة بورْدٍ نَثِير ! ففعل .

فإنى لنائم إذا بقِمَع وَرْدَةٍ قد نَسِيَه الخادم ، فقمت ُ إليه ، فأوجعته ضرباً ؟ ثم عُدْتُ إلى مَضْجَمى بعد إخراج القِمَع من المِخَدَّة ؛ فأتانى آت في منامى في صورة فظيعة ، فهز نى ؛ وقال : أ فِق من غَشْيتِك ، وانتبه من رَقَّدتك ، ثم أنشأ يقول :

ياخِلُ ، إِنَّكَ إِن تَوَسَّدُ لَيِّناً وُسِّدْتَ بعدَ اليَوْمِ صُمَّ الجندلِ فَامْهَدُ به فَلْتَنْدَمَنَ غداً إِذَا لَمْ تَفْمَدُ لِ فَامْهَدُ به فَلْتَنْدَمَنَ غداً إِذَا لَمْ تَفْمَدُ لِ فَانْدَبَهُتُ مُرعوباً ، وخرجتُ من ساعتی هار با إلی ربی !

<sup>\*</sup> بجانى الأدب : ٤ ــ ٢٠ .

<sup>(</sup>١) عادله في المحمل : ركب معه .

# البائاليالي

فى القصص التى تجلوعلومهم ومعارفهم، وتتوضح منها ثقافتهم ، وماكان متداولا يينهم من مسائل العقل والنقل التى هدتهم إليها فطره ، أو أنهتها إليهم تجاربهم .

### ٤٦ — فراسة أبناء نزار\*

لما حضرت نز اراً الوفاة جمع بنيه: مُضَر و إياداً وربيعة وأنماراً ، وقال لهم : يا بني ؛ هذه القبة الحمراء \_ وكانت من أدّم (١) \_ لمضر ، وهذا الفرس الأدهم (٢) والحباء (٣) الأسود لربيعة ، وهذه الحادم \_ وكانت شمطاء (١) \_ لإياد ، وهدنه الخدوة (٥) والحباس لأنمار يجلس فيه ؛ فإن أشكل عليه كيف تَقْتَسِمُون فَأتوا الأَفْمَى الجُرهمي ، ومنزلُه بنَجْزان (١) . فلما مات تشاجر وافي ميراثه ، فتوجّهوا إلى الأفعى الجرهمي .

فبينهاهم فى مَسِيرهم إليه ، إذ رأى مُضَرُ أَثَرَ كَلَأَ قد رُعِى ؟ فقال : إن البعــير الذى رَعَى هذا لأَعْوَر ! قال ربيعــة : إنه لأَزْوَر (٧) ! قال إياد : إنه لأَبْـتر (٨) ! قال أنمار : إنه لشَرُود (٩) !

ثم ساروا قلیلا فإذا هم برجل یُنشِدُ (۱۰) جمله ، فسألهم عن البعیر ، فقال مضر: أَهُوَ أَعُور ؟ قال : نعم ، قال إياد : أهو أَبْتَر؟ قال : نعم ، قال إياد : أهو شَرُود ؟ قال : نعم ! وهذه والله صِفَةُ بعیری فدُلُونی قال : نعم . قال أَنْمار : أهو شَرُود ؟ قال : نعم ! وهذه والله صِفَةُ بعیری فدُلُونی علیه . قالوا : والله ما رأیناه ، قال : هذا والله الدخذب ! وتعلق بهم ، وقال : كیف أصد قدموا نَجْر ان .

<sup>\*</sup> يحم الأمثال: ١ ــ ١٥، بلوغ الأرب: ٣ ــ ٢٦٤، المسعودى: ١ ــ ٣٠٠.
(١) الأدم: الجلد (٢) الأدهم: الأسود (٣) الحباء: يكون من وبر أو صوف أو شعر
(٤) شمطاء: برأسها شيب يخالط السواد (٥) الندوة: بجلس القوم نهاراً (٦) نجران: مدينة شهيرة بالين، جرت فيها حوادث قصة و أصحاب الأخدود» (٧) الأزور: من يمشى على شق. (٨) الأبر: مقطوع الذنب (٩) الشرود: النافر. (١٠) أنشد الضالة: طلبها.

فلما نزلوا نادى صاحبُ البعير ؛ هؤلاء أُخذُوا جَمَلِي ، ووصفوا لى صِفتَه ، ثم قالوا : لم نَر ه .

قاختصموا إلى الأفعى الجرهمى \_ وهو حَكَم العرب \_ فقال الأفعى: كيف وصفتُموه ولم تروّه؛ قال مُضَر :رأيته رَعَى جانبا وترك جانبا؛ فعلمت أنه أعور. وقال ربيعة: رأيت ُ إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدته؛ فعلمت أنه أزور؛ لأنه أفسده بشدة وَطْئه لازْوراره . وقال إياد: عرفت ُ أنه أَبْتَر باجتماع بَعْره ، ولوكان ذَيَّالًا (١) لَمَصَعَ به (٢) . وقال أنمار: عرفت ُ أنه شَرُود ، لأنه كان يَرْعَى في المكان الملتف نبته ، ثم يَجُوزُه إلى مكان َ أرق منه وأخبث نبتاً ؛ فعلمت ُ أنه شَرُود. فقال الرجل: ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه!

ثم سألهم: من أنتم ؟ فأخبروه ،فرحب بهم ، ثم أخبروه بما جاء بهم ، فقال: أتحتاجون إلى وأنتم كما أرى ! ثم أنزلهم ، فذبح لهم شاة ، وأتاهم بخفر ، وجلس لهم الأفعى ، حيث لا يُرى وهو يَسْمَعُ كلامهم . فقال ربيعة : لمأر كاليوم لحماً أطيب منه ، لولا أن شاتَهُ غُذِيت بلبن كُلبة ، فقال مضر : لم أركاليوم خمراً أطيب منه لولا أن حُبلتها (٣) نبتت على قبر ، فقال إياد : لم أركاليوم رجلا أسرى (١) منه لولا أنه ليس لأبيه الذي يُدْعَى له ، فقال أنمار : لم أركاليوم كلاماً أنفع في حاجتنا من كلامنا ؛ وكان كلامُهم بأذُنه ، فقال : ما هؤلاء إلا شياطين !

مُم دعا القَهْرَ مان (٥) فقال: ماهذه الخر؟ وما أمرُها؟ قال: من حُبْلَةٍ غرستها على قَبْرِ أبيك لم يكن عندنا شَرَابُ أطيبُ من شرابها، وقال للراعى: ماأَمْرُ هذه

 <sup>(</sup>۱) ذيالا : له ذيل طويل .
 (۲) مصع به : يقال مصعت الدابة بذنبها ؟ أى حركته .
 (۳) الحبلة : الكرم أو أصل من أصوله (٤) السرو : المروءة فى شرف (٥) القهر مان : المقائم بأمور الرجل .

الشاة ؟ قال : هي شاة صغيرة أرضعتها بِليَن كُلُّبة ، وذلك أن أمَّها كانت قدماتت ولم يكن في الغنم شاة ولديت غيرها.

ثم أنى أمَّه فسألها عن أبيه فأخبرتُه أنها كانت تحت ملك كثير المال ، وكان لا يُولَدُ له ، قالت : فخِفْتُ أن بموت ولا وَلَدَ له فيذهبَ المُلْكُ !

فرج الأفعى عليهم ، فقص القوم عليه قصتهم ، وأخبروه بما أوصى به أبوهم، فقال :ماأشبة القُبة الحراء من مال فهو لمضر، فذهب بالدنانير والإبل الحمر، فسمى مُضر الحراء لذلك ، وقال : أما صاحب الفرس الأدهم والحباء الأسود فله كل شىء أسود ، فصارت لربيعة الخيل الدهم ، فقيل : ربيعة الفرس ، وما أشب الخادم الشمطاء فهو لإياد ، فصارت له الماشية البلق من الحُبلَق (١) والنَّقَد (٢) ، فسمى إياد الشمطاء ، وقضى لأنمار بالدراهم و بما فَضَل ، فسمى أنمار الفضل ، وصَدَرُوا (٣) من عنده على ذلك !

<sup>(</sup>١) الحبلق : غنم صفار لا تكبر ، أو قصار المعز ودمامها (٢) النقد : جنس من الغنم قبيح الشكل-

<sup>(</sup>٣) صدروا : رجعوا

## ٤٧ — ارعَىٰ واحْذَرِيُ\*

خرج أعما بی مکفوف البصر ، ومعه ابنه عم له لرغی غم لها ، فقال الشیخ: أجد ریخ النسیم قد دنا ، فارفعی رأسک فانظری ، قالت : أراها كأنها رَبْرَب (١) معزی هَزْلی ، قال : ارْعَی وأحْذَرِی .

ثم قال لها بعد ساعة : إنى أجدُ ريح النسيم قد دنا ، فارفعى رأسك فانظرى . قالت: أراها كأنها بغاَلُ دُهُم ، تجرُ جِلَالها ؛ قال : ارْعَى وأحْذَرِي .

ثم مكث ساعة ، ثم قال : إنى لأجد ربح النسيم قد دنا فانظرى . قالت : أراها كأنها بطن ُ حمارٍ أَصْحَرُ (٢) . فقال : ارعَى ْ وأَحْذرِي . ثم مكث ساعة ، فقال إنى لأَجُد ربيح النسيم فما تَرَيْن؟ قالت : أراها كما قال الشاعر (٣) :

فقال: انْجِي، لاأبالك! فما انقضي كلامُه حتى هطلت السماء عليهما!

<sup>\*</sup> الأغاني : ١١ \_ ٧١

<sup>(</sup>۱) الربرب: القطيع (۲) الصحرة: حرة فى غبرة (۳) هو عبيد بن الأبرس (٤) المسف: الذى قد أسف على الأرض ، أى دنا منها (٥) الهيدب: السحاب يقرب من الأرض كأنه متدل (٦) الربط: جم ربطة وهى كل ملاءة غير ذات لفقين ، كاها نسج واحد (٧) النجوة: المكان المرتفع الذى تظن أنه نجاؤك (٨) العقوة: ساحة الدار (٩) القرواح: أرض قرواح: واسعة. والقرواح أيضا: البارز الذى لا يبرزه عن السماء شيء .

## ٤٨ – طب الحازث بن كَـلَّدة \*

وفد الحارث (١) بن كلدة الثقني على كسرى أنو شروان ، فأذن له بالدخول عليه ؛ فلما وقف بين يديه ، قال له : مَن أنت ؟ قال : أنا الحارث بن كلدة الثقني . قال : فما صناعتُك ؟ قال : الطب ، قال : أغرابي أنت ؟ قال : نعم ، مِن صميمها ، وبحبوحة (٢) دارها . قال : فما تصنع العرب بطب مع جهلها ، وضعف عقولها ، وسوء أغذيتها ؟ قال : أيها الملك ؛ إذا كانت هذه صفتها كانت أحوج إلى مَن يُصْلِح حُهُمُهَا ، ويعدل أمشاجها (١) ، فإن العاقل يعرف ذلك من نفسه .

قال كسرى : فكيف تعرفُ ماتورده عليها ؟ ولو عرفتِ الحَمَ لم تُنْسَب. إلى الجهل!

فقال: أيها الملك؛ العقل من قسم الله تعالى ، قسَّمه بين عباده كَقِسْمة الرزق فيهم ، فكلُّ من قسمته أصاب ، فمنهم مُثر ومُعْدم ، وجاهل وعالم ، وعاجز وحازم ، وذلك تقدير العزيز العليم . فأعْجِب كسرى بكلامه .

ثم قال : فما الذي تَخْمَد من أخلاقها ، ويعجبُك من مذاهبها وسجاياها ؟ قال الحارث : أيهاالملك ، لها أنفس سَخِيّة ، وقلوب جريّة (١) ، ولغة فصيحة ، وأَلُسُن بليغة ،

<sup>\*</sup> بلوغ الأرب : ٣ ـ ٣٢٨ ، العقد الفريد : ٤ ـ ٣٤١

<sup>(</sup>۱) كان الحارث من الطائف ، وهو طبيب العرب فى عصره ، سافر إلى فارس وتعلم الطب ، وعرف الداء والدواء،وكان يضرب بالعود ، تعلم ذلك بفارس واليمن ، وبتى أيام رسول الله وأبى بكر وعمر وعبمان وعلى معاوية وتوفى نحو سنة . ه (۲) بحبوحة : صمم (۳) الأمشاج : الأخلاط . (٤) جرية : جريئة .

وأنساب صحيحة ، وأحساب شريفة ، يمرُق (١) من أفواههم الكلامُ مُرُوقَ السهم من نَبْعة الرَّامِ (٢) ، أعْذَبَ من هواء الربيع ، وألين من سلسبيل المَعين (٢) ؛ مُطْعِمُو الطعام في الجدْبِ ، وضارِبُو الهامِ في الحربِ ، لا يُرامُ عِزُّهم ، ولا يُضَامُ جارُهم ، ولا يُشَرَّون بفضل للأنام ، جارُهم ، ولا يُشَرَّون بفضل للأنام ، إلا لله لك الهام ، الذي لا يقاسُ به أحد ، ولا يواز به سُوقَة (١) ولا مَلِك !

فاستوى كسرى جالساً ، وسُر لمّا سمع من مُحْكَم كلامه ؛ وقال لجلسائه : إنى وجدتُه راجعاً ، ولقو مِه مادِعاً ، و بفضيلتهم ناطقاً ، و بما يُورِدُهُ من لفظه صادقاً ؛ وكذا العاقل مَنْ أحكمتْهُ التجارب ! ثم أمره بالجلوس فجلس ، فقال له : كيف بَصرُك بالطّبِّ ؛ قال : ناهيك !

قال: فما أصلُ الطبِّ ؟ قال : ضَبْطُ الشفتين ، والرِّفقُ باليدين . قال : أصبتَ ا فدا الداء الدَّوِى (٥) ؟ قال : إدخال الطعام على الطعام ، هو الذي يُفنى البريَّة ، ويُهلِكُ السباعَ في جَوْف البرِّيَّة . قال : فما الجمرةُ التي تأبّب منها الأدواء ؟ قال : هي التّخَمة ، إن بقيتْ في الجوف قَتلت ؛ و إن تحلَّت أسقمت . قال : صدقت .

فما تقول فى الحِجَامة ؟ قال : فى نقصان الهلال ، فى يوم صَحْو لا غَيْم فيه ، والنقسُ طيبة ، والعروقُ ساكنة ، لسرور يفاجئك ، وهم يباعدك . قال : فما تقولُ فى دخول الحمام ؟ قال : لا تدخُلُه شَبْعان ، ولا تنم بالليل عُرْيَان ، ولا تقعد على الطعام غَضْبان ، وارفق بنفسك يكن أرخى لبالك ، وقلِّلْ من طعامك يكن أهناً لنومك .

قال : فما تقول في الدُّواء ؟ قال : ما لزمتْكَ الصحةُ فَاجتنبُه ، فإن هاج دالا

<sup>(</sup>١) يمرق: يخرج (٢) الرام: شجر (٣) السلسبيل: العذب. والمعين: الماء الجارى

<sup>(</sup>٤) السوقة : خلاف الملك (٥) الداء الدوى : المهلك .

فاحْسمه بما يَرْدَعُه قبل استحكامه ؛ فإنَّ البدَنَ بمنزلة الأرض ؛ إن أصلحتَها عَرَتْ ، و إن تركتَها خَر بت .

قال : فما تقول في الشراب ؟ قال : أطيبه أَهْنَاه ، وأرقه أمْرَاه ، وأعذ بُهأشهاه، لا تشر به صِرْفًا (١) فيورثك صُداعًا ، ويثيرَ عليك من الأدواء (٢) أنواعا .

قال : فأىاللُّحْمَان أفضل ؟ قال : الضأن الفتيّ ؛ والقديدُ المالح مهلكُ للآكل؛ واجتنب لحمّ الجزُور والبقر .

قال: فما تقول فى الفواكه ؟ قال: كُنْهَا فى إقبالها وحينَ أوانها ، واتركها إذا أدبرت وولَّتْ وانقضى زمانُها ؛ وأفضلُ الفواكه الرمّان والأنْرُجُ ، وأفضلُ الرياحين الورد والبَنَفْسَج ، وأفضل البقول الجندباء (٢٠) والخس .

قال: فما تقول فى شُرْب الماء ؟ قال: هو حياةُ البدن، وبه قوامُه، ينفع ما شرِبَ منه بقَدْرِ الحاجة، وشرْبُهُ بعد النوم ضرر، أفضلَه أَمْراه، وأرقه أَصْفاه. قال: فما طعمهُ ؟ قال:شىء لايوصف، قال: فما لونه ؟ قال: اشتبهَ على الأبصار لونه ؛ لأنه يحكى لونَ كلِّ شيء يكون فيه.

قال: فما النورُ الذي في العينين ؟ قال: مُرَكب من ثلاثة أشياء: فالبياض شحم، والسواد ماء، والناظرُ ربح.

قال : فعلى كم جُبِلَ وطُبِيعَ البدن ؟ قال : على أربعة طباع : الرَّةُ السوداء وهي باردةٌ يابسة ، والدم وهو حارُ رطب ، والبلغم وهو بارد وطب ، قال : فلم لم يكن من طَبْع واحد الله قال : لو خُلِقَ من طَبْع واحد لم يأكل ولم يشرب ؛ ولم يمرض ولم يهلك ا قال : فمن طبيعتين لوكان طبّع واحد لم يأكل ولم يشرب ؛ ولم يمرض ولم يهلك ا قال : فمن طبيعتين لوكان

<sup>(</sup>١) صرفاً : غير تمزوج . (٢) جم داء . (٣) بقلة نافعة للمعدة والكبد والطحال

اقتصر عليهما! قال: لم يَجُزُ لأنهما ضدان يقتتلان؟ قال: فمن ثلاث؟ قال: لم يصلح مُوافِقاَنِ ومُخالِف! فالأربع هو الاعتدال.

قال: فأجمِل لى الحارّ والبارد فى أحر في جامعة ؟ قال: كلّ حلو حار، وكل مر معتدل ، وفى المر حار وبارد . قال: حامض بارد ، وكل حر يف (١) حار ، وكل مر معتدل ، وفى المر حار وبارد . قال: فأفضل ماعُولج به المرة الصفراء ؟ قال : كل بارد لين ، قال : فالمرة السوداء ؟ قال: كل حار لين . قال : فالدم ؟ قال : إخراجه كل حار لين . قال : فالدم ؟ قال : إخراجه إذا زاد ، وتطفئته إذا سخن بالأشياء الباردة اليابسة . قال : فالرياح ؟ قال : بالحقن اللينة ، والأدهان الحارة اللينة . قال : أفتأمر بالحقنة ؟ قال : نعم ! قرأت فى بعض اللينة ، والأدهان أخفنة تُنق الجوف وتكسّح الأدواء عنه ، والعجب لمن احتقن كيف يهرّم أو يعدم الولد! وإن الجاهل مَنْ أكل ماقد عرف مضر ته ، ويؤير شهوته على راحة بدّنه .

قال: فما الحِمْيَة ؟ قال: الاقتصادُ في كل شي ، فإن الأكلَ فوق المقدار يُضَيّق على الروح ساحتَها ، ويسدُّ مَسامَّها .

قال: فما تقول في النساء (٢) ... وأيهن القلبُ إليها أميلُ ، والعينُ رؤيتهاأسر؟ قال: إذا أصبتها مديدة القامة، عظيمة الهامة (٦) ، واسعة الجبين ، قنواء العرونين (١) كُولًا و (١) لَعْسَاء (٦) ، صافية الحد ، عريضة الصدر ، مليحة النَّحْر (٧) ، في خدِّها رقة ، وفي شفتها لَعَس ، مقرونة الحساجبين ، ناهدة التَّذيين ، اطيفة الحَصْر (٨)

<sup>(</sup>١) الحريف: الذي يلذع اللسان.

<sup>(</sup>٢) عبارات في الأصل حذفت هذا (٣) الهامة : الرأس (٤) قنواء : بينة القنا ، وهو ارتفاع أعلى الأنف واحديداب وسطه وسبوغ طرفه . والعرنين : الأنف كله أو ماصلب منه . (٥) الكعلاء : التي كأنها مكعولة ولم تكعل (٦) لعساء : في شفتها سواد (٧) النجر : أعلى الصدر (٨) الحصر : وسط الإنسان .

<sup>(</sup> ٩ ــ قصس أول )

والقدمين ، بيضاء فَرْعاء (١) ، جَعْدَة (٢) غَضّة بضّة (٣) ، تخالها فى الظلمة بَدْراً زاهراً تبسم عن أَقْحَوان وعن مَبْسم (١) كالأُرْجُوان (٥) ، كأنها بَيْضَة مكنونة ، ألين من الزُّبْد ، تفرحُ بَقُرْبها ، وتسرُّك الخَلْوَةُ معها .

فاستضحك كسرى حتى اختلجت كيفاه! وقال: لله دَرُّكَ من أعرابي! لقد أُعْطِيتَ علماً،وخصيصت فيطْنَةً وفَهْما! وأحسنَ صلته، وأَمَرَ بتدوين مانطقَ.

<sup>(</sup>١) القرعاء: التامة الشعر (٢) جعدة: غير سبطة الشعر (٣) بصة: ناعمة

<sup>(</sup>٤) المبسم: الثفر ، الأقعوان : نبت من نبات الربيع ، له نوراً بيض . كأنه تغرجارية حديثة السن

<sup>(</sup>٥) الأرجوان : صبغ أحر .

## ٤٩ -- حديث قُسّ بن ساعدة مع ملك الروم \*

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي :

حضرتُ مجلسَ المأمون ، فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ ألا أُحَدِّ ثُكُ عن الفضلِ ابن يحيى ؟ قال : بلى ! فقلت : دخلتُ دار الرشيد، و إذا الفضلُ بن يحيى و إسماعيل ابن صبيح ، وعبدُ الملك بن صالح فى بعض تلك الأرْوقة يتحدَّثون ؛ فلما بَصُرَ بى الفضلُ أوْما إلى " ، وقال : يا إسحاق ؛ انتظر ناك منذ الفَدَاة ؛ لتساعدَ على مانحنُ فيه من المُذاكرة ! فقلت : ياسيدى ؛ أنا الشَّكَيْتُ (١) إذا أُجْرِيت الجُياد ، وفاز السابق والمُصلِّى ! فقال عبد الملك : مدحتَ نفسك ، ولما تكذّب .

ولما فرغ عبدُ الملك من حديثه قال الفضل : إن لقُس من حديثاً سمعتُه من الخليل بن أحمد ؛ فهل عند واحد منكم له ذر كُر ؟ فسكت القوم ، فقلت : ياسيدى ؛ ما نعرف له حديثاً إلا حديث خُطبته به كاظ! قال : ذاك شيء قد فَهِمَتُه العامَّةُ واختَبرَتُه الخاصة . ثم أَطْرَق ساعة ، فقلنا : إن رأيتَ أَنْ تَجدُّ ثنا ؟ فقال :

حدَّنى الخليل بن أحمد: أنَّ قيصر ملك الروم بعث إلى قُس بن ساعدة أَسْقَفَ نَجُرُ ان \_ وكان حكيما طبيباً بليغاً في مَنْطِقه ؛ فلما دخل عليه ومثَل بين يديه حمِد الله

<sup>\*</sup> المحاسن والمساوى" : ٣٥١ ــ طبع ليبزج .

<sup>(</sup>١) السكيت: الذي يجيء في الحلبة آخر الحيل (٢) هو قس بن ساعدة خطيب العرب قاطبة ، والمضروب به المثل في البلاغة والحسكة ، والموعظة الحسنة . كان يدين بالتوحيد، ويؤمن بالبعث ويدعو العرب إلى نبذ الأوثان ، في المحافل العامة ، ومواسم الأسواق وسمعه النبي قبل البعثة يخطب بعكاظ ، فعجب من حسن كلامه وأثنى عليه ، وعمر طويلا ومات قبيل البعثة .

وأثنى عليه ، فأمره بالجلوس ، فجلس ورحَّبَ به ؛ وأَذْنَى مجلسه ، وقال : مازِلْتُ مشتاقًا إليك لِما سمعتُ من مُناظرَ يَكَ في الطب .

فكان أول ما سأله عن الشراب ، فقال : أيُّ الأشر به أفضل عاقبةً في البدن؟ قال : ما صَفَا في العَيْنِ ، واشتدَّ على اللسان ، وطابت رائحته في الأنف من شراب السكر م . قال : فما تقول في مطبوخه ؟ قال : مرعى ولا كالسَّعدان (١) ! قال : فما تقول في نبيذ الزبيب ؟ قال : مَيت أُحْيى ، وفيه بعض المُتْعة وما كاد يَقُوى شيء بعد الموت ! قال : فما تقول في نبيذ العسل ؟ قال : يُعم شراب الشيخ للمعدة الفاسدة . قال : فما تقول في أنبذة الممر ؟ قال : أوساخ يطيب مذاقها في اللَّهُوَات ، وتسوء عاقبتها في البدن ، وتولد الأرواح (٢) في البَطْن لرقَّتها .

قال: فمن أى شيء يمكون التمل الذي يُذهب الغم ويطيّب النفس ؟ قال: زعموا أنَّ العقلَ تُصَمِّده سَوْرَةُ الشراب إلى الدِّماغ؛ فإذا صعدت السَّوْرَة إلى الدماغ الذي هو أصله، احتجب البصر بغير عيى، والسمع بغير صَمَ ، واللسانُ بغير خَرَس؛ فلا يزال العقل كذلك محتجباً حتى تفكّه الطبيعة من إسارِ السكر ، إمّا بقوة فيعجل، وإما بضَعْف فيبطىء.

قال: فمِنْ أَى شَىء النَّمار (٢) من بَعْدِ صَحْوِ السكران؟ قال: من إعْيَاء الطبيعة عن مُجَاهَدة السَّورة فى افتكاك العَقْلِ وتخلصه، حتى يردّها النوم إلى هُدُوء وما أشبهه. قال: الصِّرْف الفضلُ أم الممزوج؟ قال: الصِّرْف سلطان جائر، والجائر مذموم، والممزوج سلطان عادل، والعادل محمود.

قال : فصِف لى الأطعمة . قال : الأطعمةُ كثيرة مختلفة . وجملةُ ما آمرُك به

<sup>(</sup>۱) السعدان : نبت ذو شوك ، وهو من أنجع المرعى ، وهـــذا مثل ينمرب للشيُّ يفضل على أقرانه وأشكاله (۲) الأرواح : جم رج (۳) الخار : بنية السكر .

الإمساكُ عن غاية الإكثار، فإن ذلك من أفضل ما بَلَوْ نَاه من الأدوية، ورأسُ ما نأمرُ به من الحِمْيَةِ . قال له : عَنْ حملت الحكمة ؟ قال: عن عِدة من الفلاسفة. قال : فما أفضلُ الحكمة ؟ قال : فما تقولُ في الحلم ؟ قال . حلمُ الإنسان ماء وجهه قال : فما تقول في المال وفضله ؟قال : أفضلُ المال ما أعطى منه الحق . قال : فما أفضلُ العطيّة ؟ قال : أن تُعطى تقبل السؤال .

قال: فأخبرنى عما بَلَوْتَ (١) من الزمان وتصر فه ، ورأيت من أخلاق أُهْلِه . قال: بَلَوْنا الزمان فوجدناهُ صاحباً يخونُ صاحبة ، ولا يعتب مَن عاتبه ، ووجدنا الناس صورة من صُور الحيوان، يتفاضلون بالعقول، ووجَدْنا الأحساب ليست بالآباء والأمهات ، ولكنّها في أخلاق محودة ، وفي ذلك أقول:

لقسد حَلَبْتُ الزمانَ أَشْطُرَهُ ثُمْ مَخَضْتُ الصريحَ الْمَنْ حَلَب فَلْمَ الْمَرَبِ فَلْمَ أَرَ الفَضْدَ الزمانَ أَشْطُرَهُ ثَمْ مَخَضْتُ الفَربِ فَلْمَ أَرَ الفَضْدَ لَ وَالمَعَالِيَ فَى قَوْلِ الفَستى : إِنَّى مِن العَرب حستى نَرَى سامياً إلى خُلُق يَذُودُ محمُد ودُهُ عن النَّسَب ما ينف مَ المره في فَكاهَتِهِ مِن عَقْلِ جَدِّ مضَى وعَقْلِ أَب ما المره إلا ابْنُ نَفْسِد فَبها يُعْرَفُ عند التحصيل للنُّوب ما المره إلا ابْنُ نَفْسِد فَبها يُعْرَفُ عند التحصيل للنُّوب

ووجدنا أبلغ العظات النظر إلى محل الأموات ، وأحمَــد البلاغة الصمت ، ووجدنا أبلغ العظات النظر إلى محل الأموات ، والحرم حسن ووجدنا لأهل الحزم حذاراً شديداً ، وبذلك نجوا من المكروه ، والكرم حسن الاصطبار ، والعز شرعة الانتصار ، والتجربة طول الاعتبار .

قال : خبرنى هل نظرت َ فى النجوم ؟ قال : مانظرتُ فيهــا إلا فيما أردتُ به الهٰدَاية ، ولم أنظر فيما أردتُ به السكمانة ، وقد قلت فى النجوم :

<sup>(</sup>١) بلوت : خيرت (٢) غن اللبن : أخذ زبده (٣) الصريح : الخالس .

عسلم النجوم على العقول وَ بَالُ وطِلَابُ (١) شيء لا يُنالُ صَلَالُ مَلَالُ مَاذا طِلابُك عسلمَ شيء أُغْلِقَتْ من دُونه الأفسلاكُ ليس يُنالُ هيهاتَ ما أحسد بنامض قَدْرِه يسدرى كم الأرزاقُ والآجالُ إلا الذي فوق الساء مسكانه فلوَجْهسة الإكرامُ والإجلالُ

قال: فهل نظرت فى زَجْو (٣) الطير؟ قال: نحن معاشر العرب مولَمون بزَجْوِ الطير. قال: فما أعجبُ ما رأيته منه ؟ قال: شَخَصتُ أنا وصاحبُ لى من العرب إلى بعض الملوك ، فألفيناه ويريد غَرو قوم كانوا على دين النصرانية ، فخرج حتى إذا كان على فراسخ من مدينته أمر بضرب فساطيطه وأروقته لتتوافى إليه جنوده، وضرب له فسطاط على شاطىء نهر ، وأمر بخباء فضرب لى ولصاحبى ، فبينا نحن وضرب له فسطاط على شاطىء نهر ، وأمر بخباء فضرب لى ولصاحبى ، فبينا نحن كذلك إذ أقبل طائران : أسود وأبيض ، وأنا وصاحبى نرمُقُهما ، حتى إذا كاناعلى رأسه رَفْرَفا ، ثم غابا ، ثم رجعا أيضاً ، حتى إذا كانا قريباً منه طوياه ، ثم أقبلا ثمونا فوقعا ثم رَنَها (٣) . فقال صاحبى : ما رأيتُ كاليوم طائرين أعجب منهما ، فأيهما أنت مختار ؟ فقلت : الأسود . قال : الأبيض أعجبهما إلى ، فما تأولتهما ؟ قلت: الليل والنهار يطويان هذا الرجل فى سفره فيموت ، وتأوّلت اختيارك الأبيض أنك تنصرف بيد بيضاء مُغْفِقة (١) من المال . فإذا هو قد غضب .

فلما جَنَّ الليل بعث إلينا الملك لنَسْمُر عنده ، فإذا صاحبى قد أخبره بالخبر ، فسألنى فأخبرته وصدقته . فغضِب ، وقال : هذه حميّة منك لأهل دينك ! فقلت : أما أنا فقد صدقتك . فأمر بحبسى ومضى لوجهه . فلم يتجاوز إلا قليلًا حتى مات ! فأوصى لى بعشر بن ناقة ، وقال : قاتل الله قُسًّا ! لقد تحضنى النصيحة . فانصرفت من سفرى ذلك بعدَّة من الإبل ، وانصرف تُخْفِقاً من المال .

<sup>(</sup>١) طلاب : طلب (٢) الزجر : ما يحدث من بعض الناس من التبكلم بالغيب عند سنوح طائر أوحيوان (٣) الرتم : الأكل والشرب رغداً في الريف (٤) مخفقة : خالية .

قال الملك : وما رأيت أيضاً من الزجر أعجب ؟ قلت : ما رأيت مرة عندالملك الهُمام أبي قابُوس ، وقد خرج عليه خارج من مُضَر يريد مُلْك ، وقد حشد له ، فبعث إلى بعض عمّاله في توجيه أر بعائة فارس ، ووجّهني مع الرسول ، وأمر نا بالشد على أيديهم في جَمْع الحيل والرجال - وكان الرسول شاعراً ، فبينا نحن نسير إذ سنحت لنا ظباء فيها تَيْس (1) يقد مُها ، وكان أبو قابوس يواعد للقائه في يوم كذا وكذا ، فنحن نقول : إن كان الملك خرج في يوم كذا فهو اليوم في موضع كذا ، وقد أقبلنا ، ونحن نقود جيشاً عَرَمْرَما ، فأنشأ الرسول يقول :

أَلا لَيْتَ شَعْرِى مَا تَقُولُ السَّوانِحُ أَغَادٍ أَبُو قَابُوسَ أَمْ هُو رَاْحُ ؟ فَنَظَرَتَ إِلَى التَّيْسُ عند فراغه من هذا البيت ، فوجدته قد دخل فى مَكْنِسِه (٢) حتى توارى فيه ، فدخلنى من ذلك مالم أقدر على أَنْ أَمْسَكُ نفسى ؟ حتى استرجعت ، فقال لى رفيق : مالك ؟ قلت : إن صَدَق الزجر فصاحبُك قد ثوَى فى التراب ، والتحفَتُ عليه أطباقُ الثَّرى ! قال : كيف ذلك ؟ قلت : وافقَ فراغُك من البيت دخول التيس فى مَكْنِسه ، فأعْرَض عنى .

فلما أصبحت في اليوم الذي واعد نا للقائه لم يُوافِ، ولم يكن بأوشك من أن أتانا الخبرُ مهلاكه وقُعود ابنه .

فأكرمه قَيْصَر وأحسنَ جائزته .

قلنا: أيَّد الله الوزير! لقد بلغْتَ ما بلغْتَ باستحقاق ، ولقد حُزْتَ قصبة الرهان في كل مَنْقَبة ، فتبسَّم وقال : عِزُّ الشريف أَدبهُ ، و إذا رسولُ الرشيد قد وافاه فنهض نحوه ، وتصدَّع الجلس وانصرفنا .

<sup>(</sup>١) التيس: الذكر من الغلباء والمعز والوعول (٢) المسكنس ــ بكسر النون: مولج الوحش من الغلباء والمقر تسكن فيه من الحر.

فلما مضى من الليل بعضُه إذا أنا بطارق قد طرقنى ، وبين يديه غلمان على أعناقهم البِدَرُ<sup>(1)</sup>، وإذا رسولُ الفَصْل وقد حمل إلى مائة ألف درهم ،وقال :الوزيرُ يقرأ عليك السلام . ويقول : ضجرت باسماع الأحاديث، وأوجبت على بذلك مِنّة، وهذا عطاء وَتِح (<sup>(7)</sup> في جنب قَدْرِك عندى ، فخذه ولا تعتد به .

فقلت: سبحان الله الذي خلق هذا الزجل! وَجَبَلَه على كرم بُذَّ به من مَضَى وَمَن عَبَر . و إِذا هو قد وجَّه إلى أصحابى الذين كانوا معى بمثل الذي وجَّه به إلى "، فغدوت وأردت أن أشكره، فقال: والله لئن ذهبت تكشف ما سَتَر الله لأَجْنُو نَك! فكا نما ألقمنى حجراً. واحتبسنى عنده، فطعمت وشربت، ورُحْت وقد حملنى على عِدَّة أفراس بِسُروج ولُجُم مُذْهَبَة، ووجَّه معى بعشرة تخوت (٣) ثياب وعشر بِدَر .

فقال المأمون : وَ يُحِك يا إسحاق ! ثوابُ حديثك ضعفُ ماأمر لك به الفضل، وقد أُمَوتُ لك بمائة ألف درهم .

فقبضتُ ذلك وانصرفت.

<sup>(</sup>١) البدر: جم بدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم . (٢) وتح: قليل .

<sup>(</sup>٣) التخت : وعاء تصان فيه الثياب .

## ٥٠ – أُعرَابي في سفَرُ\*

زعموا أن رجلا من كُمْب خرج فى جماعة ، ومعه سِقاء (١) من لبن ، فسار صَدْرَ يومه ، فعطش فأناخ ليشرب ؛ فإذا غراب ينعب (٢) ، فأثار راحلته ، ثم سار ، فلما أَظْهِرَ (٢) أَناخ ليشرب ، فنعَب الغراب وتمر عَ فى التراب ، فضرب الرجل السِقاء بسيفه ، فإذا فيه أسود (١) ضَخْم فقتله .

ثم سار ، فإذا غرابٌ واقع على سِدُ رَة (٥٠ ، فصاح به فوقع على سَلَمَة (١٠ ، فصاح به ، فوقع على سَلَمَة (١٠ ، فصاح به ، فوقع على صَخْرة ، فانتهى إليها ، فأثار كُنْزاً .

فلما رجع إلى أبيه قال له : إيه ماصنعت ؟ قال : سرتُ صَدْرَ يوى ، ثم أَنَخْتُ لأشربَ فَنَعبَ الغراب ، قال : أ ثر هما ، و إلا فلستَ بابنى ! قال : أ ثر أنها ، و إلا فلستَ بابنى ! قال : أثر أنها ، و إلا أنختُ لأشرب ؟ فنعَب الغراب ، و ثمر غ في التُراب ، قال : اضرب السقاء ، و إلا فلستَ بابنى ! قال : فعلت ، فإذا أسودُ ضَخْم ، قال : ثم مَه ا قال : ثم رأيت فرابًا على سِد رة ، قال : أطر أه و إلا فلستَ بابنى ! قال : فعلت ، فوقع على سلمة ، قال : أطر أه و إلا فلست بابنى ! قال : فعلت ، فوقع على سلمة ، قال : أطر أو إلا فلست بابنى ! قال : فعلت ، فوقع على صخرة ، قال : أخبرنى بما وجدت ، فأخبره !

<sup>\*</sup> نهاية الأرب : ٣-٩٤٠ ، بلوغ الأرب : ٣-٩٠٩ .

<sup>(</sup>١) السقاء: مايوضع فيه اللبن . (٢) نعب الغراب: صاح . (٣) أظهر: سار في الظهر (٤) السلم : شجرة من (٤) السلم : شجرة من الحيات (٥) السدرة : شجرة النبق (٦) السلم : شجرة من المعناه ، الواحدة سلمة .

### ٥١ – في موت رسول الله\*

قال أبر ذُو يب الهذكى (١٠) : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليل ؟ فأوجس أهلُ الحى خيفة عليه ، فبت بليلة ثابتة النجوم ، طويلة الأناة ، لاينجابُ دَيْجورها (٢) ولا يَطْلُع نورُها ، حتى إذا قَرَّب السَّحَر غَفوْت ، فهمَن لى هاتف يقول :

خَطْبُ أَجَلُ أَناخَ بِالإِسلامِ بِينِ النخيلِ وَمَعْقَدِ الآطامِ (٢) تُبضَ النبيُّ محمد فسيونُنا تُدْرِى الدموعَ عليه بالنَّسْجَامِ (٤) فوثبتُ من نومى فَزِعا ؛ فنظرتُ إلى السماء فلم أر إلا سَعْد الذابح (٥) ؛ فتفاءلتُ به ذَبْحًا يقع فى العرب ، وعلمتُ أن النبى صلى الله عليه وسلم قد مات ، أو هو ميّت من علّته .

فركبتُ ناقتى و سِرْتُ حتى أصبحتُ ، فطلبتُ شيئاً أزْجره ، فعن َلىشَيْهُمْ (٢٠) قد أَرَمَ (٢٠) على صِلَ (٨) ، وهو يتلوَّى ، والشَّيْهم يَقْضَمهُ حتى أكله ، فزجرتُ ذلك شيئاً مُهِمَّا ؛ فقلت : تلَوِّى الصَلِّ انفتالُ (٢٠) الناس عن الحق على القائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أوَّلتُ أَكُلَ الشَّيْهم إِياه : غَلَبَة القائم على الأمر .

 <sup>♣</sup> بلوغ الأرب: ٣ ـ ٣ ـ ٣١٥ ، نهاية الأرب: ٣ ـ ١٤٧ ، معاهد التنصيص: ١ ـ ٣٠٩ (١) أبو ذؤيب الهذلى: شاعر مقدم من شعراء هذيل ، كان في جند عبد الله بن سعد حيما فتح إفريقية وعاد إلى مصر ومات بها (٢) الديجور: الغلام (٣) الأطم: القصر وكل حصن مبنى بحجارة وكل بيت مربع مسطح ، جعه آطام (٤) سجم الدمع: قطر وسال قليلا أو كثيرا (٥) منزل من منازل القمر. (٦) الشيهم: ذكر القنافذ (٧) أرم عليه: عض (٨) الصل: الحية . (٩) افغتل عن الشيء: انصرف.

فَنَمْتُ ناقتی حتی إذا كنتُ بالعِلْیَة (۱) زجرتُ الطیر فأخسبرنی بوفاته . ونعب غراب سانِحا(۲) بمثل ذلك ، فتعو دت من شر ما عَن لی فی طریق ، م قدمتُ المدینة ، ولأهلها ضَجِیج كضجیج الحجیج ، أهاوا جمیعاً بالإحرام ، فقلت: مَه ا قالوا : قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فجئتُ المسجد فأصَبته خالیاً ، فأتیتُ رسول الله علیه وسلم ، فأصبتُ بابه مُرتجاً (۲) ، وقد خَلاً به أهله ، فقلت ؛ أین الناس ؟ فقیل : فی سقیفة بنی ساعِدة ، وصار وا إلی الأنصار .

فجئتُ السقيفة ، فوجدتُ أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ، وأبا عُبَيْدَة وسالما ، وجماعة من قريش ، ورأيتُ الأنصارَ فيهم سَعْدُ بن عبادة ومعهم شعر اؤهم ، وأمامهم حسانُ بن ثابت ، فى مَلَأ منهم ، فأويت إلى الأنصار ، فتكلموا فأكثروا ، وسكلًم أبو بكر ، فلِله من رجل لا يُطيل الكلام ، ويعلم مواضِعَ الفَصْل .

والله لقد تكلم بكلام لم يسمعه سامع إلا أنقاد له ومال إليه . وتكلم بعده عمر رضى الله عنه بكلام دون كلامه ، ومد يد فيايعه ، ورجع أبو بكر رضى الله عنه ، ورجعت معه ؛ فشهد ت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد ت دفئه !

<sup>(</sup>١) علية القوم: جلتهم (٢) نعب الغراب: صاح. والسائح: ما أتاك عن يمينك من ظبى أو طائر أو غير ذلك. والعرب تختلف في العيافة، فنهم من يتيامن بالسائح: ويتشاءم بالبارح، ومنهم من يخالف ذلك (٣) أرج الباب: أغلقه.

## ٥٢ – عِياَفة لِلْمب\*

تعشق گُنَيِّر(۱) امرأة من خُزاعة بقال لها أم المحويرث ؛ فشبها فسكر هت أن يُسمّع بها و يفضَحها كما سمّع بِعزّة ، فقالت له : إنك رجل فقير لا مال لك فابتنع مالاً ، ثم تعال فاخطبنى كما يخطب الكرام ، قال : فاحلنى ووَثق أنك لا تنزو جين حتى أقدم عليك ، فحلفت ووثقت له . فدح عبد الرحن ابن إبريق الأز دى وخرج إليه ، فلق ظبا والح (۲) ، ولتى غُراباً يفحص التراب بوجه ، فتطيّر من ذلك ، حتى قدم على حى من إلهب (۱) ، فقال : أيسكم يز جر (الك والم المسيخ الشيخ المشخى الصّلب ، قالوا : كلنا المهن تريد ؟ قال : أعلمكم بذلك ! قالوا : ذلك الشيخ المشحنى الصّلب ، فأناه فقص عليه القصّة فكر و ذلك له ، وقال : قد ماتت أو تزوجت وجلامن بنى عمّها ؛ فقال كُثيِّر :

تيمّمت لِهِبًا أَبْتَنَى العلم عندهم فيمّمت لِهِبًا أَبْتَنَى العلم عندهم فيمّمت شيخاً منهم ذَا بَجَالَةً (٥) فقلت له : ماذا ترى في سَوانح فقال : جرى الطير السَّنيح ببَينِها

وقد رُدَّ علمُ العائفينَ إلى لِهِبِ بصيراً برَجْرِ الطير مُنحَنِيَ الصَّلْبِ! وصوتِ غرابٍ يفحص الوَجْه بالتُربِ ونادَى غُرَابٌ بالفراق و بالسَّلْبِ

<sup>\*</sup> نهاية الأرب : ٣ \_ - ١٤٠ ، الأغانى : ٩ \_ ٣٤ \_

<sup>(</sup>۱) كثير بن عبد الرحن: من الشعراء الغزلين ، ولكنه كان دعياً في الحب غير مرغوب فيه لفيح صورته وهوان شخصيته فوق نفاقه السياسي ، وتردده بين الشيعة وبني أمية. فأخذ يشهر بعزة بنت حمد الضمري حتى عرف بها ، وكانت وقاته سنة ١٠٥ه. (٢) السانع: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك ، والبارح: ما أتاك من ذلك عن يسارك (٣) لهب: قبيلة من البين معروفة بالميافة وزجر الطير . (٤) الزجر: ضرب من التكهن ، وهو المين والتفاؤم بالعاير وغيرها . (٥) يبجله الناس ويعظمونه .

فإلا تكن ماتت فقد حال دونها سواك خليس باطن من بني كفي ثم مدح الرجل الأزدى فأصاب منه خيراً ، ثم قدم عليها ، فوجدها قد تزو جت رجلا من بني عمّها ، فأخذه الملاس (۱) ، فكشيخ (۲) جَنْباه بالنار ، فلما انْدَمَل (۱) من عِلّته ، وضع يد معلى ظهره ؛ فإذا هو برقمتين (۱) ؛ فقال : ماهذا ؟ قالوا : أخذك الهلاس ، وزع الأطباء أنه لا عِلَاج لك إلا بالكشيخ بالنار ، فكشحت بها ، فأنشأ يقول :

عَمَّا الله عَن أُمَّ الْحُوَيِرُثِ ذَنْبَهَا عَلَامَ ثُعَنَّينِي وَتَكْمِي ( \* دَوَاثِيا ؟ وَلَوْ اللهُ عَن أُمُّ الْحُوَيْرِث دَاثِيا وَلُو آذَنُونِي قبل أَن يرقُمُوا بها لقلتُ لهم : أُمُّ الْحُوَيْرِث دَاثِيا

<sup>(</sup>١) الهلاس: الضمور، أو مرض السل. (٢) كشح: كوى. (٣) اندمل: بريء. (٤) المرقوم من الدواب: الذي يكون على أوظفته كيات صفار، وكل واحدة منها رقمة، والمراد أنه وحد أثر كنت. (٥) كمي الشيء: ستره وكتمه.

## ٥٣ – أبو النَّشناش ولهب\*

كان أبو النَّشْنَاش من نُصوص بنى تميم ، وكان يعترضُ القوافلَ فى شُذَّاذٍ (١) من العرب بين طريق الحجاز والشام ، فَيَحْتَاحُها ، فظَفِر به بعض عمال مروان بن الحكم ، فحبسه وقيّده مدة ، ثم استطاع أن يهرُب في وقت غِرَّة ، فهرب ، ومرَّ بغُرَاب على بَانَةَ (٢٠) ، يَنْتِفُ ريشه وينعَب ، فجز ع من ذلك ، ثم مرَّ بحيٍّ من لِمْب، فقال لهم : رجل كان في بلاء وشر، وحَبْس وضيق، فنجا من ذلك، ثم نظر عن يمينه فلم يرَ شيئًا ، ونظر عن يساره فرأى غرابًا على شجرة بَان ، ينتف ريشه ، وينعَب ! فقال له اللَّهِي : إن صدَقتِ الطيرُ يُعادُ إلى حَبْسه وقَيْدُه، ويطول ذلك به ، و يُقْتَل و يُصلب ، فقالله : بِفِيكَ الحَجَر ! قال : لا ، بل بفيك ! وأنشأ يقول :

إذا ضَنَّ عنـــه بالنُّوال أقاربه سَواماً ولم يَبْسُط له الوجه صاحبُه عــديمًا ومِن مَوْلًى تُعَافُ مشاربُه سَرَتْ بأبي النَّشْنَاش فيهما ركائبهُ ولا كَسَواد الليــــل أخفقَ طالبُهُ أرى الموتَ لا يُبقى على مَنْ يُطَالبُهُ

وسائلةٍ أين الرحيـــــلُ وسائلِ وَمَنْ يَسَالُ الصُّعَلُوكُ أَيْنَ مَذَاهِبِهِ ؟ إذا المر؛ لم يَشْرَح (٣) سَوَامَاُولُم يُرُ حْ فَلَلْمَوْتُ خــــيرْ للفتى من قعوده ودَوِّيَّةً ( ٤) قَفْر بحارُ بها القطا (٥) ليُدْرِكَ ثَارًا أو ليكسب مَغْنَاً فلم أرَ مثـــلَ الفقر ضاجَعَهُ الفتي فعش مُعْدِماً (١) أو مُتْ كريماً فإنني

<sup>\*</sup> الأغاني: ١١ \_ ٤٢ ، ديوان الحاسة: ١ \_ ٣١

<sup>(</sup>١) الشذاذ : الذين لم يكونوا في حيهم ومنازلهم . (٢) البان : شجر لحب ثمره دهن طيب (٣) يقال سرح الماشية سرحاً : أخرجها بالفداة إلى المرعى ، والسوام والسائمة: الإبل أرسلت لنرعى ، وأراح الماشية : ردما من العشي إلى مراحها ليلا . ﴿ ٤) الدوية : منسوبة إلى الدو وهو الفلاة البعيدة الأطراف . (٥) يضرب المثل بالقطا في الهداية فيقال : أدل من قطاة . (٦) المعدم: الذي افتقر.

### es – غراب يبشر بموت الحجاج \*

قال مُحدّث : كنتُ فى حَبْس الحجاج ؛ فحُبِس معناً رجل ، فأقام حِيناً لا نسمعه منه يتكلم بكامة ، حتى كان اليوم الذى مات الحجاج فى الليلة التى تليه ، فأقبل غراب فى عشيَّة ذلك اليوم ، فوقع على حائط السجن فنعق (١) ، فقال الرجل : ومَنْ يقدر على ما تقدر عليه ياغراب ؟ ثم نعق الثانية فقال : مثلك مَنْ بشَّر بخير ياغراب ! ثم نعق الثانية فقال : مثلك مَنْ بشَّر بخير ياغراب !

فقلت له : ماسمعناك تكلّمت مذ حُبِست إلى الساعة ، فما دعاك إلى ماقلت ؟ قال : إنه نعق فقال : إنى وقعت على سِر الحجاج ، فقلت : ومن يقدرُ على ما تقدر عليمه ؟ ثم نعق الثانية ، فقال : إن الحجاج أصابه وَجَع ، فقلت : مثلك مَنْ بشّر بخير! ثم قال في الثالثة : الليلة يموت! فقلت : مِنْ فِيك إلى السماء .

ثم قال الرجل: إن انسلخ (٢) الصبح قبل أن أخرجَ فليس على أن ، وإن دُعيتُ قبل السبح فستُضْرَبُ عنقى ، ثم تلبثون ثلاثاً لا يدخلُ عليه أحد ، ثم يُدْعَى بكم فى اليوم الزابع ، فيهتف على رءوسكم بالكفالة ، فمن وَجَدَ له كفيلا خلّى سبيله ، ومن لم يُجَدْ له كفيلا فويل له طويلا .

فلما دخل الليل سمعنا الصراخ على الحجاج ، ثم أُخْرِ ج الرجل قبل الصبح ، فضُربَ عنقه ، ثم لم يدخل علينا أحد ثلاثاً ، ثم دُعِي بنا وطلب منا الكفالة ، ثم صار الأمر إلى ، فمكنت طويلا حتى خفت أن أُرَدَّ إلى الحبس ، ثم تقدم رجل فضينني ، فقلت له : يا عبد الله ؛ مَن أُنْتَ حتى أشكرك ؟ فقال لى : اذهب ، ولست مسئول عنك أبداً ، فانطلقت .

<sup>\*</sup> الفرج بعد الشدة : ١ ــ ١١٤ .

<sup>(</sup>١) نعق الغراب : نعب وصاح (٢) انسلخ النهار من الليل : خرج منه خروجا لا يبتى معه شيء من ضوئه .

### هه – صَدَقَ الزاجر (١)\*

كان المنصورُ أَثْرَمَ خَالدَ بْنَ برمك ثلاثَة آلاف درهم ، ونذَرَ دَمَه فيها ، وأَجْلَه ثلاثة أيام ، فقال خالدُ ليحيى ابنه : إنى قد طُولبتُ بما ليسَ عندى ، وإنما يُرَادُ بذلك دى ، فانصرف إلى أهلك فما كنت فاعلا بعد موتى فافعله ، ثم قال : يأبنى ؟ ولا يمنعنك ذلك من أن رَبْلَقَى إخواننا ، فتُعلِمهم حالنا .

فدخلتُ على عُمَارة (٢) بن حَمْزَة ، وهو متّجِه بوجهه إلى الحائط ، فسلّمتُ فردَّ ردَّا ضعيفًا ، فضافت بى الأرضُ ، ثم كلتُه فيما كنتُ أتيتُ فيه ، فقال : إن أمكننا شيء فسيأتيك . فانصرفتُ عنه ، وصِرْتُ إلى أبى ، فأعلمتُ ذلك ، وقلتُ : أراكَ تَثْقُ من مُعَارة بما لا يُوثَقُ به ،

فوالله إنى لنى ذلك الحديث ، إذ طلع رسول بُعارة بمائة ألف درهم ، ورسول صاحب المصلى بمائة ألف درهم ، ورسول مبارك التركى بمائتى ألف درهم ، فجمعنا في يومين ألنى ألف درهم ، و بقيت ثلاثمائة ألف درهم ، فتعذّر ذلك ، فوالله إنى لمارّ بالجسر مهموماً مغموماً ، إذ وَثَب إلى ذاجر ، فقال : قف أخبرك ، فلم ألتفت

المحاسن والمساوىء : ٣٤٩ .

<sup>(</sup>۱) الزجر: العيافة والتكهن (۲) جبهه: رده عن حاجته واستقبله بما يكره (٣) عمارة ابن حزة: من الولاة الأجواد الشعراء جمسم له بين ولاية البصرة وفارس والأهواز وال مة والبحرين، وله في الكرم أخبار عجيبة، وتوفي تحو سنة ١٨٠هـ.

إليه ، فلحقنى وتعلق بى ، فقلت : وَيُحك ! اذهب عنى ، فإنى مشعول عنك ، فقال : أنت والله مهموم ، والله ليفرجن همك ، ولتمرن غدا في هـذا الموضع واللواء بين يديك ، فأقبلت أعجب من قوله ، فقال لى : إن كان ذلك فلى عليك خسة ألاف درهم ! قلت : نعم ! ولوقال خسين ألف درهم لقلت نعم ؛ لبِعُدِ ذلك عنى !

ثم مضيت ؛ فو الله ما انصرفت حتى ورد على المنصور الخبر بانتقاض أمر الموصل ، وانتشار الأكراد بها ؛ فقال المنصور : ويحكم ؟ مَنْ لها ؟ - وكان المسيّبُ (١) بن زُهير عند المنصور . وكان صديقاً لخالد \_ فقال : عندى \_ والله \_ مَنْ يكفيكه ، وأنا أعلم أنك ستلقانى بما أكره ، ولكنى لا أدّع على حال نُصْحَك ! فقال المنصور : ويحك ! قل ، فلست أرد عليك . قال : يا أمير المؤمنين ، ما ترميها بمثل خالد ! فقال المنصور : ويحك ! ويمك ! وتراه يصلُحُ لنا بعد ما آتيناه به ؟ قال : نع يا أمير المؤمنين ، وأنا زعيمه بذلك ، والضامن عليه .

فتبسم المنصور ، وقال : صدقت . والله مالها غيرُه ، فايحضر غداً ! فأُحْضِر، فصفح عما بقي عليه ، وعقد له .

قال يحيى : فررَ نَا واللهِ بالزاجر واللواء بين يدى ، فلما رآنى قال : أنا ها هنا أنتظرك منذ غُدوة .

فتبسمت اليـــه وقلت : امض ، فمضى معى ، ودفعت اليه خسة آلاف الدرهم!

<sup>(</sup>۱) كانالمسيب بن زهير على شرَّطة المنصور والمهدى العباسيين ، وتوفى ببغداد سنة ١٧٥ ه . ( ١٠ ــ قصص العرب ــ أول )

# ٥٦ – علم المأمون وسعة معارفه \*

قال جمفر بن محمد الأنماطي:

لما دخل المأمون (۱) بغداد ، وقر بها قراره ، أمر أن يَدْخُل عليه من الفقهاء والمتكلمين وأهل العلم جماعة يختارهم لمجالسته ومحادثته ، وكان يقعد في صدر نهاره على لُبُودٍ في الشتاء وعلى حصيرٍ في الصيف ، ليس معها شيء من سائر الفرئش ، ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين ، لا يمتنع منه أحد .

واختير له من الفقهاء لمجالسته مائة ُ رجل ، فما زال يختارُهم طبقة ً بعد طبقة حتى حصّل منهم عشرة ، كان منهم أحمدُ بن أبى دُواد ، و بشر ُ المَريسى ، وكنت أحدَهم .

فتغد ينا يوماً عنده ، فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من ثلثائة لون ، فكلما وُضِع لون نظر المأمون إليه ، فقال : هذا يصلح لكذا ، وهذا نافع لكذا ؛ فمن كان منسكم صاحب بلغم ورطو بة فليجتنب هذا ، ومن كان صاحب صفراء فليأكل من هذا ، ومن غلبت عليه السو داء فليأكل من هذا ، ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذا ، ومن كان قصد م قلة الغذاء فليقتصر على هذا .

فو الله إن زالت تلك حاله في كل لون يقذَّم ، حتى رُفِعت الموائد .

فقال له يحيى بن أ كُثم : ياأمير المؤمنين ؛ إن خُضْنَا في الطب كنت جالينوس

<sup>#</sup> عصر المأمون : ١ ــ : ٣٦٠ .

<sup>(</sup>١) هو عبد آنت المأمون بن هارون الرشيد ، من أعاظم خلفاء بني العباس وعلمائهم وحكمائهم ، كان وافر الخلق ، عظيم الحلم ، محبًا للعلم ، مؤثرًا للعكمة ، توف سنة ٢١٨ هـ .

فى معرفته! أو فى النجوم كنت هر ميس فى حسابه! أو الفقه كنت على " بن أبى طالب فى عِلْمِهِ! أو ذَكُر " نا السخاء فأنت فوق حامم فى جوده! أو ذَكر " نا صد فى الحديث كنت أبا ذَر فى صدق لَه جَيّه! أو الكرم ، كنت كعب بن مامة فى إبناره على نفسه!

فَسُرَّ بَذَلِكَ الْكَلام ، وقال : يا أبا محمد ؛ إن الإنسان إنما فُضِّلَ على غيره من الهوَامِّ بفعله وعقلِه وتمييزه ، ولولا ذلك لم يكن لحم الطيب من لحم ، ولا دم الطيب من دم !

#### ٧٥ — وفود الفارابي على سيف الدولة \*

رَّلُ أَبُو نَصْرِ الفارابي (١) بدمَشْق ، ودخل على سيف الدولة (٢) بن حَمْدان ، وهو إذ ذاك سلطانها ، ووقف بين يديه ؛ فقال به سيف الدولة : اجلس! قال : أَجْلِسْ حيث أنا أو حيث أَنْت ؟ فقال : حيث أَنت .

فتخطّى رقابَ الناس حتى انتهى إلى مُسند<sup>(٣)</sup> سيف ِ الدولة ، وزاحمه فيه ، حتى أخرجه عنه .

وكان على رأس سيف الدولة بماليك ُ ؛ وله معهم لسان ُ خاص يسارُهم به ؛ فقال لهم بذلك اللسان : إن هذا الشيخ قد أساء الأدب ؛ و إنى سائلُه عن أشياء ، إن لم يعرفها فاخرجُوا به !

فقال له أبو نَصْر بتلك اللغة : أيها الأمير ؛ اصبر ؛ فإن الأمورَ بعواقبها . فعجيبَ سيفُ الدولة منه ، وعَظُم عنده .

ثم أخذ يتكلم مع العلماء والحاضرين فى كل فن ، فلم يزل كلامُه يعلو وكلامُهم يسفل ، حتى صَمَتُوا ، وبقى يتكلم وحده .

ثم أخذوا يكتبون ما يقول ؛ فصرفهم سيفُ الدولة ، وخَلَابه ، فقال له :

<sup>\*</sup> تُمراتِ الأوراق للحموى : ٩٧

<sup>(</sup>۱) نشأ الفارابی بالشام واشتغل فیها ، وکان فیلسونا کاملا ، بارعا فی کل فن، وألف کتباً کثیرة فی مواضع لم یسبقه الیها أحد ، توفی سنة ۳۳۹ هـ (۳) سیف الدولة : هو علی بن عبد الله ، صاحب التنبی وممدوحه . وهو أول من ملك حلب من بنی حمدان ، توفی سنة ۴ ه۳۵ (۳) کل ` شیء أسندت إلیه شیئا فهو مسند بالضم ؟ وكذلك مایسند إلیه یسمی مسنداً بكسر المیم .

هل لك في أن تأكل ؟ قال : لا ؛ قال : فهل لك أن تشرَب ؟ قال : لا . فقال : هل لك في أن تأكل : الله فقال الله على ال

فأمر سيف ُ الدولة بإحضار القِيان ، فحضر كل ماهر في الصَّنْعة ، فخطَّ الجميع ، فقال له سيف ُ الدولة : هل تحسن ُ هذه الصنعة ؟ قال : نعم .

ثم أخرج من وَسطِهِ خريطة (١) ففتحها ، فأخرج منها عيداناً وركَّبها ، ثم لعب بها ؛ فضحك كلُّ من فى الجلس ؛ ثم فكّها ورَّ كبها تركيباً آخر ؛ فبكى كلُّ من فى الجلس ؛ ثم فكّها وغير تركيبها ، فنام كلُّ من فى الجلس ، فتركهم نياما وخرج !

<sup>(</sup>١) الخريطة : مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشد على ما فيها بالعرا .

|  |  |   | • |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | • |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

# الكابكالرابغ

في القصص التي يُركى بها ماكانوا يتغنّون به من المناقص المكارم والمفاخر ، وماكانوا يتذبمون به من المناقص والمعرّات ، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بكل منهم في نفسه أم فيما يتصل بالأقر بين من ذويه ، أم فيما يضم أهل قبيلته ؛ أم فيما يشمل الناس جميعا .

#### ٥٨ – سبق السيفُ العز َلُ \*

كان للنعان بن ثَو اب العبدى بنون ثَلاثة : سعد وسعيد وساعِدَة ، وكان ذا شرف وحكمة ، يوصى بنيه ، ويحملهم على أدبه .

أما ابنه سعد فكان شجاعاً بَطَلاً من شياطين العرب ، لم تفته طَلبِتَهُ قط ، ولم يفر عن قِر ْن .

وأما سعيد فكان يُشْبه أباه في شرَفه وسُودَدِه.

وأما ساعِدَة فكان صاحبَ شراب وندَامي<sup>(١)</sup> و إخوان .

فلما رأى الشيخ ُ حال بنيه دعا سعداً \_ وكان صاحب حرب \_ فقال : يابئي ، إن الصارم ينبُو ، والجواد يكبو ، والأثر يعفو ، فإذا شهد ْت حربا ، فرأيت نارها تستعر ، وبطلها يخطر ، وبحركها يزخر ، وضعيفها يُنصر ، وجبانها يجسر ، فأقلل المحث والانتظار ، فإن الفرار غيرُ عار إذا لم تكن طالب ثار ، وإياك أن تكون صيد رماحها ، ونطيح نظاحها .

وقال لابنه سعيد \_ وكان جواداً \_ : يابني ؟ لايبخل الجواد ، فابذُل الطارف والتِّلاد (٢٠) ، وأقال التلاَح (٣) ، تُذُكر عند الساح ، وابلُ إخوانك ، فإنَّ وَفَيْهم قليل ، واصنع المعروف عند تُعْتَمِله .

<sup>\*</sup> الأمثال : ١ \_ ١٤ .

<sup>(</sup>۱) جم ندمان ، وهو النديم الذي يرافقك ويشاربك (۲) الطارف من المال : المستحدث وهو ضد التالد (۳) التلاحي : التشاتم .

وقال لابنه ساعدة \_وكان صاحب شراب \_ يابني ، إن كثرة الشراب تفسد القلب ، وتقلّل الكسب ؛ فأبصر نديمك ، واحم حريمك ، وأعِن غريمك ، واعلم أن الظمأ القامح (١) خير من الرّي الفاضح ، وعليك بالقصد فإن قيه بلاغاً .

ثم إِن أَبَاهُم النعان بن ثُوَاب توفى ، فقال ابنه سعيدُ ﴿ وَكَانَ جُواداً سيداً : لَآخُذَنَ بُوصِيةً أَبِي ، ولا بُلُو ُنَ إِخُوانِي وَثْقَاتِي .

فعمد إلى كبش فذبحه ، ثم وضعه فى ناحية من خِبائه وغشّاه ثوباً ، ثم دعا بعض ثِقِاًته ، فقال : يافلان ، إِن أَخاك من وفى لك بعهده ، وحاطك برِفْده ، ونصرك بوُده . قال : صدقت ! فهل حسدَث أمر ؟ قال : نعم ! إنى قتلت فلاناً \_ وهو الذى تراه فى ناحية الخباء \_ ولا بدّ من التعاون عليه ، حتى يُوارَى ! فيا عندك ؟

قال: يالَهَا سوْأَة وقعتَ فيها! قال: فإنى أريدُ أن تُعيننى عليه حتى أُغيّبه! قال: لستُ لك في هذا بصاحب! وتركه وخرج. فبعث إلى آخرَ من ثقلَته، فأخبره بذلك، وسأله معونته فردّ عليه مثل ذلك! حتى بعث إلى عدد منهم، كُلُّهم يردُّ عليه مثلَ جواب الأول.

ثم بَعَثَ إلى رجل من إخوانه بقال له خُزَّيم بن نَوْفل ، فلما أتاه ، قال له : يا خُزَيم ، مالى عندك ؟ قال : ما يَسَرُّك ، وما ذاك ؟ قال : إلى قتلت ُ فلانا ، وهو

<sup>(</sup>۱) الظمأ القامح: الشديد، والمعنى: العطش الثناق خير من رى يفضح صاحبه ( اللسان ، مادة قح ) .

الذى تراه مُسَجَّى ! قال : أَيسرُ خطب ! فَتُريدُ ماذا ؟ قال : أريد أن تُعيننى حتى أغيّبه ! قال : هَانَ ما فَزِعتَ فيه إلى أُخيك !

وكان غلام لسعيد قائماً بينهما ، فقال خُزَيم : هل اطّلَع على هذا الأس أحد غير غلامك هيذا ؟ قال : لا ! قال : انظر ما تقول أ ! قال : ما قلت إلا حقًا . فأهوى خُزَيم إلى غلامه ، فضر به بالسيف فقتله ، وقال : ليس عبد أنح (١) لك .

فارتاَع سعيد ، وفزِع لقتل غلامه ، وقال : و يحك ! ما صنعت ! وجعل يلومه . فقال خزيم : إن أخاك من وَاساَك (١) !

قال سعيد : فإنى أردتُ تجربتك ! ثم كشف له عن الكبش ، وخبره بما لتى من إخوانه وثقاًته ، وما ردّوا به عليه ، فقال خزيم : سَبَقَ (١) السيفُ العذل (٢)!

<sup>(</sup>١) ذهبت أمثالا (٢) العذل: اللوم ، ويضرب لما قد فات .

## ٥٩ – إيثار ابنِ مَامَة الإبادي \*

خرج كلب (1) بن مامة الإيادى فى قَفَل (٢) معهم رجل من بنى النَّمِو بن قاسط ، وكان ذلك فى حرِّ الصيف ، فضلوا وشَّح ماؤُهم ، فكانوا يتَصافَنُون (٢) الماء وذلك أن يُطَرَح فى القعب (١) حَضاة ، ثم يُصب فيه من الماء بِقَدْرِ ما يَغْمُرُ الحصاة ؛ فيشرب كلُّ واحد منهم قَدْرَ ما يشربُ الآخر .

ولما نزلوا للشُّرْب، ودَارَ القعب بينهم ، حتى انتهى إلى كعب ، رأى الرجلَّ النَّمَرى يُحِدِّ النظرَ إليه ، فآثره بمائه على نفسه ، وقال للساق : اسق أخاك النمرِى ، فشرب النَّمرى نصيب كعب من الماء ذلك اليوم !

ثم نزلوا من الفد منزلهم الآخر ، فتصافَنُوا بقية مائهم؛ فنظر إليه كنظره أمس وقال كعب كقوله أمس ، وارتحل القوم ، وقالوا : ياكعب ، ارتحل ، فلم يكن له قوة للنهوض ، وكانوا قد قربوا من الماء ، فقالوا له : رد ياكعب ، إنك وارد ، فعجز عن الجواب . ولما أيسُوا (٥) منه خيمًوا عليه بثوب منعه من السبع أن يأكله وتركوه مكانه ، فمات ونجا رفيقه !

<sup>\*</sup> بلوغ الأرب : ١ \_ ١ . ١ ، المحاسن والمساوى \* : ٢٠٥ \_ طبعة ليبرج ، الأمثال : ١-١٦٧٠. (١) هو كعب بن مامة بن عمر بن ثعلبة الإيادى ، الذى يضرب المثل بجوده ، وكان أبوه ملك لماد

<sup>(</sup>٢) القفل ( بفتح الفاء ) : أسم جم القافل ، أى راجع (٣) تصافنوا الماء : اقتسموه بالحصم

<sup>(</sup>٤) القعب: القدح يروى الرجل (٥) يُسُوا .

#### ٣٠ – وفاء السمَوْ ول \*

لما أراد امرؤ القيس المضيّ إلى قيصر ملك الروم ، أودع عند السَّمَوْءَل (1) دروعا وسلاحا وأمتعة ، تساوى جملة كثيرة ؛ فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك كُنْدَة يطلب الدروع والأسلحة المُودعة عند السموءل ، فقال السموءل : لا أدفعُها إلا إلى مستحقّها ، وأبى أن يدفع إليه منها شيئاً ؛ فعاوده ، فأبى ؛ وقال : لا أغدر بذمّتى ، ولا أخون أمانتى ، ولا أترك الوفاء الواجب على .

فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره ، فدخل السموال في حصنه (٢) ، وامتنع به ، فاصره ذلك الملك ، وكان ولد السموال خارج الحيض ، فظفر به الملك ، وأخذه أسيراً ، ثم طاف حول الحصن ، وصاح بالسموال ، فأشرف عليه من أعلى الحصن ، فلما رآه قال له : إن ولدك قد أسرته ، وهو ذا معى ، فإن سلمت إلى الدروع والسلاح رحلت عنك ، وسلمت إليك ولدك ، وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظر ! فاختر أيهما شئت .

لنا جبل یختله من نجیره منیع یرد الطرف وهو کلیسل هو الأبلق الفرد الذی شاع ذکره یمن علی من راسه ویطول رسا أصله تحت الثری وسما به للی النجم فرع لا ینال طویل

<sup>\*</sup> المستطرف: ١ \_ ٢٠٠١ ، الغرر: ١٩ ، بلوغ الأرب: ١ \_ ١٣٦

<sup>(</sup>۱) هو السموء ل بن غريض بن عادياء شاعر جاهلي حكيم أشعر شعره لاميته التي مطلعها ته إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جيل ويضرب المثل بوقائه . توفي نحو سنة ٢٥ ق . هـ (٢)هذا الحصن يسمى الأبلق الفرد ، وقد بناه أبوه بتياء وفيه يقول السموء ل :

فقال له السموءَل: ما كنت لأُخْفِرَ ذِمَامَى (١) ، وأُبطل وَفَائَى ؛ فاصْنَعُ ماشئت! فذبح ولده ، وهو ينظر . ثم لما مجز عن الحصن رجع خائباً ، واحتسب السموءَلُ ذَبْح ولده ، وصبر محافظة على وفائه ؛ فلما جاء الموسم وحضر ورثة المرى القيس ، سمّ إليهم الدروع والسلاح ، ورأى حِفْظَ ذِمامه ، ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده و بقائه ! وقال في ذلك :

وفيتُ بأدرُع ِ الــــكِنْدِيّ إنى إذا ما خـــــانَ أقوامُ وفيتُ

## ٦١ – لاخُرَّ بوَ ادِي عَوْف\*

لما مات لَيْثُ بن مالك أخذت بنو عبس فرسَه وسَلَبه (٢) ثم مالوا إلى خِبائه فأخَــذوا أَهْلَه، وسلبوا امرأته مُخاعة بنت عَوْف بن نُحَلِم ، وكان الذى أصابها عَرُو بن قارب وذُوْاب بن أسماء ؛ فسألها مروان (٢) القرط بن زنباع : من أنت ؟ فقالت : أنا مُخاعة بنت عوف بن محلّم ، فانتزعها من عمرو وذوّاب ، لأنه كانرئيس القوم ، وقال لها : عَطّى وجهك ، والله لا ينظر إليه عربي حتى أردّك إلى أبيك ، وضمّها إلى أهله! حتى إذا دخل الشهر الحرام أحسن كُسوتها وأخدمها وأكرمها وحلها إلى عُكاظ .

فلما انتهى بها إلى منازل بني شَيْبَان قال لها : هل تَمْرِ فين منازلَ قومكُ و منزلَ

<sup>\*</sup> الأمثال : ٢ \_ ٢٩٩ ، بلوغ الأرب : ١ \_ ١٢٥

<sup>(</sup>۱) أخفر الذمة: إذا لم يف بالعهد (۲) السلب: ما يأخذه أحد القرئين في الحرب من قرئه مما يكون معه وعليه من سلاح ودابة (۳) سمى مروان القرظ: لأنه كان يغزو البمن وهى منابت الفرظ، ويضرب به المثل في العز ، فيقال: أعز من مروان الفرظ.

أبيك ؟ فقالت : هــذه منــازلُ قومى ، وهذه قُبةُ أبى ! قال : فانطلق إلى أبيك ؛ فانطلقت فخبَّرت بصَنِيع مروان .

ثم إن مروان غزا بكر بن وائل فقصُّوا أثرَ جيشه ؛ فأسره رجل منهم، وهو لا يعرفه ، فأتى به أمَّه ، فلما دخل عليها قالت له أمّه : إنك لتختالُ بأسيرك كأنك جئْتَ بَمَرْوان القرظ! فقال لها: وما تَرْتَجين من مروان ؟ قالت : عِظَمَ فِلدَائه . قال : وكم ترتجين من فدَائه ؟ قالت : مائة بَعير! قال مروان : ذلك لك على أن تؤديني إلى خُمَاعة بنت عوف بن محمّم !

فَمَضَتْ به إلى عوف (١) بن محلم ، فبعث إليه عرو ابن هند أن يأتيه به ـ وكان عمر و وَجَد (٢) على مروان في أمر ، فَالَى ألَّا يعفو عنه حتى يضع بده في يده فقال عوف ـ حين جاءه الرسول : قد أجارتُه ابْنَتَى! وليس إليه سبيل ، فقال عمرو بن هند : قد آليت ُ ألا أعفو عنه أو يضع يَدَه في يدى . قال عوف : يضع يَدَه في يدك على أن تكون يدى بينهما! فأجابه عرو ابن هند إلى ذلك .

فجاء عوف بمروان فأدخله عليه ، فوضع يده فى يده ، ووضع يده بينهما ، فعفا عنه . وقال عمرون: لا حُرَّ بوادى (٢) عوف .

<sup>(</sup>١) من أشراف العرب في الجاهلية ، كان مطاعا في قومه ، قويا في عصبيته ، وكانت تضرب له قبة في عكاظ ، توفي نحو سنة ه ؛ ق . ه (٢) وجد : غضب (٣) أي لاسيد به يناوئه .

## ٣٢ — مروءة حاتم\*

كان عَبْدُ قَيْس بن خفاف البُر بُجي أتى ساتم طبي الله في دماء حملها عن قومه ، فأسْلمُوه فيهـا ، وعجزَ عنها ؛ فقال : والله ِ لآتِيَنَّ من يحمِلُها عني ، وكان شريفاً شاعراً شُجاعاً.

فلما قديمَ عليه قال: إنه وقعتُ بيني و بين قومي دماء فَتَوَا كَلُوها(٢٠) ، و إنى حلتُها في مالي وأهْلي ، فقد مت مالي وأخَّرْتُ أهلي ، وكنت أملي ، فإن تَحَمَّلْتُهـــا فرب حق قد قضيتهُ ، وهم قد كَفَيْتَه ، و إن حال دون ذلك حايِّل لَمْ أَذْمُم يومك، ولم أيأس من غَدِك ، ثم أنشأ يقول:

فقلت لهم : يكنى الحمـــالةَ حاتِمُ متى آيهِ فيها يَفُــلُ لِيَ مَرْحبًا وأهلاً وسهلا أَخْطأتكَ الأشائمُ (١٠) زيادةً مَنْ حَلَّتْ عليه المكارمُ فإن مات قامت للسخاء مَا تُمُ مُجيبًا له ما حامَ في الجوِّ حاممُ فقلت للم : إنى بذلك عالم

حلتُ دماء للبَرَاجِمِ جَمِّهِ عَبْدُتُ فَعْنُتُكُ لَمَّا أُسْلَمَتْنِي البراجِمُ (٣) وقالوا سَفَاهاً : لِمْ حَمَلتَ دِماءنا فیحملها عنی ، و إن شئت ٌ زادنی يعيشُ النَّدَى ماعاشَ حاتمُ طبِّيءِ يُنَادينَ :مات الجودُ معْك فلا ترى وقال رجال ما أنهب العامَ مالَه

<sup>\*</sup> الأغاني : A \_ 787 ، ذيل الأمالي : ٢٧ ، السمط : ١٧

<sup>(</sup>١) هُو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى من أشهر أجواد العرب في الجاهلية ، مات نحو سنة ه ٤ ق . ه (٢) تواكلوا : اتكل بعضهم على بعض (٣) أسلمه : خذله ، والبراجم : قوم من أولاد حنظلة بن مالك ﴿ ٤) الأشائم : ضد اليامن .

ولكنه يُعظى مِنَ امُوال طبيء إذا جَلّف (۱) المالَ الحقوقُ اللوازمُ فيها الله فيها الغنى وكأنه لتصغيره تلك العطية جارم (۲) بذلك أوصاهُ عَدِي وحَشْرَجٌ وسَعْد وسعد وعبد الله تلك القماقم (۱) بذلك أوصاهُ عَدي كنتُ لأحِبُ أن يأتيني مثلك من قومك، هذا مر باعي (۱) من الغارة على بني تميم فخذه وافراً ؛ فإن وَفَى بالحالة ، وإلا أكملتها لك، وهو ماثتا بعير سوى نيبها وفصالها ، مع أنى لا أحِبُ أن تؤبّس (۵) قومك بأموالهم . فضحك أبو جُبَيْل ، وقال : أي بعير دفعته إلى ، وليس ذنبه في يكر صاحبه فأنت منه برى؛ ، فدفعها إليه وزادَه مائة بعير ، فأخذها وانصرف راجعاً إلى قومه ؛ فقال حاتم في ذلك :

لهم في حَمَالَتِهِ طويـــلِ فإنى لستُ أَرْضَى بالقليــلِ عَلَى عِلَاتِهَا عِلَلَ البَخيــلِ عَلَى عِلَاتِهَا عِلَلَ البَخيــلِ سوى النابِ الرَّذِيةِ (١) والفَصِيل (٧) رأيتُ النَّ يُزْدِي بالجيــلِ مِن اعْباء الحَمَالَةِ من فَتيــلِ خفيفَ الظهر من خِمْـل ثَقيل!

<sup>(</sup>۱) جلف: ذهب به واستأصله (۲) جارم: مذنب (۳) القاقم: جم ققام وهوالسيد العظيم، وهؤلاء الذين وردوا في البيت هم أجداد حاتم (٤) المرباع: ما يأخذه الرئيس من الغنيمة خاصة دون أيمحابها وهو ربع الفنيمة (٥) تؤبس: تروع (٦) الرذية: الهزيلة الضعيفة (٧) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه (٨) قال في القاموس: جاء ينفض مذرويه: باغياً متهدداً، والمذروان: فاحيتا الرأس مثل الفودين، ثم استعبر للمنكبين والإليتين والطرفين

# ٣٣ – مَاوِيَّة تتحدث عن كرم حاتم\*

### قالت ماوية امرأة حاتم :

أصابتنا سَنَة اقشعر ت لها الأرض ، واغسبر أ فَق السهاء ، وراحت الإبل م حُد با حَد البير (١) ، وضَنت المراضع على أولادها ، فسا تبض (٢) بقطرة ، وحلقت (١) السَّنة المال ، وأيقنا بالهلاك . فوالله إنا لني ليلة صِنَّبر (١) ، بعيدة ما بين الطرفين ، إذ تَضاغى (٥) صِبْيتنا جوعاً : عبد الله ، وعَدِى ، وسَفّانة . فقام حاتم إلى الصَّبِيَّة . وأقبسل بعللني بالحديث ؛ فعرفت مايريد ، فتناومت .

فلما تَهوَّرت (٢) النجوم ، إذا شيء قد رَفَع كِسْرُ البيت (٢) ثم عاد . فقسال حاتم : مَنْ هذا ؟ قالت : جارتُك فلانةُ ، أتيتُك من عند صِبْيَة يتعاوَوْن عُواء الذُّنَاب ، فسا وجدتُ مُعوَّلا إلَّا عليسك يا أبا عدى . فقال : أُعجِليهم ، فقسد أشبعك الله وإياهم !

فأقبلت المرأةُ تحمل اثنين ، ويمشى بجانبها أربعة ، كأنها نعامة حَوْلُهــا رِثَالُها (٨) .

فَقَامَ حَاتُمْ ۚ إِلَى فَرَسُهُ فَوَجًا (١) لَئِبَتَهُ بَمُدُّيَةً فَحْرًا ، ثُمَ كَشَطَهُ عَن جِلْده ، ودفع

<sup>\*</sup> العقد الفريد: ١ ــ ١٠٨ ، أمثال الميداني: ١ ــ ١٢٣ .

<sup>(</sup>١) الحدب: جم أحدب وهو صفة للجمل عند الجوع ، والحدابير: جمحدبارومي الناقة الضامرة

<sup>(</sup>۲) تبض: تسيل قليلاقليلا (٣) أى أهلكته واستأصلته كما تستأصل الموسى الشعر (٤) صنبر: الدهة (٥) تضاغوا: تصايحول (٦) تهورت: انحدرت إلى المغرب (٧) الكسر: الشقة

السفلي من الحباء ﴿ ﴿ ﴾ الرئالُ : أولاد النعام . ﴿ ﴿ ) وَجَأْ : طَعَنَ

<sup>(</sup>م ۱۱ قصص \_ أول)

المدية إلى المرأة ، فقال لها : شأنك ! فاجتمعنا على اللحم نَشُوى ونأكل ، ثم جعل يمشى في الحيّ يأتيهم بيتاً بيتاً ، فيقول : هُبتُوا أيّها القوم ، عليكم بالنار! فاجتمعوا والْتَفَع في ثو به ، وجلس في ناحية ينظر إلينا . فوالله إنْ ذَاق منه مُزْعة () ، وإنه أحوج ُ إليه منا! فأصبحنا وما على ظَهْرِ الأرض من الفرس إلا عَظْم وحافر ؟ فانشأ حاتم يقول :

مهد لا نَوَّارُ (٣) أَ قِلَى اللومَ والعذَلا ولا تَقُولى لشيء فأت : ما فعل لا ولا تَقُولى لشيء فأت : ما فعل لا ولا تَقُولى لشيء فأت : ما فعل ولا تَقُولى لمال كنتُ مُهْلِكَه مهلاو إن كنتُ أعطى الإِنْسَ والخَبَالَ (٣) يرى البخيلُ سبيلَ المال واحدةً إنَّ الجوادَ يرى في ماله سُبُلَلًا

<sup>(</sup>١) المزعة : الفطمة من اللحم ، وإن نافية ، بمعنى ما .

<sup>(</sup>٢) هي امرأة حاتم . (٣) الحبل : الجن .

# ٦٤ — بين حاتم وماويّة\*

لما تزوَّج حاتم ماوَّية ، وكانت من أحسن النساء ؛ لبثت عنده زمناً ؛ ثم إِنَّ ابن عم له ـ يقال له مالك ـ قال لماوية :

ما تَصْنعين بحاتم ؟ فوالله لئن وجد َ شيئاً ليُتْلِفَنه ، ولئن لم يجد ْ ليتسكلفَن ، ولئن مات ليتركن ولد م عيالًا على قومه ؛ طلّق حاتماً وأنا أتزوج بك ، فأنا خير لك منه وأكثر مالًا ، وأنا أمسك عليسك وعلى ولدك . فقالت ماوية : صدفت ، إنه لكذلك ، فلم يزل بها حتى طلقت حاتماً .

وكانت النساء أو بعضُهن عطلقن الرجال في الجاهلية ، وكان طلاقهن أنهن يحو لن أبواب بيوتهن ، إن كان الباب إلى المشرق جمّ لنه إلى المتفرب ؛ وإن كان الباب قبل المين حِمَلْنَه قِبل الشّام ؛ فإذا رأى ذلك الرجل علم أنها قد طُلَقَتُه .

فأتى حاتم فوجدها قد حو لَت باب الخباء ، فقال لابنه : يا عدى ، ما ترى أمَّك ؟ ما عَدَا عليها ؟ قال : لا أدرى ! غير أنها غير ترت باب الخباء ـ وكأنَّه لم يَلْحَن (١) لِمَا قال ؛ فدعاه فهبط به بَطْنَ واد .

وجاء قوم فنزلوا على باب الخباء ، كاكانوا ينزلون فَتُوافَى خمسون رجلا ، فضاقت بهم ماوية ذَرْعًا ؛ فقالت لجاريتها : اذهبى إلى مالك ، فقولى له : إنأضيافًا لحاتم قد نزلوا بنا وهم خمسون رجلا ، فأرْسِل إلينا بنابِ نَقْرُهم ولَبَنِ نَعْبُقهُمْ (٢٠٠٠).

<sup>\*</sup> ذيل الأمالي: ١٥٣.

<sup>(</sup>١) كم يلحن : لم يفطن . (٢) الغبوق : الشرب بالعشني ، وغبقه : سقاه إياه في هذاالوقت .

وقالت لجاريتها: انظرى إلى جَبينه وفَمِه ، فإن شافَهَكِ بالمعروف فاقبَلى منه: و إن ضربَ بلَحْيَيْهِ (١) على زَوْره؛ فارْجِعي ودَعِيه .

فلما أتت مالكاً وجدته متوسِّداً وَطْباً (٢) من لَبَن ، فَأَيْفَظَتْهُ وَأَبلغته الرسالة ؛ وقالت : إنما هي الليسلة حتى يعلم الناس مكانك ؛ فأدخل يده في رأسه ، وضرب بلَحْيَيْه على زَوْرِه ، وقال لها : أقر في عليها السلام ، وقولي لها : هذا الذي أمرتُك أن تُطَلِّق حاتماً من أجله ، فما عندي من كبيرة قد تَرَكَ العسل ، وما كنت لأنحرَ صفيَّة (٢) غزيرة بشعم كُلَاها ، وما عندي لين يكني أضياف حاتم !

فرجعت ِ الجارية فأخبرتها بما رأت منه ، وأعلمتها بمقالته ؛ فقالت لها : ويلك! ائتى حاتماً فقولى له : إن أضيافَك قد نزلوا الليلَة بنا ، ولم يعلموا بمكانك ، فأرسل إلينا بناب ٍ ننحرها ونَقْرِهم ، و بلبن نسقهم ، فإنما هي الليلة حتى يعرفوا مكانك .

 <sup>(</sup>١) اللحى: منبت اللحية ، وهما لحيان . (٢) الوطب : سقاء اللبن ، وهو من جلد .
 (٣) الصفية : الناقة الغزيرة . (٤) الثنية : الناقة الطاعنة في السادسة . (٥) الغرقوب من الدابة في رجلها يمتزلة المركبة في يدها .

#### ٥٥ — مروءة ووفاء\*

خرج النعان (() بن المندر يوماً يتصيَّد على فرسه اليَحْمُوم () ، فأجراه على أثرِ عَيْر (ا) ؛ فذهب به الفرس في الأرض ، ولم يَقْدِر عليه ، وانفرد عن أصحابه ، وأخذ ته السَّماء (ف) ؛ فطلب ملجأ يلجأ إليه ، فَدَفع إلى بناء ، فإذا فيه رجل من طيِّ يقال له حَنْظَلة ، ومعه امرأة له ؛ فقال لهما : هل مِنْ مَأْوى ؟ فقال حَنْظَلة : نعم ! وخرج إليه ، فأنزله ، ولم يكن للطائى غير شاة ، وهو لا يعرف النعان ؛ فقال لامرأته : أرى رجلا ذا هيئة ، وما أخلقه أن يكون شريفاً خطيراً ، فما الحيلة ؟ قالت:عندى شيء من طَحِين كنت ادّخرته ، فأذ بح الشاة لأتَّخذ من الطحين خُبْز مَلة (٥) .

وأخرجتِ المرأةُ الدقيقَ ، فخبرَتْ منه ، وقام الطائّى إلى شاتهِ فاحْتَلبها ، ثم ذبحها ؛ فاتَّخذ من لحمها مَرَقَةً مَضِيرة (١) ، وأطْعَمَه من لحمها ، وسقاه من لبنها ، واحتال حتى وجدله شراباً فَسَقاَه ، وجعل يُحَدِّثُهُ بقيةً ليلته .

فلما أصبح النعانُ لبس ثيبابَه ، وركب فرسَه ، ثم قال : يا أخا طبّي ُ ؛ اطلبُ ثُوابك ، أنا الملك النعان ! قال : أَفْمَلُ إن شاء الله .

<sup>\*</sup> أمثال الميدانى: ١ \_ ١٤٦ ، المستطرف: ١ \_ ١٩٩ \_ ، الأغانى: ١٩ \_ ٨٨ ، معجم اللهدان : ٦ \_ ٢٨٠ ، المحاسن والأضداد: ٨٥ ، بلوغ الأرب: ١ \_ ١٢٧ ، المحاسن والمساوى: ١١٧ ، طبعة ليبزج .

<sup>(</sup>١) من ملوك الحيرة ، تولى الملك بعد عمرو بن هند ، ويكنى أبا قابوس ، وهو ممدوح النابغة الذيبانى ، وحسان بن تابت ، وحاتم الطائن ؛ ومات نحو سنة ٨ ق . ه (٢) اليحموم : الأسود وهو اسم فرس كان للنمان (٣) العير : الحمار الوحشى (٤) المطر (٥) الملة : الرماد الحار وخير الملة : ما يصنم فيها . (٦) المضيرة : أن يطبخ اللحم باللبن البحت الصريح حتى ينضج اللحم وتختر النابة . . .

ثم لحق الخيل ، فمضى نحو الحيرة ، ومكث الطائئ بعد ذلك زماناً حتى أصابته مَا لَحْبَةُ وَجَهْدُ ، وساءَتْ حالُه ؛ فقالت له أمرأته : لو أتيت الملك لأحْسَن إليك ؟ فأقبل حتى انتهى إلى الحيرة ، فوافق يَوْمَ بُولسِ النعان ، فإذا هو واقف في خَيله في السلاح .

فلما نظر إليه النعان عرفه ، وساءه مكانه ، فوقف الطائي ألم المنزول به بين يدى النعان ، فقال له : أنت الطائي المنزول به ؟ قال : نعم . قال : أفلا جئت في غير هذا اليوم ! قال : أبيت اللعن ! وما كان علمي بهذا اليوم ؟ قال : والله لو سننح في هدذا اليوم قابوس (۱) لم أجد بدًا من قُتله ، فاطلب حاجتك من الدنيا ، وسل مابدا لك فإنك مقتول ! قال : أبيت اللعن ! وما أصنع بالدنيا بعد نَفْسي ؟ قال النعان : إنه لا سبيل إليها . قال : فإن كان لا بد قاج لني حتى ألم المهلي ، فأوصى إليهم ، وأهي حالم ، ثم الصرف إليك . قال النعان : فأتم لى كفيلا فأوصى إليهم ، وأهي حالم ، ثم الصرف إليك . قال النعان : فأتم لى كفيلا فقال له :

يَاشَرِيكُ يَابُنَ عَرْوِ هَـلُ مِنَ الْمَوْتِ تَحَالَهُ (")

يَاشَرِيكُ مُصَـاب يَا أَخَا مَن لَا أَخَالَه

يَا أَخَا كُلُّ مُصَـاب يَوْم ضَيْفًا قـد أَنَى له

يا أَخَا النعان فُكَ الْـيَوْم ضَيْفًا قـد أَنَى له

فأبى شريك أن يتكفَّلَ به ؛ فوثب إليه رجل من كَلْب يقال له قُر ادُ بنُ أُجدع ، فقال للنعمان : أبيتَ اللعن ! هو على ً ! قال النعمان : أفَعلت ؟ قال : نعم ! فضمَّنه إياه ، ثم أمر للطأنى بخمسمائة ناقة ؛ فمضى الطأنى إلى أهله ، وقد جعل الأجل

<sup>(</sup>۱) قابوس : ابن النعان (۲) كان شريك هذا رديف النعان ، يجلس عن يمينه ويشرب بعده ويخلفه إذا غزا . . (۴) حيلة .

حولًا من يومه ذلك إلى مِثلِ ذلك اليوم مِنْ قابل ، فلما حال عليه الحول ، وبقى من الأجل يوم ، قال النعان لقُرَاد : ما أراك إلا هالكا غداً ، فقال قراد :

فإن يك صدر مذا اليوم ولى فإن غــدا ليناظره قريب فلما أصبح النعان ركب فى خَيْله ورَجْلِهِ (۱) مُتَسَلِّحاً كاكان يفعل حتى أتى الغَرِيَّين (۲) فوقف بينهما ؛ وأخرج معه قُر اداً ، وأمر بقتْله ، فقال له وزراؤه : ليس لك أن تقتلَه حتى يستوفى يومَه ، فتركه ؛ وكان النعان يشتهى أن يَقتل قُر اداً ليس لك أن تقتلَ من القتل ؛ فما كادت الشمس تَجِب (۳) وقر اد والم على النطع (۱)، والسَّياف إلى جنبه حتى أقبلت امرأته وهي تقول :

أيا عين ُ بكى لى قُر ادَ بنَ أجدعا رهيناً لقتــــلِ لا رهيناً مُورَدَّعاً فبينا هم كذلك إذ رُفع لهم شخص من بعيد ، وقد أمر النعانُ بقتل قُر اد ، فقيل له : ليس لك أن تقتلَه حتى يأتيك الشخص فتعلم من هو ؟ فكف حتى انتهى إليه الرجل ، فإذا هو الطائية !

فلما نظر إليه النعان شقّ عليه مجيئه ، فقال له : ما حملَك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل ؟ قال : الوفاء ، قال : وما دعاك إلى الوفاء ؟ قال : دينى . قال النعان : وما دينُك ؟ قال : النصرانية . قال النعان : فاعْرِضْها على ، فعرضَها عليه ؟ فتنصَّر النعان وأهلُ الحيرة أجمعون ، وترك القتلَ منذ ذلك اليوم ؛ وأبطلَ تلك

<sup>(</sup>١) الحيل . الفرسان ، والرجل اسم جمع للراجل ، وهو مالا ظهر له في سفره يركبه .

<sup>(</sup>٢) الغريان: مثنى غرى ، بناءان طويلان ، يقال هما قبر مالك وعقيل نديمى جذيمة الأبرش وسميا بذلك ، لأن النمان بن المنذر كان يغريهما بدم من يقتله يوم بؤسه (٣) تجب الشمس: تغيب (٤) النطم: بساط من جلد .

السُّنة ، وأمر بهدم الغريَّين ، وعفا عن قُراد والطألى ؛ وقال : والله ما أُدْرى أيَّهما أَوْفَى وَأَكْرَمَ ؛ أَهْذَا الدَّى نَجَا مِنَ القَتَّلُ فِعَادَ ، أَمْ هَذَا الذَّى ضَيِنَهُ ؟والله لا أكونُ أُلامَ الثلاثة ؛ فأنشأ الطائي يقول :

ما كنتُ أُخْلِفُ ظنَّة بعد الذي أُسْدى إلى من الفَعَالُ (١) الخالي 

ولقـــد دعتْنى للخِلَاف ضَلَالتى

<sup>(</sup>١) الفعال \_ بالفتح : الفعل الكريم .

# ۲۱ – مَـکُرمة \*

حدّث عمرو بن العلاء فقال :

جلس النعانُ بن المنذر وعليه حُلَّة مرصَّعة الدر ، لم يُرَ مثلُها قبل ذلك اليوم . وأذِنَ للعرب في الدخول عليه ، وكان فيهم أوسُ بن حارثة (١) ، فجعلت العرب تنظرُ إلى الحلَّة ، وكل منهم يقول لصاحبه : ما رأيتُ مثلَ هذه الحَلَّة قط ، ولا سمعت أن أحداً من الملوك قدر على مثلها \_ وأوسُ بن حارثه مُطْرِق لا ينظر إليها \_ فقال له النعان : ما أرى كل من دخل على إلا استحسنها ولا نظرتها .

قال أوس: أسعد الله الملك! إنما تُسْتَحْسن الحَلّةُ إِذَا كَانْت في يد التاجر، وأما إذا كانت على الملك، وأشرق فيها وجهه فنظري مقصور عليه لا عليها افاسترجح عقله. فلما عزموا على الانصراف قال لهم النعانُ: اجتمعوا إلى في غد فإني مُدْسِنُ هذه الحَلّةَ لسيد العرب منكم، فانصرف العربُ عنه، وكل يزعم أنه لابس الحلة. فلما أصبحوا تزينوا بأفخر الملابس وتقسلدوا بأحسن السيوف، وركبوا أجود فلما أصبحوا تزينوا بأفخر الملابس وتقسلدوا بأحسن السيوف، وركبوا أجود الخيل، وحضروا إلى النعان؛ وتأخر عنسه أوسُ بن حارثة؛ فقال له أصحابه: مالك لا تَغْدُو مع النياس إلى مجلس الملك، فلعلك تسكونُ صاحب الحلة. فقال أوس: إن كنتُ سيد قومي فما أنا بسيِّد العرب عند نفسي، وإن حضرتُ ولم أوس: إن كنتُ سيد قومي فما أنا بسيِّد العرب عند نفسي، وإن حضرتُ ولم أنسرفتُ منقوصاً، وإن كنتُ المطلوبَ لها فسيُعْرَف مكاني، فأمسكوا عنه.

<sup>\*</sup> المختار من نوادر الأخبار \_ مخطوط .

 <sup>(</sup>١) أوس بن حارثة : من أجداد العرب في الجاهلية ، بنوه بطن من بني مزيقياء ، وهم إحدى
 قبيلني الأوس والحزرج ، أصلهم من الين ، ونزلوا يثرب وجاء الإسلام وهم بها .

و نظر النمانُ في وُجُوهِ القوم ، فلم ير أوس بن حارثة ؛ فاستدعى بعض خاصته، وقال : اذهب لتعرف خبر أوس ، فمضى رسولُ النعان ، واستخبر بعض أصحابه ؛ فأخبره بمقالته ، فعاد إلى النعان ، فأخبره بذلك ، فبعث النعانُ إليه رسولاً ، وقال : احضر آمناً مما خفت عليه ، فحضر أوس بثيابه التي حضر بها بالأمس ، وكانت العربُ قد استبشرت بتأخره خوفاً من أن يكون هو الآخذَ للحُلة .

فلما حضر وأخذ مجلسه ، قال له النعان : إنى لم أرك غيّرت ثيابك فى يومك ؟ فالبس هـذه الحلة لتتجمل بها ، ثم خَلَعَها وألبسه إياها . فاشتد ذلك على العرب وحسدوه ؟ وقالوا : لا حِيلة لنا فيها ؟ إلا أَنْ نرغَبَ إلى الشعراء أن يهجوه بقبيح الفعل ؛ فإنه لا يخفض رفعته إلا الشعر . فجمعوا فيا بينهم خمسائة ناقة ، وأتوا بها إلى رجل يقال له جَرْوَل (١) ، وقالوا له : خذ هذه ، واهْجُ لنا أوس بن حارثة .

وكان جَرْوَل يومئذ أشعرَ العرب وأقواهم هجاء ؛ فقال لهم : ياقوم ؛ كيف أهجو رجلا حَسِيباً لا يُشكَر بيته ، كريماً لاينقطع عطاؤه ، فَيْصلاً (٢) لا يُطْعَن على رأيه، شجاعاً لا يُضام نزيله ، محسناً لا أرى فى بيتى شيئاً إلا مِنْ فضله !

فسمع بذلك بشر بن أبى خازم \_ وكانشاعراً \_ فرغب فى البَذْل ؟ وأخذالإبل وهجاه ، وذكر أمّه سُعْدى فسمع أوس بذلك ؛ فوجّه فى طلبه ، فهرب وترك الإبل ؛ فأتوا بها إلى أوس بن حارثة ، فأخذها وشد فى طلبه ؛ وجعل بشر بن أبى خازم يطوف فى أحياء العرب يلتمس عزيزاً يجيره على أوس ، وكل مَن قصده يقول : قد أجرَ تُك إلا من أوس بن حارثة ، فإنى لا أقدر أن أجير عليه \_ وكان أوس قد بث عليه العيون ؛ فرآه بعض من كان يرصده ، فقبض عليه ، وأتى به إلى أوس ، فلما مَثَل بين يديه قال له : ويلك ! أتذكر أمى وليس فى عصرنا مثلها ؟ قال : قد كان

<sup>(</sup>١) هو الحطيئة . (٢) فيصل : عاكم .

ذلك أيها الأمير ؟ فقال : والله لأقتلُنك قتلة تحيا بها سُعْدَى ـ يعنى أمه . ثم دخل أوس إلى أمه سُعْدى ، وقال : قد أتيتُك بالشاعر الذى هجاك . وقد آليتُ لأقتلنه قِتْلة تحيين بها ! قالت : يابنى ؛ أو خير من ذلك ! قال : وما هو ؟ قالت : إنه لم يَجِد ناصراً منك ، ولا تُجيراً عليك ، وإنا قوم لا نرى في اصطناع المعروف من بأس ، فبحقي عليك إلا أطلقته ، ورددت عليله إبله ، وأعطيته من مالك مثل ذلك ، ومِنْ مالى مثله ، وأرجعه إلى أهله سالماً ؛ فإنهم أيسوا (١) منه !

فرج له أوس ، وقال : ماتقول أنى فاعل بك ؟ قال : تَقْتُلُنى لا محالة ! قال : أفتسحقُ ذلك ؟ قال : نعم ؟ قال : إن سُعْدى التى هجوتها قد أشارت بكذا وكذا ، وأمر بحل كتافه (٢) ، وقال له : انصرف إلى أهلك سالما ، وخُذْ ما أمر تُ لك به ! فرفع بشر يده إلى السماء وقال : اللهم أنت الشاهد على ألّا أعود إلى شعر إلا أن يكون مَذْحاً في أوس بن حارثة .

<sup>(</sup>١) يُسُوا، (٢) السكتاف: هو حبل يشد به .

#### ٣٧ – أُجَارَهُ من الموت ! \*

أنى الأعشى الأسود المَنْسِى (١) وقد امتَدَحَه فاستَبْطأً جائزَته . فقال الأسود: ليس عندنا عَيْنٌ ، ولكن نُعطيك عَرَضاً ، فأعطاه بِخُمْسِمائة مثقال دُهناً ، و بخمسمائة حُلَلًا وعَنْبراً .

فلما مر ببلاد بنى عامر خافَهم على مامَعَه ، فأتى عَلْقَمَة (٢) بن عُلَاثَة فقال له : أُجِرْ نَى ؛ فقال : قد أُجَرْ تُك . قال: من الجنِّ والإنس ؟ قال: نعم ! قال : ومن الموت؟ قال : لا !

فاً تَى عامرَ بن الطُّفَيْل ، فقال : أَجِرْنِي ؛ قال : قد أَجِرتُك . قال : من الجنِّ والإنس ؟ قال : نعم ! قال: ومن الموت ؟ قال : نعم ! قال : وكيف تُجيرنى من الموت! قال : إن متَّ وأنت في جو ارى بعثت إلى أهلك الدِّية . فقال : الآن عامتُ أنك أجرتنى من الموت . ثم مدح عامراً وهجا عَلقمة ؟ فقال علقمة : لو عامتُ الذي أراد كنت أعطيته إياه !

<sup>\*</sup> الأغاني: ٩ \_ ١٢٠ .

<sup>(</sup>١) الأسود العنسى: هو عبهلة بن كعب بن غوث ، خرج بعد حجة الوداع في عامة مذحج ، وادعى النبوة وكان كاهناً قتله فيروز وداذويه وقيس غيلة . والأعشى: هو ميمون بن قيس من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية ، عاش عمراً طويلا ، وأدرك الإسلام ولم يسلم ، ومات في اليمامة سنة ٧ ه .

<sup>(</sup>٢) علقمة بن علائة : وال من الصحابة ،كان في الجاهلية من أشراف قومه وكان كريما، توفي تحو سنة ٢٠ هـ.

# ٨٠ – يزيد بن عبد المَدَان عند الحارث بن جَفْنة \*

قدم يزيد () بن عبد اللدان وعرو بن معد يكر وَمَكْشُوح الْمرَاديّ عَلَى ابن جَفْنَة () زُوَّاراً ، وعنده وجوه ويس : مُلاَعِب الأسنّة ، ويزيد بن عرو ، ودر يد بن الصّبة . فقال ابن جفنة ليزيد بن عبد المدان : ماذا كان يقول الدّيان () إذا أصبح ؟ فقال : كان يقول : آمنت بالذي رفع هذه ( يعني السماء ) ، ووضع هذه ( يعني الأرض ) وشق هده ( يعني العام ) ، ثم يخر ساجداً ؛ فإذا رفع رأسه قال :

إِن تَغْفُرُ اللَّهُمُّ تَغْفُرُ جَمًّا وأَى عبدٍ لك ما أَلمًا

فقال ابن ُ جَفْنة: إن هذا لذُ ودِينٍ ، ثم مال على القيسيّين وقال: ألا تحدثوننى عن هذه الرياح: الجُنُوب، والشمال، والدَّبور، والصَّبا، والنَّكْباء ؛ لم سمِّيت بهذه الأسماء ؛ فإنه قد أعيانى علمها ؟ فقال القوم: هذه أسماء وجدنا العرب عليها لا نعلمُ غير هذا ! فضحك يزيد. ثم قال لابن حفنة: ياخيرَ الفتيان، ما كنت أحسب أن هذا يسقط علمه عن هؤلاء، وهم أهل الوَبر! إن العرب تضرب أبياتها في القبلة مطلع الشمس لتُدُفِئهم في الشتاء، وتزول عنهم في الصيف ؛ فما هب من

<sup>\*</sup> الأغاني : ١٠ ــ ١٣٩ ، مهذب الأغاني : ١ ـ ٧٠ .

<sup>(</sup>۱) كان يزيد سيد مذحج شاعرا من أشراف اليمن وشجعانها ، وفد على بنى جفنة \_ أمراء بادية الشام ، وعاد إلى اليمن فأقام بنجران إلى أن كان يوم الكلاب الثانى فقتل فيه نحو سنة ٨ق.هـ.

 <sup>(</sup>۲) كان بنو جفنة يقيمون بالشام ملوكا عليه وعلى ما يليه من بادية العرب ولكنهم كانوا عمالا
 لملوك الروم ، وظلوا حتى انقاد آخر ملوكهم جبلة بن الايهم ألى الإسلام في عهد عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٣) الديان : جد يزيد .

الرياح عن يمين البيت فهى الجنوب، وما هب عن شماله فهى الشال، وما هب من أمامه فهى الصّبا ، وما هب من أمامه فهى الصّبا ، وما هب من خلفه فهى الدّ بُور ، وما استدار من الرياح بين هـذه الجهات فهى النّـكُباء ...

فقال ابنُ جفنة : إن هذا لَلْمِلْمُ يابن عبد المَدَان !

وأقبل ابن ُ جَفْنَة على القيسيين يسألهم عن النمان بن المنذر ، فعابوه وصفروه ، فنظر ابن ُ جفنة إلى يزيد وقال له : ما تقول ُ يابن عبد المدان ؟ فقال : ياخير الفتيان ، ليس صغيراً من منعك العراق ، وشَرِكك في الشام ، وقيل له : أبيت اللعن ! وقيل لك : يا خير الفتيان ! وألني أباه مَلِكاكاكا ألفيت أباك ملكا ؛ فلا يسر ُك مَنْ يغرُك ، فإن عولاء لو سألهم عنك النمان لقالو! فيك مثل ما قالوا فيه ، وايم الله ! ما فيهم رجل إلا ونعمة النمان عنده عظيمة ...

فغضب عامر ً بن مالك وقال : يابن الديّان ، أما والله لنحتلبن بها دماً ! فضحك يزيد وقال : ما لهم والله جرأة ً بنى الحارث ، ولا فتك مُراد ، ولا بأس زُبيد ، ولا مفار طبئ ، وما هم ونحن \_ ياخير الفتيان \_ بسواء ؛ ما قتلنا أسيراً قط ، ولا اشتهينا حرّة قط ، ولا بكينا قتيلاً نبئ به ، وإن هؤلاء ليعجزون عن ثأرهم حتى يُقتل السّمئ بالسّمي والجار بالجار ... ثم قال :

تماتى على النعان قوم اليهم موارده فى ملك ومصادره على غير ذنب كان منه إليهم سوى أنه جادت عليهم مواطره فباعده من كل شر يخاف وقراً بَهُمْ من كل شر يخاف وقراً بَهُمْ من كل شر يخاف فظنوا، وأعراض المنون كثيرة ، بأن الذى قالوا من الأم ضائره فلم ينقصُوه بالذى قيال شعرة ولا فللت أنيابه وأظافره

يبوء به النعان إن حَفَّ (١) طائره من الفضل والمنِّ الذي أنا ذا كِره وَعظماً كسيراً قوَّمتــه جَوَابرُهُ لقالوا له القول الذي لا يُحَاذرُه

وَلَلْحَارِثُ الْجُفْنِيُّ أَعْلِمُ بِالذِي فيا حــاركم° فيهم لنعانَ نعمة ذُنوبًا عفا عنها ، ومالاً أفاده ، ولو سال عنك العائبين ابنُ منذر

فلما سمع ابنُ جفنة هذا القول عظمَ يزيدُ في عينه ، وأجلسه معه على سريره ، وسقاه بيده ، وأعطاه عطيةً لم يُعطِها أحداً بمن وفد عليه قط ؛ ولما قرَّبَ يزيدُ ركائبه ليرتحل سمع صوتا إلى جانبه وإذا هو برجل يقول:

> أَما مِنْ شَفِيعٍ مِنْ الزَائْرِينَ يُحِبُ الثَّنَا زَنْدُهُ ثَاقبُ ألا ليت غسان في ملكها كلحم وقد يخطئ الشارب وما في ابن جفنية من سُبَّة وقد خَف حملاً بها الغاربُ

> يريدُ ابنُ جفنةَ إكرامَه وقد يمسحُ الضَّرَّةَ (٢) الحالبُ فينقذَني من أظافيره وإلا فإني غـــــداً ذاهبُ فقد قلت بوماً على كُر بة وفي الشرب في يثرب عالب : كأبي قريب من الأبعدين وفي الحلق مني شجى ناشبُ

الشعر ! قال : بل قاله رجل من جُذام جفاه ابن ُ جفنة ، وكانت له عند النعان مَنزلة ، فشرب ، فقال له عَلَى شرابه شيئا أنكره عليه ابن ُ جفنة ، فحبسه ، وهو مُخرِجِه غداً فقاتلُه . فقال يزيد : أنا أُغِيثُك، فقال له : ومن أنت حتى أعرفك؟ فقال :

<sup>(</sup>١) حف: طار . (٢) الضرة: الضرع

أنا يزيدُ بن عبد المدان ؛ فقال: أنت لها وأبيك ! قال : أجــل ؟ فقد كفيتك أمرَ ، ، فلا يسمعنّك أحدُ تنشِدُ هذا الشعر .

وغدا يزيد على ابنجفنة ليودعه، فقال له : حَيّاكُ الله يابن الديان ، حاجَتَك ! قال : تلحق قُضاعــة بالشام ، وتؤثر من أتاك من وفود مذحج ، وتَهَبُ الجذاميّ الذي لا شفيع له إلا كرمك . قال : قد فعلتُ ، أما أنى حبسته لأهبه لسيّد ناحيتك وكنت ذلك السيد ، ووهبه له ، فاحتمله يزيدُ معه !

#### ٣٠ - إغاثة \*

جاور (۱) رجلان من هَوَازِن فی بنی مر آن بن عوف ، وکان قد أصابا دماً فی قومهما . ثم إن قَدْس بن عاصم المِنْقَرِی (۲) أغار علی بنی مُر آن ، فأصاب واحداً منهما فی عِد آن اساری کانوا عندهم ، فقدی کل قوم اسیر من قیس بن عاصم ، و ترکوا الهوازنی ، فاستغاث أخوه بوجوه بنی مرة : سنان بن أبی حارثة ، والحارث بن عوف ، والحارث بن طالم ، وهاشم بن حرملة ، والحصین بن الحام ، فلم یغیثوه .

فركب إلى موسم عُكاظ ، فأتى منازل مَذْحِج ليلاً ، ونادى :

وعالیت دُعُوی بالْحُصَیْنِ وهاشم بترك أسیر عند قیس بن عاصم ومن كان عما سر"هم غیر نائیم وكم فی بنی العكرت (۲) من متصام ا ومن ذا الذی یُحْظَی به فی المواسم!

دعوت سناناً وابن عوف وحارثاً وعالیت أعیدهم فی کل یوم ولیسلة بترك و مین کل یوم ولیسلة ومن ومن کلیم وجار بیوتیم ومن فصموا ، وأحداث الزمان كثیرة و كم فی فیا لیت شعری من لإطلاق غِلمة ومن ذ فسمع صوتاً من الوادی ینادی بهذه الأبیات :

ألا أيِّرِ ــــــــذا الذي لم يُجَبُ عليـــكَ بحيٍّ بجلِّي الكُرِّبُ

<sup>\*</sup> مهذب الأغاني : ٥ ـ ٦٠ -

<sup>(</sup>۱) جاوره مجاورة وجواراً: صار جاره (۲) منقر: بطن من تميم ، وقيس بن عاصم: كان سيد تميم ، ولما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بسط له رداءه وقال: هذا سيد الوبر ، ولما توفى قال فيه الشاعر:

وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما (٣) بنو العَلات : هم بنو رجل واحد من أمهات شي .

<sup>(</sup> ۱۲ \_ قصص \_ أول )

عليك بذا الحيّ من مَذْحج فإنهم للرّض والغَضَبْ فنادِ يزيدَ بن عبد المدان ، وقيساً ، وعَمْرو بن مَعْدِ يكرب فنادِ يزيدَ بن عبد المدان ، وقيساً ، وعَمْرو بن مَعْدِ يكرب يفكوا أخاك بأموالهم وأقلسل بمثلهم في العرَب! أولاك الرءوس فلا تعددُهم ومن يجعل الرأس مثل الذنب! فاتبع الصوت فلم ير أحداً! فغدا على المكشوح قيس بن عبد يغوث المرادئ فأخبره خبره ، فقال له : والله إن قيس بن عاصم ما قارضته معروفاً قط ، ولا هو لى بجارٍ ، ولكن اشتَر أخاك منه وعلى الثمن ، ولا يمنعنك غلاؤه .

ثم أتى عمرو بن معد يكرب فقال له عرو: هل بدأت بأحد قبلى ؟ فقال: نعم، بقيس بن عبد يغوث، قال: عليك بمَنْ بدأت به ، فتركه وأتى بزيد بن عبد المدان فأخبره بقصته ، فقال له يزيد: مرحبا بك وأهلاً ، أَبْعَثُ إلى قيس بن عاصم ، فإن هو وَهب لى أخاك شكرتُه و إلا أغرت عليه حتى يتّقينى بأخيك، فإن نلتُها و إلا دفعت وليك كل أسير من بنى تميم بنجران ، فاشتريت به أخاك! فقال: هذا الرضا. فأرسل يزيد إلى قيس بن عاصم بهذه الأبيات:

یاقیس ٔ أُرْسِل أُسیراً من بنی جُشم (۱) إنی بَکُل ّ الذی تأتی به جازی لا تأمَنِ الدهر َ أَنْ تشجَی بنصّتِه فاختر لنفسك إحادی و إعزازی فافکك أخامِنْقَرِ عنه ، وقُلْ حسنا فسیما بسُیْلت وعقبه بانجازی

و بعث َ بالأبيات رسولا إلى قيس بن عاصم ، فأنشده إياها ، ثم قال له : يا أبا على : إن يزيد بن عبد المدان يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : « إن المعروف قُروض ، ومع اليوم غد ، فأطلق لى هذا الجشمى ، فقد استعان بأشراف بنى مرَّة ،

<sup>(</sup>١) جشم : بطن من هوازن .

و بعمر و بن معد یکرب، و بمکشوح المرادی، فلم یُصِب عندهم حاجته، فاستجار بی، و المرادی مضر لقضیت ماجتك » .

فقال قيس بن عاصم لمِنْ حَضَرَه من بنى تميم : هذا رسولُ يزيد بن عبد المدان سيد مَذْ حِج وابن سيّدها ، ومن لا يزال له فيكم يد ، وهذه فرصة لكم فما ترون ؟ قالوا : نرى أن نغليه عليه ونحكم فيه شطَطاً ، فإنه لن يَخذُله أبداً ولو أتى ثمنه على ماله . فقال قيس : بئسما رأيتم ! أما تخافون سِجالَ الحروب ، ودولَ الأيام ، ومجازاة القروض !

فلما أَبَوْا عليه قال: بيعُونيه. فأغلوْه عليه ، فتركه فى أيديهم – وكان أسيراً فى يد رجل من بنى سَعد (١) – وبعث إلى يزيد فأ علمه بما جرى ، وأن الأسير لو كان فى يده أو يد مِنْقَرَ لأخذه و بعث به ؛ ولكنه فى يد رجل من بنى سعد .

فأرسل يزيد إلى السّعدى : أن سِر إلى بأسيرك ولك فيه حكمك ، فأتى السعدى يزيد ، فقال له : احتكم ، فقال : مائة ناقة ورعاؤها ، فقال له يزيد : إنك لقصير الهمة ، قريب الغنى ، جاهل بأخطار بنى الحارث ! أما والله لقد عَبَنْتُكَ يا أَخَا بنى سعد ! ولقد كنت أخاف أن يأتى ثمنه على جل أموالنا ؟ ولكنكم يابنى تميم قوم قصار الهم . وأعطاه ما احتكم ؛ فجاوره الأسير وأخوه حتى ماتاً بنَجْران .

<sup>(</sup>١) سد: بطن من تميم .

## ٧٠ – ارحموا عزيزاً ذل\*

وجَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى طَنِيُّ فريقاً من جنده ، يَقَدُّمُهم على على على الله السلام ، ففزع عدى (١) بن حاتم الطأنى \_ وكان من أشدِّ الناس عِدَاء لرسول الله \_ إلى الشام فصبَّحَ على القومَ ، واسْتاقَ خيلَهم ونَعَمهم ورجالهم ونساءهم إلى رسول الله .

فلما عرض عليه الأسرى نهضت من بين القوم سَفّانة بنت حاتم ؛ فقالت : يامحمد ؛ هلَك الوالد ، وغاب الوافد ، فإن رأيت أن تُخلَى عنى ، ولا تُشمت بى أحياء العرب ! فإن أبى كان سيّد قومه ، يفك العانى (٢) ، ويقتُل الجانى ، ويحفظ الجار ، ويحمى الذّمار ، ويفرّ جُ عن المكروب ، ويطعم الطعام ، ويفشى السلام ، ويحمل الكلّ (٣) ، وبعين على نوائب الدهر ، وما أتاه أحد فى حاجة فرد ويحمل الكلّ (١) ، وبعين على نوائب الدهر ، وما أتاه أحد فى حاجة فرد خائباً ؛ أنا بنت حاتم الطائى !

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا جارية ً ؛ هــذه صفاتُ المؤمنين حقاً ، لوكان أبوكِ مُسلماً لترّحْنا عليه خلُوا عنها ؛ فإن أباهاكان يحبُّ مكارمَ الأخلاق .

ثم قال : « ارحموا عزيزاً ذلّ ، وغنيا افتقر ، وعالماً ضاع بين جهال » . وامتنَّ عليها بقومها فأطلقهم تكريماً لهاً !

فاستأذَ نَتُهُ فِي الدعاء له؛ فأَذِنَ لها، وقال لأصحابه: اسمعوا وعُوا. فقالت: أصابَ

<sup>\*</sup> الأغاني : ١٦ \_ ٩٣ ، إنسان العيون : ٢ \_ ٢٨٥ ، غرر الحصائس : ١٢ .

<sup>(</sup>۱) عدى بن حاتم : صحابى من الأجواد العقلاء كان رئيس قومه فى الجاهلية والإسلام ، وكان إسلامه سنة ٩ هـ ، وشهد فتح العراق ، والجمل ، وصفين ، والنهروان مع على .

<sup>(</sup>٢) العانى : الأسير (٣) الكل : العائل واليتم

الله ببرِّكَ مواقعَه ، ولا جعلَ لك إلى لئيم حاجة ، ولا سلبَ نعمةً عن كريم قوم إلا جعلَك سبباً في ردِّها عليه .

فلما أطلقها رجعت إلى أخيها عدى وهو بدُومَة الجندل. فقالت له: يا أخى ؟ إيْتِ هذا الرجل قبل أن تَعْلَقَكَ حبائلُه ، فإنى قد رأيت هَدْيًا ورأيًا سيغلبُ أهل الغلبة ؛ ورأيتُ خصالًا تعجبنى : رأيتُه يحبُّ الفقيرَ ؛ ويفكُ الأسيرَ ؛ ويرحمُ النفلية ، ويعرف قدْر الكبير ؛ وما رأيتُ أجودَ ولا أكرمَ منه ، فإن يكن نبيًّا فللسابق فضلُه ، وإن يكن مَلِكًا فلن تزالَ في عزِّ ملكه : فقدم عدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، وأسلمت سفّانة !

## ٧١ — زعيم العجم وعمر بن الخطاب\*

لما أتى بالهُوْمزان أسيراً إلى عمرَ بنِ الخطاب رضى الله عنه ، قيل له : المارَ المؤمنين ؛ هذا زعيمُ العَجَم ، وصاحب رُستم (١) ؛ فقال له عمر رضى الله عنه :

أَعْرِضُ عليك الإسلامَ نُصْحاً لك في عاجِلك وآجلك . فقال : إنما أعتقدُما أنا عليه ، ولا أَرغَبُ في الإسلام رهبة . فدعا عمرُ بالسيف ؛ فلما هم بقتله ، قال : يا أميرَ المؤمنين ، شَرْبة من ماء هي أفضلُ من قتلي على الظَّما ؛ فأمر له بشر بة من ماء ، فلما أخَذَها الهُرُ مُزَان قال : يا أمير المؤمنين ، أنا آمِنُ حتى أَشْرَبها ؟ قال : نع ؛ فرمي بها ، وقال . الوفاء \_ يا أمير المؤمنين \_ نور آبلج ! قال : صدقت ! لك التوقَّف عنك ، والنظر فيك ، ارفعوا عنه السيف !

فقال: يا أمير المؤمنين ، الآن أشهدُ أن لا إله َ إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسوله، وما جاء به حقّ من عنده. فقال عمر: أسلمت خيرَ إسلام ، فما أخّرَك؟ قال: كرِهتُ أن يُظَنُّ بي أنى إنما أسلمتُ خوفاً من السيفِ، فقال عُمَر: أَلَا إِنّ لأهل فارسَ عقولا استحقّوا بها ما كانوا فيه من اللّك ، ثم أمر بيرِّه و إكْرامِه!

<sup>\*</sup> نهاية الأرب: ٦ \_ ٧٧:

<sup>(</sup>١) رستم : كان من أعظم رجال فارس ، وقائد جيوش وقعة القادسية التي انتصر فيها المسلمون أيام عمر بن الخطاب ، وقتل رستم في هذه الموقعة .

# ٧٢ — أبو سُفْيان عند هِرَ قُل\*

قال أبو شُفيان (١) بن حَرَّب:

كُنّا قوماً تجاراً ، وكانت الحربُ بيننا و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حَصَر تُنا حتى نهكتُ أموالنا . فلما كانت الهدنةُ \_ هُدْنة الُحديْبيةِ \_ بيننا و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خرجتُ فى نفر من قريش إلى الشام ، وكان وجهُ مَتْجَر نا منه غَزّة ، فقد مناها حين ظهرَ هِرَ قُلْ على مَن كان بأرضه من الفرس ، فأخرجهم منها ، وانتزع منهم صليبه الأعظم ، وكانوا قد استلبوه إيّاه .

فلما بَلَغه ذلك منهم و بلغه أن صليبَه قد اسْتُنْقِذَ منهم ، وكانت حِمْصُ منزلَه ، خرج منها يمشى على قدميه شكراً لله حين رَدّ عليه مارد ، ليصلِّى في بيتالمقدس، تُبْسط له البُسُط وتُلْقَى عليها الرّياحين .

فلما انتهى إلى إيلياء فقضى فيها صلاته ، وكان معه بطارقتُه وأَشْرَافُ الروم ، أصبح ذاتَ غُدْوَة مهموماً يقلِّب طَرْفه إلى السماء . فقال له بطارقتُه : والله لكأ نَّك أصبحتَ الغداةَ مهموماً .

فقال : أجل ! رأيتُ البارحةَ أن مُلْك الخِتان ظاهر . فقالوا : أيّها الملك، ما نعلم أمّةً تختّن إلا اليهود ، وهم في سلطانك وتحت يدك ، فابعث إلى كل مَنْ

<sup>\*</sup> الأغانى : ٦ \_ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>١) عو صغر بن حرب ، من سادات قريش في الجاهليــة ، كان من رؤساء المشركين يوم الأحزاب ويوم أحد ، وأسلم يوم فتح مكة سنة ٨ هـ . وتوفي سمة ٣١ هـ .

لك عليه سلطان فى بلادك فَمُرْه فليضرب أعناق مَنْ تحت يدِك منهم من يَهود ، واسْتَرِحْ من هذا الهم .

فوالله إنهم لنى ذلك من رأيهم يدبِّر ونه إذا أتاه رسولُ صاحب بُصْرَى (1) برجل من العرب يَقُوده \_ وكانت الملوك تَتَهادى الأخبارَ بينهم \_ فقال : أيها الملك؛ إن هذا رجلُ من العرب من أهْل الشّاء والإبل يحدِّث عن أمر حَدث فاسْأله .

فلما انتهٰی به إلی هِرَ قُل رسولُ صاحب بُصْرَی ؛ قال هرقلُ لمن جاء به : سَله عن هذا الحدیث الذی کان ببلده ، فسأله ، فقال : خرج بین أظهرُ نا رجلُ یزعُم أنه نبی " ، وقد اتّبعه ناس فصدّقوه وخالفه آخرون ، وقد کانت بینهم مَلاحِمُ فی مواطن کثیرة و وترکتُهم علی ذلك !

فلمّا أخبره الحبرَ قال : جرِّدوه؛ فإذا هو مختون . فقال : هذا والله النبيّ الذي رأيتُ ، لا ما تقولون ؛ أعطوه ثيابه و يَنْطلق ، ثم دعا صاحبَ شُرْطته فقال له : اقلب الشامَ ظهراً لبطن حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل .

فإنّا لَبِغَزَّةَ إذ هجم علينا صاحبُ شُرطته فقال : أنتم من قوم الحجاز؟ قلنا : نعم ، قال : انطلقوا إلى الملك ، فانطلقوا بنا.فلما انتهينا إليه قال : أنتم من رَهْطِهذا الرجل الذي بالحجاز؟ قلنا : نعم . قال : فأيُّكم أَمَسُ به رَحِماً ؟ قال أبو سفيان : قلت : أنا ، قال : ادنُ ، ثمّ أَقَعدني بين يديه وأقعد أصحابي خلني ، وقال لهم : إني سأسأله ، فإن كذَب فردُوا عليه .

قال: فوالله لقد علمِتُ أَنْ لُوكذبتُ مَا ردُّوا على ، ولكني كنتُ امراً سيداً أتبرَّم من الكذب، وعرفتُ أن أيسرَ ما فى ذلك إن أنا كَذَبْتُهُ أن يحفظوم على ؟ ثم يحدِّثوا به عنى ، فلم أكذِبْه .

<sup>(</sup>١) بلد من أعمال دمشق .

وقال: أخبرنى عن هذا الرجل الذى خرج بين أظهركم يَدَّعى ما يدَّعى . فجملتُ أَزَهِد له شأنه وأُصغِّرُ له أَمرَه ، وأقول له : أيّها الملك ، مايهمُّك من شأنه! إن أمرَه دون ما بلَغك . فجمل لا يلتفت على ذلك منى . ثم قال : أنبتنى نيا أسالك عنه من شأنه . قلت : سَل عما بَدَا لك .

قال: كيف نسبه و فيم ؟ قلت : كمض مو أوسطنا (١) نسباً . قال: أخبرى الله فيكم أهل الله فيكم ملك فسلبتموه إياه ، فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه مُلك ؟ قلت : لا . قال : هل كان له فيكم مُلك فسلبتموه إياه ، فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه مُلك ؟ قلت : لا . قال : أخبرنى عن أتباعه منكم من هم ؟ قلت : الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء ، فأما ذو و الأسنان من الأشراف من قومه فلم يتبعه منهم أحد . قال : فأخبرنى عمن يتبعه أيحبه و يكرمه ، أم يقليه (٢) و يفارقه ؟ قلت : قلما يتبعه أحد فيفارقه . قال : فأخبرنى كيف الحرب بينكم و بينه ؟ قلت : سيجال يُذَال علينا ونُذَال علينا

قال: فأخبرنى هل يَغْدِر؛ فلم أجد شيئًا أغتمزُ فيهغيرَ ها ؛ فقلت: لا، أونحن منه في مُدة (٢) ولا نَأْمنُ غدرَه. قال: فوالله ماالتفت إليها منّى .

ثم كر "رَ الحديث فقال : سألتك عن نسبه فيكم ؛ فزعمت أنه محض من أوسطكم نسباً فكذلك يأخذُ الله النبي "لا يأخذُه إلا من أوسط قومه نسباً ، وسألتك : هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل قوله فهو يتشبه به ؟ فزعمت أن لا . وسألتك : هل كان له مُلك فيكم فسلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث يطلب مُلكه ؟ فزعمت أن لا . وسألتك عن أتباعه ، فزعمت أنهم الضعفاء والأحداث والمساكين والنساء ، وكذلك

<sup>(</sup>١) أى خيرنا وأفضلنا نسباً (٢) يبغضه (٣) يدال علينا وندال عليسه : أى نغلبه مرة ويغلبنا أخرى (٤) في مدة : يعني بها مدة صلح الحديبية .

أَتْبَاعُ الْأَنبِياء في كلّ زمان . وسألتك عَمَّنُ يَتَبِعه أَيْحَبُّهُ وَيَلزَمه أَم يَقَلِبه ويفارقه ؟ فزعمت أنه لا يتبعه أحد فيفارقه ، فكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلب رجل فتخرج منه .

وسألتك عن الحرب بينكم وبينه ، فزعمت أنها سجال تُدَالون عليه ويُدَالُ عليه ويُدَالُ عليه ويُدَالُ عليه ويُدَالُ عليكم ، وكذلك حربُ الأنبياء ، ولهم تكونُ العاقبة . وسألتُك: هل يَغدر ؟ فزعمت أن لا : فائن كنت صَدَقتنى عنه فَلْيغْلَبَنَ على ما تحت قَدَمَى هاتين ، ولو دِدْتُ أنى عنده فأغسلُ قدميه ! انطلق ْ لشأنك .

فقمتُ من عنده وأنا أضربُ بإحدى يَدَى على الأخرى وأقول: يالعباد الله ! القد أُمِرِ أَمْرُ ابن أَبِي كَبْشَةَ (٢)! أصبحت ملوك بنى الأصفر (٣) يَهما بنونه في مُلكم وسلطانهم!

<sup>(</sup>۱) أمر : عظم (۲) أبو كبشة : رجل من خزاعة خالف قريشاً فى عبادة الأوثان ، وعبد الشعرى العبور ، وسمى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة لخلافه إياهم إلى عبادة الشعرى (٣) بنو الأصفر : لقب ملوك الروم تعالى ، تشبيهاً له بأبي كيشة الذي خالفهم إلى عبادة الشعرى (٣) بنو الأصفر : لقب ملوك الروم

## ٧٧ ـ إسلامُ أبي ذَرّ \*

قال أبو ذر" (1) : كنت رجلاً من غِفار ، فبلغنا أن رجلاً قد خرج بمكة يزعمُ أنه نبى " ، فقلتُ لأخى : انطلق إلى همذا الرجل وكلمه ، واثننى بخبره ؛ فانطلق فلقيه ، ثم رجع ، فقلت : ماعندك ؟ فقال : والله لقد رأيتُ رجلاً يأمر بالخبر ، وينهى عن الشر " ؛ فقلت له : كم تشفنى من الخبر!

فأخذت ُ جِرِاباً وعَصا، ثم أقبلت ُ إلى مكة ؛ فجعلت لا أَعرِفه ، وأكره أن أسأل عنه ، وأشرب من ماء زمزم ، وأكون في المسجد ؛ فمر بي على ، فقال : كأن الرجل غريب ؟ قلت : نعم ! فانطلق إلى المنزل وانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره .

فلما أصبحت عدوت إلى المسجد لأسأل عنه ، وليس أحد يخبرنى عنه بشىء ؛ فر " بى على "، فقال : أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد ؟ قلت : لا ، قال : انطلق معى ، ثم قال : ماأمر ك ؟ وما أقد مك هذه البلدة ؟ فقلت : إن حتمت على " أخبرتك ! قال : فإنى أفعل . قلت له : بلغنا أنه خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبى " ، فأرسلت أخى ليكاه ، فرجع ولم يشفني من الخبر ، فأردت أن أقداه . فقال : أما إنك قد رُشِدت ، هذا وجهى إليه فاتبعنى ، ادْخُل \* عيث أدخل ؛

الزبيدى: ۲ \_ ٤٥٠

<sup>(</sup>١) هو من غفار ، وهى قبيلة من كنانة ، وأسلم أبو ذر بمكة ولم يشهد بدراً ولا أحداً ولا المندق ، لأنه حين أسلم رجع إلى بلاد قومه ، حتى مضت هذه المشاهد ثم قدم المدينة على رسورالله حلى الله عليه وسلم ، ومات بالربذة سنة ٣٢ ه .

فإنى إِنْ رأيتُ أحداً أَخَافُه عليك قمتُ إلى الحائط كأنى أُصلح نَعْلِي ، وامضِ أنت.

فمضى ومضيتُ معه حتى دخل ، ودخلت معه على النبى صلى الله عليه وسلم ، فقلت له : اعْرِض على "الإسلام ، فعرضه ، فأسلمتُ مكانى ، فقال لى : ياأ با ذر ، اكتُمُ هذا الأمر ، وارجع إلى بلدك ، فإذا بلغك ظُهُورُ نا فأقبل . فقلت : والذى بمثك بالحق لأصْرُخَنَ به ببن أظهرهم .

فجاء إلى المسجد، وقر يش فيه ، فقال: يامعشر َ قر يش؛ إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ُ ورسوله . فقالوا: قوموا إلى هذا الصابى ألا) ، فقاموا فضر بث لا أموت ، فأدركنى العباس ، فأكب على ، ثم أقبل عليهم ، فقال: ويلكم! تقتلون رجلاً من غِفار ومَتْجر ُ كم وبمر مم على غِفار! فأقلعوا عنى .

فلماً أن أصبحت في الغد رجعت فقلت مثل ماقلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هـذا الصابي ، فصنع بي مثل ماصنع بالأمس! وأدركني العباس فأ كبّ على ، وقال مِثْلَ مَقَالَته ِ بالأمس!

<sup>(</sup>١) صبأ : خرج من دين إلى دين .

#### ٧٤ – جُود عَمَانَ بِنْ عَفَانَ\*

أصاب الناسَ قَحْطُ فَى خِلاَفَة أَبِى بَكْرَ ، فلما اشتدَّ بهم الأمرُ جاءوا إلى أبي بَكْرَ وقالوا ياخليفة رسول الله ، إن السماء لم تمطز ، والأرضَ لم تنبت ، وقد توقَّع الناسُ الهلاك ؛ فما نَصْنَع ؟ فقال لهم : انصرفوا واصْبِروا ، فإنى أرجو الله ألا تُمُسُوا حتى يُفرِّج الله عنكم .

فلما كان في آخر النهار ورد الخبر بأن عيراً لعثمان بن عفان جاءت من الشام . فلما جاءت خرج الناس يتلقّونها ، فإذا هي ألف بعير مُوسَقة بُر ا وزَيْتاً وزبيبا ، فأناخت بباب عثمان (١) ، فلما جعلها في داره جاء التجاّر ، فقال لهم : ماتر يدون ؟ قالوا : إنك لتعلم ما ريد ! بعنا من هذا الذي وصَلَ إليك ، فإنّك تعلم ضرورة الناس إليه ! قال : حُبّا وكرامة . كم تر بحونني (٢) على شرائى ؟ قالوا : الدرهم درهمين . قال أعظيت زيادة على هذا ، قالوا : أربعة ، قال : أعطيت زيادة على هذا ، قالوا : فيرنا وما سبقنا إليك أحد ، فن ذا الذي أعطاك ؟ قال : إن الله أعطاني بكل دره عشرة . أعندكم زيادة ؟ قالوا : لا ، قال : فإني أشهد الله أنى جعلت ما حملت هذه المغير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين .

<sup>\*</sup> غرر الخصائس: ١٥٣.

 <sup>(</sup>١) عثمان بن عفان : ثالث خلفاء المسلمين ، وكان غنياً لم يبخل بماله في سبيل الإسلام والمسلمين .
 وانتهت خلافته بقتله سنة ٣٥ هـ (٢) أربحه على سلمته : أعطاه ربماً .

## ٧٥ ــ لبيد والوليد بن عُقْبة\*

كان لَبِيدُ (١) بنُ ربيعة جواداً شريفاً في الجاهلية والإِسلام ، وكان قد آلي في الجاهلية أن يُطعم ماهبت الصَّباً . ثم أدام ذلك في إسلامه ، وكانت له جَفْنَتَان يغدُ و بهما و يَرُوح في كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم ، ونزل لَبيدُ الكوفَة ، وأميرُها الوليد بُ بن عُقْبة ، فبينا هو يخطبُ الناس إذ هبت الصَّبا ، فقال الوليد في خطبته على المنبر: قد علمتُ حال أخيكم أبي عَقيل ، وما جعل على نفسه : أن يُطعم ماهبت الصَّبا ، وهذا يوم من أيامه . وقد هَبَّت ربحها ، فأعينوه ، وأنا أول من فَعَل .

ثم انصرف الوليد، فبعث إليه بمائة من الجزُّر، وبهذه الأبيات:

أرى الجزّارَ يَشْحَذ شَغْرَتَيْه إذا هبّت رياحُ أبى عَقيل أشمُّ الأنفِأَ صْيَدُ (٢) علمرى طويلُ الباع كالسيف الصقيل وَقَى ابنُ الجَعْفَرَى عما نواه على العلاّت (٣) والمال القليل بنَحْرالْكُوم (٤) إذسحَبتْ إليه ذيول صَبًا تَجَاذَبُ بالأصيل

فلما وصلت الهدية إلى لَبيد شكره، وقال: إنى تركت الشعر منذ قرأت القران؛ ثم قال لابنته: أجيبيه، فلعمرى لقد عشت دهراً وما أعيا بجواب شاعر، فقالت:

إذا هبت رياح أبي عَقِيلِ دعَوْناً عند هبَّيْهِـ الوليدَ ا

أشم الأنف أصيد عَبْشَمِيًا (١) أعان على مُروء تِهِ لَبيكِ المُ الْمُصَالِ الْمُصَالِ (٢) كَانَ رَكْبًا عليها من بنى حام قُمُوداً أبا وَهُب جزالة الله خسيراً نحر ناها وأطعت الوُفُودا فعد ، إن الصحريم له مَماد وظنّى بابن أروى أن يعدودا فقال لبيد: أَجَبت وأحسنت ، لولا أنك سألت في شعرك . قالت: إنه أمير وليس بسوقة ، ولا بأس بسؤاله ، ولو كان غيره ماسألناه! قال: أجَل ، إنه على ماذكرت ، وأنت يابنية في هذا أشعر!

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى عبد شمس (۲) الهضاب: جم هضبة ، وهي ما ارتفع من الأرض ، والمعنى : أعان بجمال ضخام أمثال الهضام لضخامتها ، وقد شبهت أستمتها بقوم سسود ناعدين عليها ، وهم بنو حام أى السودان .

#### ٧٦ – الحطيئة والزبرقان بن بدر \*

قدم الزِّبْرِقانُ على عمرَ فى سنةٍ مُجْدِبة ، ليؤدى صدقاتِ قومه ، فلقية الخطيئة بقرْقرَى (١) ، ومعه ابناه أَوْسُ وسَوَدَةُ وبناتهُ وامرأتهُ ، فقال له الزَّبرقان \_ وقد عرفه ولم يعرفه الحطيئة \_ أين تريد؟ قال : العراق ، فقد حَطَمَتْنا هـذه السَّنةُ ، قال: وتصنعُ ماذا؟ قال: ودِدِّتْأَنْ أصادف بها رجلاً يكفيني مئونة عيالى ، وأصفيه مدَّحِي أبداً .

فقال له الزّبرقان : قد أصبته ، فهل لك فيه يُوسِمُك لبناً وتمراً ، ويجاورُك أرجو أحسنَ جوار وأكرمه ؟ فقال له الحطيئة : هذا وأبيك العيشُ ، وماكنتُ أرجو هذا كلّه . قال : فقد أصبته . قال : عند من ؟ قال : عندى . قال : ومن أنت ؟ قال : الزّبرقانُ بنبدر (٢٠ . قال : وأين محلّك ؟ قال : اركب هذه الإبل ، واستقبل مطلّعَ الشمس ، وسل عن القمر حتى تأتى منزلى .

ثم كتب إلى أمّه \_ وكان اسمها أم شَذْرَة : أن أحسنى إليه ، وأكثرى له من التمَّر واللبن . وكان الحطيثة دمياً ، لا تأخذُه العين ، ومعه عيال كذلك ؛ فلما رأت أم شدرة حاله هان عليها وقصَّرَت به (٣).

<sup>\*</sup> الأغانى : ٢ \_ ١٨٠ ، نهاية الأرب : ٣ \_ ٢٩٧ ، ذيل زهن الآداب : ٢٢٧ ، ابن أبي الحديد : ٣ \_ ٣٠٤ ، الحامل : ١ \_ ٣٤٨ ، ٣٠٤

 <sup>(</sup>۱) قرقری: أرض باليمامة فيها قری وزروع كثيرة ونخيل
 (۲) الزبرقان: البدر ، وسمی
 به الحصين بن بدر لحسنه ، وكان رسول الله قد استعمل الزبرقان علی صدقات قومه وأقره أبوبكر
 وتوفى أيام معاوية سنة ه ٤ هـ (٣) قصرت به : لم تكرمه ولم تبلغ ما يرضيه .

و نظر بَغِيض (' وبنو أَنْفِ الناقة إلى ما تصنعُ به أَمُّ شَذَرة ، فأرسلوا إليه : أَنِ اثْنَنا ؛ فأَبِي عليهم وقال : إِن من شأنِ النساء التقصيرَ والفَقَلة ، ولستُ بالذي أحلُ على صاحبها ذَنْبها ؛ فلما ألح عليه بنو أَنف الناقة قال لهم : لستُ بحامل على الرجل ذنْبَ غيره ، فإن تُرِكْتُ وجُفِيتُ تحوّلتُ إليكم ، فأطمعوه ووعدوه وعدا عظها .

فلما لم بجبهم دَسُوا إلى هُنيدة زوجة الزبرقان: أن الزِّبرقان إنما يريد أن ينزوج ابنته مُليكه \_ وكانت جميلة كاملة \_ فظهرت من المرأة للحطيئة جَفُو َ ، وهى فى ذلك تُدَارِيه . ثم أرادوا النَّجْمَة (٢) ، فقالت له أم شذرة : قد حضرت النجعة ، فاركب أنت وأهلك هـذا الظهر إلى مكان كذا وكذا ، ثم ارْدُدْه إلينا حتى نلحَقَك ، فإنه لا يَسَمُنا جميعاً . فأرسل إليها : بل تقداً مى أنت فأنت أحق بذلك ، ففعلت .

وتثاقلت عن ردّه إليه ، وتركته يومين أو ثلاثة ، وألح بنو أنف الناقة عليه ، وقالوا له : قد تُركت بمضيعة ، فلما ألحوا عليه أجابهم ، فقال : أما الآن فنعم ! أنا صائر معكم ؛ وتحمل معهم . فضربوا له قُبَّة ، وربطوا بكل طُنبُ من أطنابها جُلَّة (٣) هَجَرية ، وأراحوا(١) عليه إبلهم ، وأكثروا له من التمر واللبن ، وأعطَوه لقاعاً (٥) وكُسوة .

فلما قدمِ الزبرقان سألَ عنه ، فأخبر بقصته ، فركب فرسه ، وأخذ رُمُّحَه ،

<sup>(</sup>۱) كان بغيض وبنو أنف الناقة ينازعون الزبرةان الشعرف ، وكانوا أشرف من الزبرةان ؟ إلا أنه قد كان استملاهم بنفسه (۲) النجعة : طلب السكلا ً فى موضعه (۳) الجلة : وعاء يتخذمن الخوس يوضع فيه التمر يكثر فيه (٤) إراحة الإبل : ردها فى العشى (٥) اللقاح : جم لقوح رهى الناقة الحلوب .

<sup>(</sup>م ـ ١٣ قصس ـ أول )

وسار حتى وقف على نادى القُرَ يُميِّين ، فقــال : رُدُّوا على جارى ! فقالوا : ما هو لك بجار ، وقد اطَّرحتَه وضَيَّعْتَه ، فأَلَمَّ (١) أن يكونَ بين الحيَّيْن حربٌ ؛ فحضَرهُم أهلُ الحجا من قومهم ، ولامُوا بَغِيضاً وقالوا : اردُدْ على الرجل جارَه ، فقال : الستُ نُخْرَجَه وقد أُو يتُه ، وهو رجلُ حرُ مالكُ لِأَمْرِه ، فخيِّروه ، فإن اختارنى لم أُخْرِجه ، و إن اختاره لم أكرههُ .

فَيْرُوا الحطيئة ، فاختارَ بَغيضاً ورهْطَه ، فجاء الزِّ برقان ووقف عليه ،وقال له : يا أبا مُلَيكة ؛ أفارقت جو ارى عن سُخْطٍ وذم ؟ قال : لا ؛ فانصرف وتركه .

وجعل الحطيئة يمدح القُرَيْعيِّين من غير أن يَهْجُو الزُّبْر قان ، وهم يحضُّونه على ذلك و يُحرِّضونه فيأبى ويقول: لاذنبَ للرجل عندى ، حتى أرسلَ الزبرقانُ إلى رجل من النَّير بن قاسط فهجا بَفِيضاً ؛ فقال :

> فما وصلوا القَرَابة مُذْ أَساءوا وَتَصْدُرُ وَهِي نُحْنِقَةٌ ﴿ ا ا طَمَاءُ فأسْلَمَـنى وقــــد نزلَ البلاه إلى حيث المكارم والعَلاه تعالى سَمْـكُهُ وَدَحاً الفناهِ <sup>(ه)</sup> قديم في الفَعال (٢) ولا رَباَه (٧) فهذا مرس مقالت، جزاه

أرى إبلي بجوف الماء حلَّت وأغورَها به الماه الرَّوَاه (٢) وقد وَرَدَتْ ميـاءً بني قُرَ يْع تُحَلَّا <sup>(٢)</sup> يومَ ورد الناس إبْلِي أَلَرُ ۚ أَكُ جَارَ شَمَّاسَ بِنَ لَأَى فقلت: تَحَوَّلِي يَا أُمَّ بِكُر وجدنا بيت بَهْدُلَةَ بن عَوْفٍ وما أُضْحَى لِشَمَّاسِ بن لَأَي سِوَى أنَّ الحطيئة قال قولا

<sup>(</sup>١) ألم : قرب (٢) الرواء : الكثير المروى (٣) تحلا : تمنم (٤) محنقة : ضامرة

<sup>(</sup>ه) دَمَا الفناء : عظم واتسع (٦) الفعال : اسم للفعــل الحسن مَنَ الجود والـكرم ونحوه

<sup>(</sup>٧) الرباء : الطول والمنة والفضل .

فينثذ قال الحطيثةُ يهجو الزُّبْرِقَان ، ويناضِلُ عن بَغِيضٍ \_قصيدتَهُ التي يقولُ فيها:

في آل لأي بن شمَّاسِ بأ مُثْيَاسِ (٢) فى بائس جاء يَحْدُو آخرَ النَّـاسِ يوماً يجيء بها مَسْحِي و إبْسَاسي (٥) كيابكون كمتحي (٢) وإمراسي(٧) ولم يكن لِجرَاحي فيكمُ آسِي ولن ترى طَارِداً للَّحُرِّ كَالْيَاس ذا فاقة ٍ حل في مُسْتَوْعرِ شَاسِي (٨) وغادَرُوه مقياً بين أَرْماسِ (٩) وجرَّحُوه بأنيـــاب وأضراس واقعُدُ فَإِنَّكَ أَنتَ الطَّاعِمِ ((١١) الكاسِي لا يذهبُ العرفُ بين اللهِ والناسِ من آل لَأَى صَفَاةً (١٢) أصلُها راسي

واللهِ ما معشر لامُوا امرأَ جُنباً (١) ماكان ذنب كنيض ، لا أبا لكم ، لقدمَرَ يَتُكُمُ (٢) لو أنَّ دِرَّتَكُمُ (١) وقد مدحتكم عمداً لأرْشِدَكمْ لما بدا لي منكم عَيْبُ أنفسِكم أَزْمَعْتُ يَاسًا مُبِينًا مِن نَوَالِكُمُ ماكان ذنبُ بغيضٍ أَنْ رَأَى رجلاً جاراً لقوم أطالُوا هُونَ منزلِهِ دع المكارم لا تَرْحَلُ لَبُغْيَتِهَا مَنْ يَفْعَل الخيرَ لا يَعْدُمْ جَوَازِيَّهُ ۗ ما كان ذنبيّ أن فَلَّتْ معاولَكُم

<sup>(</sup>١) الجنب: القريب (٢) جم كيس: اللبيب الفطن ، والمراد بالمعشمر الزبرةان ورهطه (٣) مرى الناقة يمريها : مسح ضرعها ، المراد مداراتهم ومدحهم ليدروا عليه بالعطاء (٤) الدرة : اللبن (ه) الإبساس : أن تدعو الناقة باسمها وتلاطفها لتدر (٦) المتح : أن يقف الرجل فوق البئر ليجذب الدلو (٧) الإمراس: وضم حبل البئر في البكرة بعد أن آنزلق منها (٨) المستوعر: المكان الوعر ، والشاسي : المكان الغليط المرتفع (٩) الرمس : القبر ، وجمعه أرماس . والهون: المذلة : أَى تَركُوه كالميتُ (١٠) هرته الكلابُ نبعته . وهو كناية عن أنه كان غريبًا بينهمُ

<sup>(</sup>١١) الطاعم: المطعوم. والكاسى: المكسو.

<sup>(</sup>١٢) المقاة: الحجر المسلد الضخم.

قسد نَاضَلُوكَ فسلُّوا من كَنَا يُنهِمْ عجداً تليداً ونَبْلاً غير أَنْكَاس (١) فاستَعْدَى عليه الز برقانُ عمرَ بن الخطاب ، فرفَعه عمرُ إليه واستنشده فأنشده ، قَمَالَ عَمْ : مَا أَسْمَعُ هَجَاءَ وَلَـكُنَّهَا مَعَاتَبَةً . فقال الزبرقان : أو تبلغُ مروءتى إلَّا أَن آكل وألبَس! فقال عمر: على بحسّان، فجيء به، فسأله، فقال: أتراههجاه؟ قال: نعم وسلَّحَ عليه الخبسه عمر ، فقال في الحبس:

فإنك خــــيرُ من الزِّبرقان أشــــدُ نَكَالاً وَأَرْجَى نَوَالَا فإن لكلِّ مقام مَقالًا فإن لكلِّ زمان رجالًا فَسيقت إليك نسأى رجالًا (٢) يُخْفَضْنَ آلًا (٥) ويرفعن آلَا

زُغْبِ الخواصِل لامالا ولا شَجَرُ ا فاغفِر عليكَ سلامُ الله ياعرُ أَلْقَتْ إليك مقاليد َ النَّهَى البشرُ لكن الأنفسهم كانت بك الأثر (٧)

تحنَّنْ على هـــداك المليكُ وَلَا تَأْخُـــــذَنِّى بقولِ الوُسُآةِ فإنْ كان ما زَعَمُوا صادقاً حواسرً لا يَشْتَكِين الوَجَا (١) فلم يلتفت مُعَرُّ إليه ، حتى قال : ماذا تقول ُ لأفراخِ بِذِي مَرَخِ (٦) أَلْقيتَ كَاسِبَهُمْ فِي قَمْرُ مُظْلَمَةً أنتَ الإمامُ الذي من بَعدِ صاحبِه لم يؤثر وك بها إذ قَدَّمُوك لهـــا

<sup>(</sup>١) أنكاس : جم نكس ، وهو أضعف السهام . ومعنى البيت : إن العرب كانوا إذا أسروا أُســيرًا خيروه بين التخلية ، وجز النــاصية ، والأسر ، فإن اختار جز الناصية جزوها له ، وخلوا سبيله ، ثم جعلوا ذلك الشعر في كنائنهم ، فإذا افتخروا أخرجوه وأروهم مفاخرهم .

<sup>(</sup>٢) السجال: جمم سجل، وهو الدلو العظيمة مملوءة (٣) جم رجلة، أى راجلة.

 <sup>(</sup>٤) الوجا : الحفا ، وقيل شدته (٥) الآل : عمد الميمة (٦) ذو مرخ : واد بالحجاز .

<sup>(</sup>٧) الأثر : واحــدها أثر ، ومعناها الاستثثار والمــكرمة .

فامنُنْ على صِبية بالرمل مسكنهم بين الأباطح تَغْشاهم بها القرَرُ (١) أهنى على صِبية بالرمل مسكنهم من عَرْض دَاوِيةٍ (٢) تَعْنَى بها الْخُبُرُ أُهِا الْخُبُرُ

فبكى عمر حين قال : « ماذا تقول لأفراخ بذى مَرَخ ، . فقال عمرو بن العاص : ما أظلّت الخضراء ؛ ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يبكى على تر كه الحطيئة ! فقال عمر : على بالكرسى ، فأتى به ؛ فجلس عليه ، ثم قال : أشيروا على في الشاعر فإنه يقول الهُجْر َ ؛ و يَنْسِبُ بالحرم ، و يمدح الناس و يذمهم بغير مافيهم ، ماأرانى إلا قاطعاً لسانه ؛ ثم قال : على بالطّست ، فأتى بها (٢) . ثم قال : على بالمخصف (١) ، على بالسكين ، لا ؛ بل على بالموسى فهو أو حى (١) فضج الحطيئة وقال : إنى والله يأمير المؤمنين قد هجوت أبى وأمى وامرأتى ونفسى ، فتبسم عمر ، مقال : ما الذى قلت ؟ قال : قلت لأبى وأمى :

ولقـــد رأيتُكِ في النساء فسُؤتني وأبا َ بَنِيكِ فساءني في المجلس وقلت لأبي خاصة :

فبئس الشيخ أنت لدَى تميم وبئسَ الشيخُ أنت لَدَى المعالى وقلتُ لأمى خاصة:

تنحِّى واجلسى منى بعيــــداً أراحَ اللهُ منكِ العالمينا! أَغِرْ بالا<sup>(١)</sup> إذا اسْتُودعْت سراً وكانُوناً (<sup>٧)</sup> على المتحــــــــدْتينا ؟ حياتُكِ ماعلمتُ حيـــاةُ سوء ومَوْ تُكِ قد يَسرُ الصالحينــــــا

<sup>(</sup>۱) القرر: جم قرة ، وهي البرد (۲) الداوية: الفلاة الواسمة (۳) الطست مؤنث ، وقد تذكر (٤) المخصف: مخرزالإسكاف (٠) أوحى: أسرع .

<sup>(</sup>٦) أصل الفربال: ما غربل به ، وهو يريد أنها لا تحفظ سراً (٧) الكانون: الثقيل الوخم من الناس ، وقيل: الكانون الذي يجلس حتى يتحصى الأخبار والأحاديث.

وقلت لامرأتى :

أُطُوِّف مَا أُطُوِّفُ ثُمَ آوِى إِلَى بَيْتِ قَعِيدَ تُهُ لَـــكَاعِ<sup>(۱)</sup> وقلت لنفسى:

أَبَتْ شَفْتَاىَ اليومَ إِلَا تَـكَايَا بِسُوء ! فَــا أَدْرَى لَمْن أَنَا قَائُلُهُ أَرَى لِي وَجِها شُوَّه اللهُ خَلْقَهَ فَقُبَّحَ مِن وَجِهٍ وَقَبْحَ حَامِـــلُهُ أَرَى لِي وَجِها شُوَّه اللهُ خَلْقَهَ فَقُبَّحَ مِن وَجِهٍ وَقَبْحَ حَامِـــلُهُ

فقالوا : لا يعودُ ياأمير المؤمنين ، وأشاروا إليه أن قل لا أعود ، فقال : لا أعود يأميرَ المؤمنين . فقال له : النَّجَاء ! ثم قال له عمر : يأخطيئة ، كأنى بك عند فتى من قريش ، قد بسط لك نُمرُ قَةً (٢) ، وكسر لك أخرى وقال : غَنِّنا ياحطيئة ، فَطِفقْتَ تَعْنِيه بأعراض الناس (٢) !

قال ابنُ أَسْلَم: فما انقضت ِ الدنيا حتى رأيتُ الحطيئة عند عبيد الله بن عمر قد بسط له نُمْرْقةً ، وكسر له أخرى وقال : غنّنا ياحطيئة ، فجعل يغنيه ، فقلت له : ياحطيئة ، أتذ كرُ قول عمر ؟ ففزع وقال : يرحمُ الله ذلك المرم ، أما إنه لو كان حياً ما فعلتُ !

<sup>(</sup>۱) اللَّكَاع: الأمة اللئيمة (۲) النمرقة: الوسادة (۳) يروى أن عمر رضى الله عنه لما أطلق الحطيثة أراد أن يؤكد عليه الحجة فاشترى منه أعراض المسلمين جيعًا بثلاثة آلاف درهم ، فقــال الحطيثة فى ذلك

وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحاً ينفع ومنعتنى عرض اللئيم فلم يخف ذى وأصبح آمناً لا يفزع

## ٧٧\_ قدوم الحطيئة على ءُتَيْبَة بن النهاس\*

بينا سعيد بن العاص يُمَشِّى الناس بالمدينة ، والناس يخرجون أو لا أولا ؟ إذْ نُظِرَ على بساطه إلى رجل قبيح المنظر ، رثِّ الهيئة ، جالس مع أصحاب سمره ؟ فذهب الشَّرَطُ يقيمونه ؛ فأبى أن يقوم ، وحانَتْ من سعيد التِفَاتة ؟ فقال : دَعُوا الرجل ، فتركوه ، وخاضوا فى أحاديث العرب وأشعارها مليًّا ، فقال لهم الحطيئة (١) : والله ماأصبتم جيد الشعر ، ولا شاعر العرب ، فقال له سعيد : أتعرف من ذلك شيئًا ؟ قال ، نع ، قال : فمن أشعر العرب ؟ قال الذى يقول :

لَا أَعُدُ ٱلإِقْتَارَ عُـدْماً والكِنْ فَقَدُ مَن رزِنْتُهُ الإعدَامُ وأنشدَ القصيدة حتى أنى عليها .

فقال له : مَن يقولها ؟ قال : أبو دُواد الإيادى ، قال : ثم مَن ؟

قال: الذي يقول:

أَ فْلِح (٢) بِمَا شَلْتَ فَقَد يُهِ رَكُ بِالْسِجَهِ لِي وَقَد يُخْسِدً ع (٢) الأريبُ

ثم أنشدها حتى فرغ منها ؟ قال : ومَن يقولها ؟ قال : عَبِيد بن الأبرص ، قال : ثم مَن ؟ قال : لحسُبُك بى عند رَغْبَة أو رهبة إذا رفعت إحدى رجلي على الأخرى ، ثم عَوَيْتُ فى إثر القوافى عُواء الفصيل الصَّادى ؟ قال : ومن أنت ؟

<sup>\*</sup> الأغاني : ٢ ــ ١٦٨

<sup>(</sup>۱) الحطيئة: هو أبو مليك جرول بن أوس بن مالك العبسى ، أحد الهجائين والمداحير المجيد ، عاشمدة في الجاهلية وجاء الإسلامةأسلم ، ومات سنة ٥٩هـ (٢) أفلح: من الفلاح وهو البقاء ، أي عش بما شئت من عقل وحق ، فقد يرزق الأحق ، ويحرم العاقل (٣) رجل مخدع : خدع مراراً .

قال : الحطيئة ، فرحَّب به سَعيد ، ثم قال : أَسَأْتَ بِكُنَّاننا نفسَكَ منذالليلة، ووصلَه وكساه .

ومضى لوجهه إلى عُتَيْبَةَ بن النّهاس العِجْلَى فَسَأَلَه ، فقال له : ماأَنا على عمل فأعظيك منه ، ولا في مالى فضل عن قومي ، قال له : فلا عليك ! وانصرف .

فقال له بعضُ قومه: لقد عرَّضْنَنا ونفسك للشر! قال: وكيف؟ قالوا: هذا الحطيثه، وهو هاجينا أُخبثَ هجاء، فقال: ردّوه، فردوه إليه، فقال له: لِمَ كَتَمْتَنَا نفسك ؟ كَأَنك تطلبُ العِللَ علينا؟ اجلس فلك عندنا مايسرُك، فجلس، فقال له مَن أشعر الناس؟ قال الذي يقول:

ومَنْ يَجْعَلِ المعروف من دون عِرْضِه يَفِرْهُ (١) ومَنْ لا يَتَّقِ السَّمْ يُشْمِ فقال عُتيبة : إن هذا من مقد مات أَفَاعِيك ، ثم قال لوكيله : اذهب معه إلى السوق فلا يطلب شيئًا إلا اشتريته له . فجعل يعرض عليه الخزَّ ورقيق الثياب فلا يريدها ، ويُومِي إلى الكرابيس (٢) والأكسِيَة الغلاظ ، فيشتريها له ، حتى قضى أَربه (٣) ، ثم مضى .

فلما جلس عُتيبة في نادى قومه أقبلَ الحطيئة ، فلما رآهُ عُتيبة قال : هذا مقامُ العائذِ بك ياأبا مُليكة من خيرك وشرك ، قال : قد كنتُ قلتُ بيتين ، فاستَهْمُهُا ؛ ثم أنشأ يقول :

سُئلتَ فلم تبخل ولم تُعْطِ طائلاً فسيّانِ لا ذمُ عليكَ ولا حمد وأنت امرؤ لا الجودُ منك سجية فتعطى، وقد يُعْدِى على النائلِ الوُجْدُ (١٠) مثم ركض فرسه ، فذهب!

<sup>(</sup>١) يفره: يتمه ولا ينقصه ، والبيت لزهير بن أبي سلمي (٢) الكرابيس: ثياب القطن

<sup>(</sup>٢) الأرب : الحاجة .

<sup>(</sup>٣) يُعدى : يُعين ، والنائل : ما نلته من معروف إنسان . والوجد : اليسار والسعة .

#### ٨٨ — فقير عند سعيد بن الماص\*

قدم سعيد '(۱) بن العاص الكوفة عاملاً عليها ؛ فكانت له موائد أي بغشاها الأشراف والقرَّاء فقير ؛ فقالت له الأشراف والقرَّاء ؛ فكان فيمن يَغْشَى موائد ورجل من القرَّاء فقير ؛ فقالت له المرأته أيوماً : وَيْحَكَ ! إنه يبلغُنا عن أميرنا هذا كرم وجود ؛ فاذكر له بعض مانحن فيه !

فتعشّى عنده ذات ليلة ، فلما انصرف الناسُ ثبت الرجل ، فقال له سعيد : إنى قد أرى جلوسَك ، وما جلست إلا ولك حاجة ، فاذ كرها ــ رحمك الله ! فتعقد الرجل وتلعثم . فقال سعيد لغلمانه : تنحّوا ، ثم قال له ــ رحمك الله ــ لم يَبْق إلا أنا وأنت ، فاذ كر ما حاجتك ، فتعقد أيضاً وتعصّى ، فنفخ سعيد المصباح فأطفاً هُ ، ثم قال له : رحمك الله ــ إنك لست ترى وجيمى ، فاذ كر حاجتك !قال: أصلح الله الأمير ، أصابتنا حاجة فأحبت فركه الك . قال له : إذا أصبحت فائق فلاناً وكيلى !

فلما أصبح آيق الوكيل ، فقال له : إن الأمير قد أمرنى بشيء ؛ فهل جثت بَنْ يحمل ؟ قال : لا والله ماعندى مَنْ يَحْمِل ! ورجع إلى امرأته ، وجعل يَمْذَلها ويلومُها . وقال لها : إن وكيلة قال : جثت بن يَحْمِل ؟ وما هي إلا قَوْصَرَةُ (٢) من بُر ، ولو كانت دراهم أو دنانير أعطانيها بيده ! قالت :

<sup>\*</sup> عين الأدب والسياسة : ١٩٠

<sup>(</sup>۱) سعید بن العاس : أحـد أجواد العرب وكرمائهم ، كان يأتيه الرجل يسأله فلا يكون عنده ، فيقول : ما عندى ولكن اكتب على به ، فيكتب عليه كتاباً ثم يدفع له بعد ذلك ، توفى سنة ٩٥ ه .

<sup>(</sup>٢) القوصرة : وعاء يوضع فيه التمر .

وَ يَحَكَ ! مَا كَانَ مِن شَى مُ فَقُوتُنَا بِهِ . فَحَكَ أَيَاماً ، ثَمَ لَقِيَهِ الوكيل ، فقال له : وَ يَحَكَ ! أَين تَكُونَ ؟ أخبرتُ الأميرَ أنه ليس عندك مَنْ يحمل؛ فأمر في أن أوجّه معك مَنْ يحمل .

فوجّه ممه بثلاثة من السودان يحمل كلُّ واحد بَدْرة على عاتِقه ، حتى أوْرَدَهَا منزلَه .

فأطلق وكاء (١) بَدْرَة منها ، ووهب لهم منها دُرَيْهمات ، وقال : انصرفوا ! قالوا : إلى أين ؟ ما حَمِل له مملوك قط هدية ؟ فرجع في ملكه !

<sup>(</sup>١) الوكاء: الرباط.

#### ٧٩ — قصر سعيد بن العاص\*

لما حضرت سعيد بن العاص الوفاة وهو في قصره قال له ابنه عرو: لو نزلت إلى المدينة ! فقال : يابنى ؛ إن قومى لن يَضِنُّوا على بأن يحملونى على رقابهم ساعة من نهار ! و إذا أنا مِتُ فَادَنْهم (۱) ، فإذا وار يتنى فانطلق إلى معاوية فانعنى له ، وانظر في دَيْنى ، واعلم أنه سيعرض عليك قضاءه فلا تفعل ، واعرض عليه قصرى هذا ؛ فإنى إنما اتخذتُه نزهة وليس بمال .

فلما مات آذَن الناس به ؛ فحملُوه من قصره حتى دُفِن بالبقيع (٣) ، ورَوَاحلُ عمرو بن سعيد مُناخةٌ ، فعز اه الناسُ على قبره وود عوه ؛ وكان هو أول من نِعاه إلى معاوية ، فتوجّع له وترجّم عليه ؛ ثم قال : هل ترك دَيْناً ؟ قال : نعم ! ثلثما ثه ألف ، قال : هي على القال : قد ظن ذلك ، وأمرنى ألا أقبله منك ، وأن أعرض عليك بعض ماله فتبتاعه ؛ فيكون قضاه دينه منه ، قال : فاعرض على ". قال : قصرته ، قال : قد أخذته بدينه . قال : هو لك على أن تَحْمِلَها إلى المدينة وتجعلها بالوافية (٣) قال -: نعم ؛ فحملها له إلى المدينه ، وفر قها في غُرَمائه ، وكان أكثرُها علائل .

فأتاه شاب من قريش بصك فيه عشرون ألف درهم بشهادة سعيد على نفسه ، وشهادة مولى له عليه ؛ فأرسل إلى المولى فأقرأه الصك ؛ فلما قرأه بكي ، وقال :

<sup>\*</sup> الأغاني: ١ \_ ٣٢

 <sup>(</sup>١) آذنهم : أعلمهم (٢) البقيع : مقبرة أهل المدينة (٣) الدرهم الواف : درهم وأربعة دوانق ، والدانق : سدس الدرهم (٣) عدات : عطايا وعد بها .

نع ، هذا خطّه ! وهذه شهادتی علیه ! فقال له عرو : من أین یکون مذا الفتی علیه علیه عشرون ألف دره ، و إنما هو صُفلوك من صعالیك قریش ؟ قال : أُخْبِرك عنه : مر سعید بعد عز له ، فاعترض له هذا الفتی ، ومشی معه ، حتی صار إلی منزله ، فوقف له سعید ، فقال : ألك حاجة ؟ قال : لا ، إلا أنی رأیتك تمشی وحدك ؛ فأحببت أن أصل جناحك . فقال لی : ائتنی بصحیفة ما ، فأتیته بهذه ، فكتب علی نفسه هذا الد ین ، وقال له : إنك لن تصادف عندنا شیئاً ؛ فخذ هذا فإذا أتانا شیء فأتینا !

فقال عمرو: لاجَرَم! والله لا يأخذها إلا بالوافية، أعطِه إياها، فدفع إليه عشرين ألف درهم!

#### ٨٠ – معاوية وسعيد بن العاص!\*

مرض سعید بن العاص وهو بالشام ، فعاد آه معاویة ، ومعه شرک حبیل بن السمط ومسلم بن عقبة المرشی ، ویزید بن شجرة الزهری ؛ فلما نظر سعید معاویة وثب عن صدر مجلسه ، إعظاماً له . فقال له معاویة : أقسمت علیك أبا عثمان ألا تتحر ك فقد ضَمَفْتَ بالعلة ، فسقط ، فتبادر معاویة نحوه حتی حنا علیه ؛ وأخذ بیده ، فأقعده علی فراشه ، وقعد معه ، وجعل اسائله عن علته ومنامه وغذائه ، و یصف له ماینبغی أن يتوقاه ، وأطال القعود معه .

فلما خرج التفت إلى شُرَ حبيل بن السمط؛ ويزيد بن شجرة ، فقال : هل رأيتما خللا فى مال أبى عثمان ؟ فقالا : ما رأينا شيئا ننكره ؛ فقال لمسكم بن عقبة : ما تقول ؟ قال رأيت ! قال : وما ذاك ؟ قال : رأيت على حشمه (۱) ومواليه ثياباً وسخة ، ورأيت محن داره غير مكنوس ، ورأيت التجار يخاصمون قهر مانه (۲) ! قال : صدقت ! كل ذلك قدرأيته .

فوجه إليه مع مسلم بثلاثمائة ألف ؛ ، فسبق رسوله يبشره بها ؛ و يخبره بماكان؟ فغضب؛ سعيد ، وقال للرسول : إن صاحبك ظن أنه أحسن فأساء ، وتأوَّل فأخطأ؟ فأما وسخ ثياب الحشم فمن كثرة حركتهم اتسخت ثيابهم ، وأما كنس الدار

<sup>\*</sup> العقد الفريد : ١ \_ ٠٥٠

<sup>(</sup>١) الحشم : خدم الرجل .

<sup>(</sup>٢) القهرمان : هو كالحازن والوكيل الحافظ لما تحت يده ٤. القائم فأمور الرجل .

فليست أخلاقنا أخلاق من جعل داره مرآته ، وزينته لبسته (١) ، ومعروفة عطره، ثم لا يبالى بمن مات هزالا من ذى لُحْمة (٢) أو حُرْمة ، وأما منازعة التجار قهر مانى فن كثرة حوائجه وبيعه وشرائه لم يجد بدا من أن يكون ظالمًا أو مظاوماً . وأما المالُ الذى أمر به أمير المؤمنين فقد قبلناه ، وأمرنا لصاحبك منه بمائة ألف! ولشر حبيل بمثلها ، وليزيد بمثلها ! وفى سعة الله وبسط يد أمير المؤمنين ما عليه مُعَوَّلُنا !

فركب مسلم بن عقبة إلى معاوية فأعلمه بذلك ، فقال : صدق ابن عمى فيما قال ، وأخطأت فيما انتهيت إليه ، فاجعل نصيبك من المال لرُوح بن زنباع عقوبة لك ، فإنه من حبى جناية عوقب بمثلها ، كما أنه من فعل خيراً كوفى عليه ا

<sup>(</sup>١) الليسة : حَالة من حالات اللبس . (٢) اللحمة : القرابة .

## ٨١ – كرَم معاوية\*

قال معاوية يوماً لَعَقِيل (1) بن أبى طالب: هل من حاجة فأقضيها لك؟ قال: نعم، جارية على وأبَى أصابُها أن يَبِيعوها إلا بأربعين ألفاً! فأحبَّ معاوية أن يمازِحَه، فقال: وما تصنع بجارية قيمتها أربعون ألفاً، وأنت أعمى تجتزئ بجارية قيمتها خسون درها؟

قال: أرجو أن تَلِدَ لَى غَلَامًا إذا أَغْضَبْتَهَ يَضَرِبُ عَنَقَكَ بالسيف! فضحت معاوية ، وقال: مَازَحْنَاك يا أَبا يزيد! وأمر فابتيِعَتْ له الجـــارية ؟ وولدت له مُسْلًا.

فلما أتت على مسلم ثمانى عشرة سنة ، وقد مات عَقِيل أبوه ، قال لمعاوية : يا أمير المؤمنين ؛ إن لى أرضاً بمكان كذا من المدينة ، و إنى أعْطِيتُ بها مائة ألف ، وقد أَحْبَبْتُ أن أبيمَك إيّاها ؛ فادفع إلى ثمنها ، فأمر معاوية بقبض الأرض ، ودَفْع المُمْنِ إليه .

فبلغ ذلك الحسين بن على ؟ فكتب إلى معاوية : أما بعد ! فإنّك غَرَرْتَ غلاماً من بنى هاشم ، فابْتَعَبْ منه أرضاً لا يملكها ، فاقبض من الغلام ما دفعتَه ، واردُدْ إلينا أرضنا .

فبعث معاوية ُ إلى مسلم ؛ فأخبره بذلك ، وأقرأه كتبابَ الحسين ، وقال :

<sup>\*</sup> ابن أبي الحديد : ٣ \_ ٨٢ .

<sup>(</sup>۱) هو أخو على بن أبي طالب ، أسر يوم بدر ، فقداه العباس بأربعة آلاف درهم. وأسلم عقيل ولحق بمعاوية وترك أخاه علياً ، ومات بعد ما عمى سنة ، ٢ هـ

ارْدُدْ علينا مالّنا ، وخُذْ أَرضَك ؛ فإنك بِعْتَ مالا تَملِك ! فقال مسلم : دون ذلك أن أضرب رجليه ، ثم قال : أن أضرب رجليه ، ثم قال : يا مُبنى ً ؛ هذا والله كلام قاله لى أبوك حين ابتعت له أمّلك !

ثم كتب إلى الحسين: إنى قد رددت عليكم الأرض، وسوعت مسلماً ما أُخَذ.

فقال الحسين : أبيتُم يا آلَ أبي سُفْيَان إِلَّا كَرَمًا !

#### ٨٢ — معاوية كِمْفُو\*

لما استعمل معاوية ُ زياداً على العراق كتب إليه : أما بعد فانظر عبد َ الله (١) ابن هاشم بن عُتْبَة َ ، فشُدَّ يدَه إلى عُنقه ، ثم ابعث به إلى م

فحمله زياد من البَصرَة مُقَيَّداً مَغْلُولًا إلى دِمَشَق، فَأَدْخِلَ على معاوية، وعنده عَمْرو بن العاص؛ فقال معاوية لعمرو: هل تعرف هـذا؟ قال: لا! قال: هذا الذي يقول أبوه (٢) يوم صِفِّين:

إِنَى شَرَيْتُ (٢) النفس لَمَا اعْتَلَا وأكَ اللَّوْمَ وما أَقَلَا أَعْوَرُ يَبْغِي أَهِلَهُ (١) تَحَدَّلَا قدعالَجَ الحياة حتى مَ لللهُ أَعْورُ يَبْغِي أَهِلَهُ (١) تَحَدِّرُ عَنْدِي فَي كُريم وَلَّي \* لا خيرَ عِنْدِي في كريم وَلَّي \*

فقال عمر و متمثلًا :

وقد يَنْبُتُ المَرْعَى على دِمَن (٧) الثرَى وَتَبْـــقَى حَزَ ازاتُ النفوس كما هياً دونك يأمير المؤمنين ! الضب (٨) الضَّبُّ! فاشْخُب أَوْ دَاجَه على أَسْبَاجِه (٩)،

<sup>\*</sup> السعودى : ٢ \_ ٧٥

<sup>(</sup>١) كَانتُ في نفس معاوية من يوم صفين إحن على هاشم بن عتبة وولده عبد الله بن هاشم .

<sup>(</sup>۲) جاء عمار بن یاسر إلى هاشم بن عتبة ـ وكان هاشم أعور ـ فقال : یاهاشم؟ أعوراً وجبناً؟ اركب ، فركب ومضى معه وهو يرتجز : إنى شريت النفس ....

 <sup>(</sup>٣) شريت النفس: بعتها في سبيل الله ، لما اعتل : لما رماني عمار بالجبن .

<sup>(</sup>٤) يبغى أهله : أى محل أهله ومصيرهم وهم الذين استشهدوا قبله . (٥) يفل : يهزم .

<sup>(</sup>٦) تله : صرعه . وذو الـكعوب : الرمح (٧) الدمن : جم دمنة وهيما اسود من آثار الدار

<sup>(</sup>٨) الضب : يضرب بخداعه المثل ، فيقال : أخدع من ضب (٩) الأوداج : عروق في المنق، وشخبت أوداج القتيل دماً : جرى دمها، والأسباج : جم سبجة وهي من القميص بنيقته . ( وشخبت أوداج القتيل دماً : جرى دمها، والأسباج : بم سبجة وهي من القميص بنيقته .

فلا تردَّه إلى العراق؛ فإنه لا يصبر على النِّفاق، وهم أهل غَدْرٍ وشقساق، و إن له هوًى سَيُودِيه، ورأْيًا سَيُطْغيه، و بِطَانة سَتُقَوّيه؛ وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها!

فقال عبد الله : يا عمرو ؛ إِن أَ قُتَلَ فرجلُ 'أَسْلَمَهُ قُومُه وأُدرَ كه يومُه ؛ أَ فَلَا كان هذا منك إِذ تحيدُ عن القتال ، ونحن ندعوك الى النَّزال ! فقال عمرو : أما والله لقد وقعت ، ولا أحسبك مُنْفَلِقاً من تَحَاليبِ أميرِ المؤمنين !

فقال عبدُ الله : أما والله يابنَ العاص ؛ إنك لَبَطِرْ فَى الرَّخَاء ، جَبَانَ عنداللَّقَاء، غَشُومْ ﴿ إِذَا وَلِيتَ ، هَيَابُ إِذَا لَقَيتَ ؛ أَفَلا كَانَ هَـذَا منــك إِذْ غَرَكَ أَقُوامُ لَمْ يُمُنَّفُوا صغاراً ، ولم يُمَزَّقُوا كَباراً ، لهم أيدٍ شِدَاد ، وألسنة وحدَاد ...

فقال عمرو: أما والله لقــد رأيتُ أباك يومئذ تخفـق أحشاؤه، وتَبُقُ (١) أمعاؤه!...

فقال عبد الله : يا عمرو ؛ إنا قد بَلَوْ نَاكَ ومقالتك ؛ فوجدنا لسانَك كذُو بَا غادراً ، خلوت بَاقوامِ لا يعرفونك ، وجُنْدٍ لا يسأمونك ؛ ولو رُمْت المنطق في غير أهل الشام لجحَظَ<sup>(٢)</sup> إليه عَقْلُك ، ولتلجلج لسانُك، ولا ضْطَرَبَ فَخِذَاكَ اضطراب الْقَمُود الذي أَثْقَلَهُ مِعْلُه !

فقال معاوية: إيها عَنكما ؛ وأمر بإطلاق عَبْدِ الله ! فقال عمرو لمعاوية: أَمَرْ تُكَ أَمراً حَازِماً فَمَصَيْتَني وكان من التوفيق قتلُ ابنِ هاشمِ أَمَرْ تُكَ أَمراً أبوه ، يا معاوية ، الذى أعانَ عليًّا يومَ حَزِّ الغَلَاصِمِ (٢) فلم يَذْتَني حتى جَرَتْ من دمائنا يصفِّينَ أمثالُ البحورِ الخضارِمِ (١) فلم يَذْتَني حتى جَرَتْ من دمائنا يصفِّينَ أمثالُ البحورِ الخضارِمِ (١)

<sup>(</sup>١) تبق : تخرج ، بق النبت بقوقاً : طلع .

 <sup>(</sup>۲) جحظت العين: إذا برزت مقلتها ، والمراد اضطرب عقلك وشرد ، ولم يسلس لك قياد التفكير (٣) الغلصة: رأس الحلقوم ، والجمع غلاصم . (١) الحضرم : البحر العظيم ، وبقيت الياء في « ينثني » للضرورة

وهذا ابنه ، والمزه يُشْبِهُ سِنْخَــه فقال عبدُ الله يجيبه :

مُعاَوِى إِن المسرء عَمْراً أَبِتْ له يرى لك قَتْلِي يا بنَ هندٍ ، و إنما على أنهم لا يقتُ لُون أسيرَ هم وقد كان مِنا يوم صِفِينَ نَعْرَةُ (٢) قضى ما انقضى منها وليس الذي مضى فإنْ تَعْفُ عنى ذى قرابَةٍ فقال معاوية :

أرى العفو عن عُليا قريش وسيلةً ولستُ أرى قتل العُدَاة ابن هاشم بل العفو عنه بعد مابانَ جُرْمُه فيكان أبوه يوم صِفّدين جُمْرةً

ويُوشكُ أَن يَقْرَعُ (١) بِه سِنَّ نَادِم

ضغينَةُ صَدْرٍ غِشْها غَـــيرُ نائيم يَرَى ما يرى عَمرْ و ملوكُ الأعاجم إذا مَنَعَتْ منـــه عهودُ الْسُالمِ عليك جَنَاها هاشم وابن هاشم ولا ما جَرَى إلا كأضْفاَثِ حَالمِ وإنْ تَرَ قَتْلَى تستحل عَارِمى (٢)

إلى الله في اليوم العصيب القُمَاطِرِ (1) بإدراكِ ثأرى في لـــؤيّ وعامِرِ وزلّت به إحدى الجدودِ العواثرِ علينـــا فأرْدَتُهُ رِماحُ نهابرِ (0)

 <sup>(</sup>١) قرع سنه : حرقه ندماً ، أى سحقه حتى سمع له صريف ، وسكن الفعــل الضرورة .
 والسنخ : الأصل من كل شيء .
 (٢) نعر القوم : هاجوا واجتمعوا في الحرب .

<sup>(</sup>٣) وكان عبد الله بن هاشم من أقرباء معاوية .

<sup>(</sup>٤) يوم قاطر : شديد (٥) النهابر : المهالك .

#### ٨٣ — الوفى !\*

كان أبو بِلَال (1) مِر داس بن حُدَيْر تعظّمه الخوارج ، وكان مجتهداً كثير الصواب في لفظه ، فلقيه غَيْلان بن خَرَشَة الضَّبى ؛ فقال : يا أبا بلال ؛ إنى سمعت الأمير (٢) البارحة يذكر البَلْجاء (٦) ، وأحسبها سُتو خذ ، فمضى إليها مرداس ، فقال لها : إن الله قد وسَّع على المؤمنين في التَّقيّة (١) فاستَترى ، فإن هذا المسرِف على نفسه الجبارَ العنيد قد ذَكْرَكُ ! قالت : إن يأخذني فهو أَشْقى بي ! فأما أنا فها أحبُ أن يُعنَّت (٥) إنسان بسبى !

فوَجَه إليها عبيدُ الله بن زياد ، فأنى بها ، فقطَع يديها ورجليها ؛ ورمى بها في السوق ، فمر مر داس ، والناس مجتمعون ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : البَلْجاء ! فعر ج عليها ، فنظر ، ثم عض على لحيته ، وقال لنفسه : لَهِذِه أَطيبُ نفساً منه يا مرداس !

ثم إن عبيــد الله تتبّع الخوارج فجبَسهم، وحبس مرادساً؛ فرأى صاحبُ السبعن شدة اجتهاده، وحلاؤة مَنْطِقه، فقــال له: إنى أرى لك مذهباً حسناً، وإنى لأحبُ أن أُولِيك معروفاً! أفرأيت إن تركتك تنصرفُ ليلًا إلى بيتــك

<sup>\*</sup> رغبة الآمل: ٧ - ١٨٧ ، الكامل: ٢ - ١٥٤

<sup>(</sup>١) من عظاء الإباضية وأحد الخطباء الأبطال ، سجنه عبيد الله في الكوفة ، ونجا من السجن وجم من قاتل عبيد الله فنشب قتال في يوم جمعة وتوادع الفريقان إلى ما بعد الصلاة فأحاط بهم جيش عبيد الله وهم في صلاتهم فقتلوهم عن آخرهم ، وحملوا رأس مرداس إلى ابن زياد سنة ٦٦ هـ .

 <sup>(</sup>٢) هو عبيدالله بن زياد أميرالبصرة ، ولاه معاوية عليهاسنة ه ه ه ، وكانشديداً على الخوارج
 (٣) البلجاء : هى امرأة من بنى حرام وكانت من مجتهدات الخوارج (٤) التقية : حفظ النفس

بما يستطاع من المسكروه (ه) عنته : ألزمه ما يصعب عليه أداؤه .

أَتَدَّلَجُ (١) إِلَى ؟ قال: نعم ! فكان يفعلُ ذلك به ! ولج عبيدُ الله في حبْس الخوارج و قَتْلَهم ، فكلِم في بعض الخوارج ، فَلَجَ وأبي ، وقال : أَقْمَعُ النفاق قبل أَن يَنْجُمُ (٢) ، لَكلامُ هؤلاء أسرعُ إلى القلوب من النار إلى اليَرَاع (٣) !

فلما كان ذات يوم قَتَل رجلُ من الخوارج رجلا من الشّرَطِ، فقال ابنُ زياد: ما أدرى ما أصنعُ بهؤلاء! كما أمَرْتُ رجلًا بقَتْلِ رجل منهم فتَكوا بقاتله، لأقتلنّ مَن في حَبْسِي منهم.

فأخرج السجَّانُ مِرْداساً إلى منزله كما كان يفعل ، وأتى مِرْداساً الخبر ، فلما كان السَّحَر تهياً للخروج ، فقال له أهله : اتَّقِ الله فى نفسك ، فإنك إن رجعت قتلت ! فقال : إنى ما كنت ُ لِأَلْق الله عادراً ! فرجع إلى السجّان ، فقال له : أما علمت ما عَزم عليه صاحبُك ؟ قال : علمت أله فقال : أعلمت ورجعت ! قال : نعم ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب بسببي !

وأصبح عُبَيد الله يقتلُ الخوارج ، ثم دعا بمرداس ، فلما حضر وثب السجَّان ؟ فقتِل قَدَمه ؛ ثم قال : هَب لى هذا ، وقص عليه قصَّتَه ، فوهَبَه له !

<sup>(</sup>١) ادلج : سار آخر الليل ، وأدلج : سار من أول الليل (٢) ينجم : يظهر (٣) اليراع: جم يراعة ، وهي القصبة .

# ٨٤ - أَسْغَى مِنَ البَعْرِ إِذَا زَخَرَ \*

حبس معاوية عن الحسين (١) بن على صلاته ، حتى ضاقت عليه حاله ، فقيل له : لو وَجَهْتَ إلى ابن عمك عُبيد الله بن العباس ، فإنه قدم بنحو مرف ألف ألف درهم !

فقال الحسين ؛ وأين تقع ألف ألف من عُبيد الله ، فوالله لَهُوَ أَجُودُ من الربح إذا عَصَف ، وأسخى من البحز إذا زَخَر ؛ ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب ، ذكر فيه حَبْسَ معاوية صِلَاتِه عنه وضِيقَ حاله ؛ وأنه يحتاج إلى مائة ألف دره . فلما قرأ عبيد الله كتابه ـ وكان مِن أرق الناس قلباً ؛ وألينهم عِطْفاً (٢) \_ فلما قرأ عبيد الله كتابه ـ وكان مِن أرق الناس قلباً ؛ وألينهم عِطْفاً (٢) \_ انهملت عيناه ، ثم قال : ويلك يا معاوية عما اجْتَرَحَت يَدَاك من الإثم حين أصبحت لين المهاد ، وفيع العِماد ؛ والحسين يَشكو ضيق الحال ، وكثرة العيال !

ثم قال لقَهْر مانه (٢): احمل إلى الحسَيْن نصف ما أَمْلِكُه من فضَّة وذهب وثوب ودابة إ وأَخْبِرُه أَنَى شاطَر تُهُ مالى ، فإن أَقْنَعَه ذلك و إلا فار جع واحمِل إليه الشَّطْر (١) الآخر . فقال له القيِّم : فهذه المُوئُ التي عليك من أين تقوم بها ؟ قال : إذا بَلَغْنَا ذلك دَلَلتَك على أمر تَقْيم به حالك .

فلما أتى الرسولُ برسالته إلى الخسَين ، قال : إنا لله ! حَمَلتُ والله على ابن على ، وما حسبتُه يتسعُ لنا بهذا كلّه ، فأخذ الشَّطر من ماله ؛ وهو أولُ مَن فعل ذلك فى الإسلام .

<sup>\*</sup> خزانة الأدب : ٣ \_ ٢٥٧ ، الطبعة الأميرية .

<sup>(</sup>١) هو الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، ولد بالمدينة ، ونشأ فى بيت النبوة ، وقتل بكر بلاء سنة ٦١ هـ (٢) أصل العطف : الجانب (٣) القهرمان : كالحازن والوكيل الحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس (٤) الشطر : النصف .

# ٥٥ - يَجُودُ على مِقدار نَفْسه\*

خرج عُبيد الله (١) بن العباس مرةً من المدينة يريدُ معاوية في الشام ، فأصابَتُه سماء ؛ فنظر إلى نُوَيْرَةٍ (٢) عن يمينه ، فقال لفلامه : مِلْ بنا إليها .

فلما أتياها إذا شيخُ ذو هيئة رثَّة ، فقال له : أنيخُ ؛ انزل ، حُبِّيتَ ! ودخل إلى منزله ، فقال لامرأنه : هيئى شاتك أقضى بها ذمام (٣) هـذا الرجل ، فقد توسَّمتُ فيه الخير ؛ فإن يكن من مُضَر فهو من بنى عبد المطلب ، و إن يكن من المين فهو من بنى آكِلِ الْرَار (١) . فقالت له : قد عرفت حال صِبْيتى ، وأنَّ معيشتَهم منها ؛ وأخافُ الموتَ عليهم إن فقدوها ؛ فقال : موتُهم أحبُّ إلى من اللّوام (٥) ، ثم قبض على الشاة ؛ فأخذ الشَّفْرَة ، وأنشد :

قَرَيَبَتِي (٦) لا تُوقِظِي بَنِيَّه إن يُوقَظُوا ينسحبوا عَليَّه وَيَنْزَعوا الشَّفْرةَ من يدَيَّه أَبْغِض هـذا أن يُرَى لديّه

ثم ذبحها وكشط جلدها ، وقطعها أرباعاً ، وقذفها في القِدْر حتى إذا استوت ثَرَدَ (٧) في جَفنَة ؛ فعشّاهم ثم غدَّاهم .

وأراد عبيدُ الله الرحيلَ ، فقال لغلامه : ارْم لِلشيخ مامعك من نفقة ، فقال : وَيَحِك ! ذَبِح لك الشاة فكافِئِه بثمن عشرة أمثالها ؛ وهو لا يعرفُك ! فقال : وَيَحِك !

<sup>\*</sup> خزانة الأدب: ٣ ـ ٣ ٩ ٥ ، الطبعة الأميرية .

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن العباس: كان مشهوراً بالجود ، معدوداً من الأجواد ، وهو أول من فطر جيرانه في رمضان ، وأول من وضع موائده في الطرق ، توفي سنة ۸۷ هـ (۲) تصغير نار (۳) الذمام : الحرمة (٤) آكل المرار : جد امرئ القيس ، وبنو آكل المرار : هم ملوك الحين (۵) اللؤم : البخل (٦) القريبة : ذات القرابة (۷) يقال : ثرد الخبز ، أي فته .

إن هذا لم يكن يملكُ من الدنيا غيرَ هذه الشاة ، فجادَ لنا بها ، وإن كان لا يعرفُنا فأنا أعرفُ نفسي ، ارم بها إليه ، فرماها إليه ، فكانتْ خسمائة دينار !

ثم ارتحلَ عُبَيْد الله ، فأتى معاويةَ ، فقضى حاجتَه ، ثم أقبل راجعاً إلى المدينةِ، حتى إذا قربَ من ذلك الشيخ قال لغـالامه : مِلْ بنا ننظره في أيّ حالة هو ، فانتهيا إليه ، فإذا برجل سَرِيّ عنده دُخانٌ عال ، ورمادٌ كثير ، و إبلُ وغنم ؛ ففرح بذلك ، وقال له الشيخُ : انزل بالرُّحْب والسَّعة ! فقـــال له عبيد الله : أتعرفُني ؟ فقال : لا ، والله ، فمن أنت ؟ فقال : أنا نَزيلُك ليلة كَذا وكذا ، فقام إليه فقبّل رأسَه ويدَيْه ورجْليـه ، وقال : قد قلتُ أبياتًا ؛ أتسمعُها مني ؟ فقال : هات ، فأنشد :

عليه وقلتُ : المرة من آل هاشيم ملوكُ عظامٌ مِنْ كِرَامِ أَعاظِمِ

توسَّمتُه (١) لما رأيْتُ مَهَابةً وإلَّا فَمِنْ ۚ آلَ الْمُرارِ فَإِنَّهُمْ ۚ فقمت إلى عَنْزِ بقيدة أعنز لأدبحها فعل امرى؛ غدير نادم فعوَّضنی عنها غِناَی ولم تکن تُساَویُ (۲) عَنْزی غیرَ خَسْ دراهم فقلت لأهلى في الخَلَاء (٣) وصِبْبيتي: أحقًا أرى أم تلك أحلامُ نائِمٍ!

فضحك عُبيد الله، وقال: أعطيتَنا أكثرَ مما أخذتَ منا ، ياغُلام ، أعطِه مثلها! و بلغتْ فَعْلَتُهُ معاوية فقال : لله دَرُّ عبيد الله ، من أى بَيْضَة خرج ! وفي أى عُشِّ دَرَجٍ!

<sup>(</sup>١) توسمته : تفرسته (٢) تساوى : بوضم الضمة على الياء للضرورة (٣) الحلاء : الفضاء .

# ٨٦ – من حِيَل الكُرَماء\*

أهدى معاوية إلى عُبيد الله بن العبّاس حُلَلًا كثيرة ، ومِسْكُمّا وآنِيَةً من ذهب وفِضّة ، ووجّهها إليه مع حاجِبِه ؛ فلما وضَعَها بين يديه نظر إلى الحاجبِوهو يُطيِلُ النّظرَ فيها \_ فقال : هل فى نفسيك منها شى الله الله إنّ فى نفسى منها ما كان فى نفس يعقوب من يوسف !

فضحك عُبيد الله وقال: فشأنك بها؛ فهى لك! قال: جُعِلتُ فداك! أنا أخاف أَنْ يبلغ ذلك معاوية ؛ فيغضب لذلك . قال: فاختمها بخاتمك ، وادفعها إلى الخاذِن ، وهو بحملُها إليك ليلا. فقال الحاجب: والله إنَّ هذه الحيلة في الكرماء أكثرُ من الكرم ؛ ولوَدِدْتُ أَنى لا أموت حتى أراكَ مكانة \_ يعنى معاوية .

فظنَّ عبيدُ الله أنها مَكِيدةٌ منه ؛ فقال : دَعْ هـذا الـكلام ؛ إنَّا من قوم ِ نَفِي بِمَا عَقَدْنَا ، ولا ننقضُ ما أكَدْنا !

<sup>\*</sup> عُراتُ الأوراقُ للحموى: ١ ــ ١٢٩ .

#### ٨٧ - يد عند عُبيد الله بن العباس\*

أتى رجل عبيد الله بن العباس (١) \_ وهو بفينا، داره فقال : يابن العباس ؟ إن لى عندك يداً وقد احتجت إليها ؛ فصمّد فيه بَصره وصوَّبَه ، فلم يعرفه . ثم قال له : ما يدُك عندنا ؟ قال : رأيتُك واقفاً نزمْزم وغلامُك يمْتَحُ (٢) لك من مائها ، والشمس قد صَهَرَ تْكَ ، فظلاتُك بطَرَف كسائى حتى شربت !

قال: إنى لأذكرُ ذلك ، وإنه يترددُ فى خاطرى وفِكْرى! ثم قال لقيِّمه: ما عندك؟ قال: مائتا دينار وعشرةُ آلاف درهم. قال: ادْفعها إليه، وما أراها تني محقِّ يده عندنا!

قال له الرجل: والله نو لم يكن لإسماعيل ولد عيرُك لكان فيه ماكفاه، فكيف وقد وَلَدَ سيّد الأولين والآخرين محمداً صلى الله عليه وسلم ، ثم شفّع بك وبأبيك!

<sup>\*</sup> خزانة الأدب : ٣ \_ ٢٥٦ ، الطبعة الأميرية .

<sup>(</sup>١) في عبيد الله يقول شاعر المدينة :

وق السنة الشهباء أطعمت حامضاً وحلواً ولحماً تامكا وبمزعا وأنت ربيع لليتامي وعصمة إذا المحل من جو السياء تطلعا أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثاً ونوراً للخلائق أجماً التامك : تمك السنام : اكتنز ، المحزع : مزع اللحم : فرقه ، المحل : الجدب .

<sup>(</sup>٢) متح الماء : نزعه .

## ٨٨ - لو بدَأْتِ بي \*

خرج الحسنُ والحسينُ وعبدُ الله بن جعفر حُجّاجًا ، ففاتتهم أَثْقَالُهِم (') ؛ فِاعوا وعطشوا ؛ فمرّوا بعجُوز في خِباء لها ؛ فقال أحــدُهم : هل مِن شَرَاب ؟ قالت : نعم . فأناخُوا إليها ، وليس لها إلا شُوَيهة (٢) . فقالت : احلبوها فاشرَ بوا لبنها ، ففعلوا .

فقالوا : هل مِنْ طعام ؟ قالت : لا ؛ إلا هــذه الشاة فليذْ بَحْمًا أحــدكم حتى أُهَيَّىُ لــكم ما تأكلون !

فقام إليها أحدُهم فذبحها وكَشَطها (٣) ، ثم هيَأتْ لهم طعاماً فأكلوا ، وأقاموا حتى أَبْرَدوا (١) .

فلما ارتحلوا قالوا: نحن نفر من قريش نريد ُ هــذا الوجه ؛ فإذا رجعنا سالمين ، فأَلتى بنا فإنا صانعون إليك خيراً! وإرتحلوا .

وأقبلَ زوجُها ، فأخبرتُهُ بخبرِ القوم والشاقِ ، ففضب وقال : و يحك ! تَذْبَحينَ شاتِي لقوم ِ لا أعرفُهم ، ثم تقولين : نَفَرَ من قريش !

ثم بعد مدّة ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة فدخَلَاها ، وجعلا يَلْتَقَطَانَ البَعْر ويعيشان بثَمنه ؛ فمرّت العجوز ببعض سِكَكِ المدينة ، فإذا الحسنُ بن على واقف بباب داره ، فعرف العجوز ، فبعث إليها غلامَه ، فدعا بها ، فقال لهـا:

<sup>\*</sup> عُمرات الأوراق للحموي : ٢٤

<sup>(</sup>١) جم ثقل: وهو المتَّاع (٢) شاة صغيرة (٣) يريد: سلخها (٤) أبردوا: دخلوا في آخر النهار .

يا أمة (١) الله ، أتعرفينني ؟ قالت : لا ! قال : أنا ضيفُكِ بالأمس يوم كذا وكذا ! قالت : بأيي أنت وأمي !

ثم اشترى لها من شياه الصدقة ألف شاة ، وأمر لها بألف درهم ، و بعث بها مع غلامه إلى الحسين ، فأمر لها بمثل ذلك ، و بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر ، فقال لها : بكم وصلك الحسن والحسين ؟ قالت : بألنى درهم ، وألنى شاة . فقال لها . لو بدأت بي لأتعبتُهما في العطاء ! أعطوها عَطيَّتَهُما .

فرجعت العجوزُ إلى زوجها بأر بعة ِ آلاف درهم ، وأر بعة آلاف شاة !

<sup>(</sup>١) أصل الأمة المملوكة .

#### ٨٩ – اختبار الأجواد\*

تمارَى ثلاثة في أجواد الإسلام ، فقال رجل : أَسْخَى الناس في عصر نا هذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . وقال آخر : أَسْخَى الناس عَرَابة (١) الأوسى . وقال ثالث : بل قَيْس بن سعد (٢) بن عُبَادة . وأ كُثَرُوا الجِدال في ذلك ، وعَلا ضجيجيهُم وهُم بِفِناء الكعبة .

فقال لهم رجل: قد أَ كُثَرْتُمُ الجدال في ذلك، فما عليكم أن يمضى كلُّ واحد منكم إلى صاحبِه يسأَلُه، حتى ننظرَ ما يُعطيه، ونحكم على العِياَن ؟

فقام صاحب عبد الله إليه ، فصادفه قد وضع رجْلَه في غَرْزُ (٢) ناقته يريد ضَيْعة له ، فقال : أنا ابن سبيل ضَيْعة له ، فقال : قال ، قال : قال ابن سبيل ومنقطع به ، فأخرج رجْلَه من غَرْز الناقة ، وقال له : ضَعْ رجلك ، وأستو على الراحلة ؛ وخذ مافى الحقيبة ، واحتفظ بالسيف ، فإنه من سيوف على بن أبى طالب رضى الله عنه !

غِاء بالناقة ، والحقيبةُ فيها مطارف (٤) خَز ، وأربعةُ آلاف دينار ، وأعظمُها · وأجلُّها السيفُ !

ومضى صاحب قيس بن سعد بن عُبَادة ، فصادفه نائمًا ، فقالت الجارية :

<sup>\*</sup> غرر الخصائس : ١٠٥ ، ثمرات الأوراق للحدوى : ١ ــ ١٠٢

<sup>(</sup>۱) عرابة الأوسى : من سادات المدينة الأجواد المشهورين أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم صغيرا ، وتوفى بالمدينة سنة ٦٠ هـ (٧) كان من دهاة العرب وذوى الرأى الصائب ، وكان شريف قومه غير مدافع ، وعاش إلى أيام معاوية ، ومات سنة ٨٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) الغرز : ركاب الرحل (٤) المطرف من الثياب : ما جمل في طرفه علمان .

هو نائم ، فما حاجتُك إليه ؟ قال : ابن سبيل ومنقطع به ، قالت : حاجتُك أهون من إيقاظه ! هذا كيس فيه سبعائة دينار ، والله علم أن مافى دار قيس غيره ، خُذه ؛ وأمض إلى مَعاَطِن (١) الإبل ، إلى أموال (٢) لنا بعلامتنا فخُذْ راحلة من رواحله ، وما يصلحها وعبداً ، وامْض لشأنك !

ولما انتبه قيس من رَقْدَ تِه أُخْبَرَ نُهُ مِمَا صَنَّعَتْ فَأَعْتَقْهَا.

ومضى صاحبُ عَرابة الأوسى إليه؛ فألفاه قد خرج من منزله يريدُ الصلاة وهو يمشى على عَبْدين ، وقد كُف بصَرُه ، فقال : ياعرابة ، ابنُ سبيل ومنقطع به ، فخلى العَبْدَين ، وصفَّقَ بيمُناه على يُسْراه ، وقال : أوّاه ! أواه ! ماتركت الحقوقُ لِمرّابة مالاً ، ولكن خُدُها \_ يعنى العبدين \_ قال : ماكنتُ بالذى أقُصُّ جناحيك ، قال : إن لم تَأْخُذُها فهما حُرَّان ، فإن شئت تأخذ ، وإن شئت تَعْتِق ، وأقبل علتمس الحائط ، راجعاً إلى منزله .

فأخذها صاحبُه ، وجاءبهما إلى فاقه ؛ فقالوا : إن هؤلاء الثلاثة أجودُ عصرهم، إلا أنَّ عَرَابة (٢) أكثرُهم جوداً لأنه أَعْطَى جهده ،

<sup>(</sup>۱) المعاطن: جم معطن، وهو مبرك الإبل (۲) أموال: تريد الإبل، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل، لأنهاكانت أكثر أموالهم (۳) وفى عرابة الأوسى يقول الشياخ المرى: رأيت عرابة الأوسى يسمو إلى الحيرات منقطع القرين إذا ماراية رفت لمجمعة تلقاها عرابة باليمين

## ٩٠ \_ إن هذا لأسخى منى \*

خرج عبدُ الله (١) بنُ جعفر إلى ضَيْعَةٍ له فنزل على نخيلِ قومٍ ؟ فيهـا غلام أسودُ يقومُ عليها ، فأتي بثلاثة أقراص (٢) ، فدخل كلب فدنا منه ، فرمى إليه بقُرْصِ فأكله ، ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأكلهما ، وعبدُ الله ينظر إليه ، فقال : ياغلام ، كُمْ قُوتك كلَّ يوم ؟ قال: مارأيت ! قال : فلم آثَرُ تَ الكلب؟ قال: لأنَّ أرضَنا ليست بأرض كلاب، و إخاله قد جاء من مسافة ٍ بعيدة جائعاً ، فكر هتُ ردَّه !

قال: فما كنت صانعاً اليوم ؟ قال: أَطُوى (٢٠) يومي هذا! فقال عبدُ الله ابن جعفر : والله إنَّ هــذا لأسُّخي مني فاشْتَرَى النخل والعبد ، وأعْتَقَهُ ووَهَبَ ذلك له!

<sup>\*</sup> المنتظرف: ٢ ــ ٣٦ .

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ٢٤ . (٢) القرسكالرغيف ، ويقال : ترد أيضاً . (٣) أطوى: لا آكل شيئاً

# ٩١ – إننا مُنْزِلُ الضيفَ ولا نرحّله\*

خرج داود ُ بن سَلْم إلى حربِ بن خالد ، فلما قَدِم عليه قام غِلمانُه إلى مَتَاعه ، فأَدْخلوه وحَطّوا عن راحلته ، فلمادخل أنشده :

ولما دُوفِعْتُ لأَبُوابهم ولاقيتُ حرباً لقيتُ النَّجاحاً
وَجَدْناه يحمَدُه المُعْنَفُون (١) و يَأْبَى على المُسْرِ إِلَّا سَماحاً
و يُغْشَوْن حتى تَرَى كَلْبَهم يَهَابُ الهَر ير (٢) و يَنْسَى النَّبَاحا

فأمرَ له بجوائزَ كثيرة ، ثم استأذنه فى الانصراف ، فأذن له ، وأعطاه ألف دينار .

فلما خرج من عنده ، وغلمانه جلوس ، لم يَقُمُ إليه أحدُ منهم ولم يُهِنه ، فظن أن حر با ساخطُ عليه ، فرجع إليه وقال : أوَاجدُ (٣) أنت على ؟ قال : لا ، و لِمَ ذلك ؟ فأخبره خبر الغِلمان ، قال : ارجع إليهم فَسَلْهُم .

فرجع إليهم فسألهم ، فقالوا : إننا ننزلُ الضيف ولا نرحُّله !

فلما قدم المدينة سمَّع الغاضِريُّ بحديثه ، فأتاه ، فقال : إنى أُحبُّ أن أُسمَّع هذا الحديث منك ، فحدَّنه ، فقال : والله إن فِعْلَ الفِلمان أَحْسنُ من شعْرك !

<sup>\*</sup> الأمالي : ١ ــ ٢٤٧ ، وترحله : نحمله على الرحيل .

<sup>(</sup>١) المعتَّنى: كل طالب فضل أُو رزق (٢) الهرير : صُوَّت السكاب دون النباح . (٣) أواجد : أغاضب .

## ٩٢ — الأخطل محبوس في كنيسة \*

قال إسحاق بن عبد الله: قدمت الشام وأنا شابُ مع أبى ، فكنت أطوف في كنائسها ومساجدها ، فدخلت كنيسة دمشق ، وإذا الأخطل (١) فيها عبوس ، فعلت أنظر إليه . فسأل عنى فأخبر بنسبى ؛ فقال : ياوتى ؛ إنك لرجل شريف ، وإنى أسألك حاجة . فقلت : حاجتُك مقضية . قال : إن القس حبسنى ها هنا فتكلّمه ليخلى عنى .

فأتيتُ القس فانتسبت له ، فرحب وعظم ، ثم قلت : إن لى إليك حاجةً . قال : وما حاجتُك ؟ قلت : الأخطل تُخَلِّى عنه . قال : أعيذُك بالله من هذا ! مثلُك لا يتكلم فيه ؛ فاسق يشتم أعراض الناس ويهجوهم ! فلم أزل أطلب إليه حتى مضى معى متكناً على عصاه ، فوقف عليه ورفع عصاه ، وقال : ياعدو الله ! أتمود تشتم الناس وتهجوهم وتقذف المحصنات ! وهو يقول : لست بعائد ولا أفعل ، ويستخذى له .

فقلت له : يا أبا مالك ، الناسُ يهابُونك ، والخليفةُ يُكُرْمُك ، وقدرُك فى الناس قدْرُك ، وأنت تخضعُ لهـذا وتستخذى له ! فجعل يقول لى : إنه الدِّين ! أنه الدِّين !

<sup>\*</sup>الأغاني: ٨ \_ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۱) هو أبو مالك غياث الأخطل بن غوث التغلبي النصراني شاعر الأمويين ، نشأ في قومه تغلب بأرض الجزيرة ينتصر لهم على مضر عامة ، وقيس خاصة ، ولما كان متصلا بالخلفاء وبحروب قومه مع قيس صار يجيد مدح الملوك ووصف المعارك وكذلك الخمر لمعاقرته إياها ، وكان أخطر الشعراء لدى الأمويين ، اتخذوه شاعرهم ،ومات سنة ٨٥ه .

#### ٩٣ — عمارة الفقيه وعبد الملك بن مروان \*

#### قال أعمارة الفقيه:

كنتُ أجالسُ عبدَ الملك بن مروان (١) كثيراً في ظل الكعبة ، فبينا أنا معه إذ قال لى : يا محارة ، إن تَمِشْ قليلا فسترَى الأعناق إلى مائلةً والآمالَ نحوى ساميةً ، وإذا كان ذلك فلا عليك أن تجعلني لرجائك باباً ولأمَلكِ ذريعــة (٢) ، فو الله إن فعلت لأملائنَّ يديك غبطة ، ولأ كسونَّك نعمة سابغة .

ثم إن عبد الملك سار إلى دمشق ، وصارت إليه الخلافة ، فخرجت واليه واثراً ، واستأذنت فأذِن لى ، ودخلت فسلمت عليه ، فلما انقضى سلامى ، قال : مرحباً بأخى ؛ ونادى أحد غلمانه ، فقال : بو تُه و الله وأحسن مهاده، ونزّه ، وآثر ه على خاصتى .

ففعل ، وأقتُ عنده عشرين ليلة أحضُر غداءه وعشاءه ؛ فلما أردتُ الانصراف والأوبة إلى أهلى أمر لى بعشرين ألف دينار وماثتى ألف درهم، وماثة ناقة برقيقها وكسوتهم ، وقال لى : أثرانى ياعمارة ملائتُ يديك غبطة ؟

فقلت: ياسبحان الله ، يا أمير المؤمنين ؛ و إنك لذا كر لذلك ؟ قال: نعم ! والله لا خير فيمن ينسى ما وَعَد به و يذكر ماأً وعد (١) . كم لهذا الأمر ياعمارة ؟

<sup>\*</sup> غرر الحصائس: ١٥٨.

<sup>(</sup>١) من أعاظم الخلفاء ودهاتهم ، نشأ في المدينة واستعمله معاوية عليها ، والتقلت إليه الخلافة سنة ٦٩ هـ ، وتوفى بدمشق سنة ٨٦ . (٢) سببا . (٣) بوئه : أنزله (٤) الوعد في الخير والإيعاد في الشمر .

قلت : والله لكا أنه بالأمس ، وله دهر أيا أمير المؤمنين ! قال : فو الله ماكان ذلك عن خبر سمعناه ، ولا حديث كتَبْناه ، ولا أثر روَ يناه ؛ غير أنى عقلت فى الحداثة أشياء رجو ث أن يرفع الله بها درجتى ، وينشر بها ذكرى .

قلت : وما هى ياأميرَ المؤمنين ؟ قال : كنت لا أَشَارِى ، ولا أمارِى (') ، ولا أهتك ستراً سترَه اللهُ على ، ولا أرتكبُ محرماً حظرَه اللهُ على ، ولا حسدتُ ، ولا بغيت؛ وكنتُ من قومى واسطة القلادة ، وكنتُ أكرمُ جليسى وإن كان ذمياً ، وأرفعُ قدرَ الأديب ، وأكرِم ذا الثقة ، وأدارى السفيه ، وأرحمُ الضعيف ، فبذلك رفع الله قدرى ! ياعمارة ؛ خذ أهبةَ السفر ؛ وامض راشداً!

<sup>(</sup>١) المشاراة : الملاحاة ، أو لا يشارر من الشير فقلبت إحدى الراءين ياء ، المهاراة : المخاصمة في الشيء لبس فيه منفعة . أولا يماري : أي لا يدفع ذا الحق عن حقه .

## ٩٤ — ببن الحجاج الثقفي ويزيد بن المهلب\*

أخذ الحجاجُ () يزيد بن المهلب ، وعذّ به وقصده ، واستأصل موجوده وسجنّه ، فتوصل يزيد بحسنِ تلطفه ، ودخل فيما جعدله الله نجاة من تَلَفَه ، وأرغب السجّان ، واسمّاله إليه ، وهرَ ب هو والسجان ؛ وقصد الشام إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان \_ وكان الخليفة في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك .

فلما وصل يزيد بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك أكرمه وأحسن إليه ، وأقامه عنده ؛ فكتب الحجاج إلى الوليد يقلمه أن يزيد هرب من السجن ، وهو عند سليمان بن عبد الملك أخى أمير المؤمنين وولى عهد المسلمين ؛ وأمير المؤمنين أشمل رأياً .

فكتب الوليد ُ إلى أخيه سليمان بذلك ، فكتب سليمان ُ إلى أخيه : يا أمير المؤمنين ؛ إنى إنما أجرت ُ يزيد َ بن المهلب لأنه هو وأبوه و إخوته من صنائعنا قديماً وحديثاً ، ولم أجر عدو الأمير المؤمنين ؛ وقد كان الحجاج قصده وعذ به ، وأغرمه (٢) أربعة آلاف ألف درهم ، وقد سار أربعة آلاف ألف درهم ، وقد سار هذا الرجل ُ إلى مستجيراً فأجرته ، وأنا أغرم عنه ثلاثة آلاف ألف الدرهم ؛ فإن رأى أمير المؤمنين ألا يخزيني في ضيفي فعل ، فإنه أهل الفضل والكرم .

<sup>\*</sup> العقد الفريد: للملك السعيد ٢٠٠، تاريخ الطبرى : ٨ ــ ٧٣ ، ثمرات الأوراق : ٢٠٨، وفيات الأعيان : ٢ ــ ٢٧٠

<sup>(</sup>۱) الحجاج بن بوسف بنأ بى عقيل الثقنى ولد سَنة ٤١ هـ ونشأ بالطائف . واتصل بعبد الملك ابن مروان ولم يذل برق الى أن ولى العراق والمشرق ، وطار ذكره ، وعظم سلطانه . وهلك بواسط سنة ٩٥ هـ (٢) أغرمه : غرمه .

فكتب إليه الوليدُ : « لا والله ، لا أوْ منه حتى تبعث به إلى في وِثَاق (١) » . فكتب إليه سليمان : ولئن أنا بعثت به إليك لا جيئن معه ؛ فأنشُدك الله ألا تفصحني ولا تُخفِرني . فكتب إليه الوليد : والله لئن جثني لا أوْمنه .

فقال يزيدُ: ابعثني إليه ؛ فو الله ما أحيبُّ أن أوقع بينك وبينه عداوة وحربًا ، ابعث إليه بي ، وأرسل معي ابنك ، واكتب إليه بألطف ِ ماقدرت َ عليه .

فأحضر سليمانُ ولده أيوب فقيَّده ، ودعا بيزيد فقيَّده ، ثم شدّ قيد هذا إلى قيد هذا إلى قيد هذا بسلسلة ، وغلَّهما بغُلَّيْنِ (٢) ، وحملهما إلى الوليد ، وكتب إليه : « أما بعد يا أمير المؤمنين ، فإنى قد وجَّهتُ إليك يزيد وابن أخيك أيوب بن سليمان ، ولقد هَمَمْتُ أن أَ كون ثالثهما ، فإن هممت ياأمير المؤمنين بقتل يزيد ، فبا لله عليك ابدأ بأيوب من قبله ، ثم اجعل يزيد ثانياً ، واجعلني إذا شئت ثالثا ، والسلام » .

فلما دخل يزيدُ بنُ المهلب وأيوبُ بن سلمان عليه في سلسلة واحدة أَطْرَقَ استحياء ، وقال : لقد أَسَأْنَا إلى سلمان إذ بلغنا به هذا المبلغ ...

فأراد يزيد أن يتكلم ويحتج عن نفسه ، فقال له الوليد : ما نحتاج إلى كلام ؟ فقد قبلنا عُذْرك ، وعلمنا ظلم الحجاج ؛ ثم أحضر حَدَّادًا ، وأزال عنهما الحديد ، وأحسن إليهما ، ووصل أيوب ابن أخيه بثلاثين ألف درهم ، ووصل يزيد ابن المهلب بعشرين ألف درهم ؛ وردها إلى سليمان ، وكتب كتاباً إلى الحجاج يقول له : لاسبيل لك على يزيد بن المهلب ، فإياك أن تعاود في فيه بعد اليوم .

فسار يزيد الله سليان بن عبد الملك بن مروان في أعلى المراتب، وأفضل المنازل، .

<sup>(</sup>١) الوثاق : مايشد به (٢) الغل : جامعة توضع في العنق أو في اليد .

# ٥٠ ــ زُفَر بن الحارث يُجير خالد بن عتّاب\*

استعمل الحجاجُ خالد بن عتَّاب على الرَّى ، وكانت أمه أمَّ ولد ؛ فكتب إليه الحجاج يسبُّ أمَّه ، ويقول : أنت الذى هربت عن أبيك حتى قُتل \_ وقد كان حلف ألّا يسبَّ أحدُ أمَّه إلا أَجَابه كائينا من كان .

فكتب إليه خالد: كتبت إلى تشتمُ أمى ، وتزعمُ أنى فرَرْتُ عن أبى حتى قُتُل ؛ ولعمرى لقد فرَرتُ عنه ، ولكن بعد أن قُتُل ، وحين لم أجد لى مقاتِلاً . ولحين أخبرنى عنك يالئيم حين فررتَ أنت وأبوك يوم اكحرَّة (١) على جملٍ وَلَكُن أخبرنى عنك يالئيم حين فررتَ أنت وأبوك يوم اكحرَّة (١) على جملٍ ثَفَال (٢) ، أينكما كان أمامَ صاحبهِ .

فقرأ الحجاج الكتاب وقال : صدق !

أنا الذى فَرَرْتُ يوم الحرَّه ثم ثنيتُ كُوَّة بفَرَّه وَنَا الذى فَرَرْتُ يوم الحرَّه والشيخُ لا يفرُّ إلا مرّه

ثم طلبه ففر الى الشام ، وسلم بيت المال ، ولم يأخذ منه شيئا .

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بماكان منه . وقدم خالد الشام، فسأل عن خاصة عبد الملك فقيل له : رَوْح بن زِ نباع . فأتاه حين طلعت الشمس ، فقال : إنى جنتُك مستجيراً . فقال : إننى أجر تك إلا أن تكون خالداً . قال : فإنى

<sup>\*</sup> الأغاني : ١٦ \_ ٤٠ .

<sup>(</sup>١) كانت وقعة الحرة أيام يزيد . وهي موضع بظاهر المدينة، وقعت في ذي الحجة من سنة ٢٦هـ: (١) كانت وقعة الحرة أيام يزيد .

<sup>(</sup>٢) الثفال : البطيء من الإبل.

خاله . فتفيّر ، وقال : أنشدُك الله إلا خرجت عنى ، فإنى لا آمَنُ عبدَ الملك ! فقال : أنْظِرنى (١) حتى تغربَ الشمس . فجعل رَوح يُراعيها حتى خرج خالد !

فأتى زُفر بن الحارث الكلابى ، فقال : إنى جئتك مستجيراً . قال : قد أجرتك . قال : أنا خالد بن عتَّاب ؛ قال : وإن كنت خالداً .

فلما أصبح دعا ابنين له ؛ فتهادَى بينهما \_ وقد أَسنَ \_ فدخل على عبد الملك وقد أَذِن للناس ؛ فلما رآه دعا له بكرسى ، فُجعِل عند فراشه . فجلس ، ثم قال : يكون يأ أمير المؤمنين ؛ إنى قد أُجرتُ عليك رجلا فأُجره . قال : قد أُجرتُه إلا أَن يكون خالداً . قال : فهو خالد . قال : لا ولا كرامة !

فقال زفر لابْنَيْهِ : أَنهضانى . فلما ولى قال : ياعبد الملك ؛ أما والله لوكنت تعلم أن يدي تُطبق حَمْــــل القناة لأجرت من أجرت ! فضحك ، وقال : قد أُجرْناه .

وأرسل إلى خالد بألني درهم .

<sup>(</sup>١) أمهلني .

# ٩٦ – اختَـكِمُوا وَأَكْثِرُوا \*

استعمل الوليدُ (١) بنُ عبد الملك عُمَانَ بن حيّانَ المرسى على المدينة ، وأمَرهُ بالفِلظة على أهل الظّنّة (٢) ، فلما استُخْلف سلمان بن عبد الملك أخذه بألنى ألف درهم ، فاجتمعت القَيْسِيّةُ فى ذلك، فتحمَّلُوا شَطْرَها (٣)، وضاقوا ذَرْعاً بالشَّطرالثانى، ووافق ذلك استعال سلمان يزيد بن المهلب على العراق ، فقال عمرُ بنُ هُبَيْرة : عليكم بيزيد بن المهلب ، فما لها أحدُ غيره .

فتحمَّل إلى يزيد عمرُ بن هبيرة ، والقعقاع بن حبيب ، والهذيل بن زفر بن الحارث ، وسار معهم عثمان ؛ فاستأذنَ لهم يَخْيى حاجِبُه ؛ فخرج يزيدُ إلى الرُّواق (ن) فقرَّب ورحَّب ، ثم دعا بالغَداء ، فَأْتُوا بطعام ما أَنْكروا منه أَكْثرُ مما عرفوا .

فلما تَعَدَّوْا تَكُمْ عَبَانُ بن حيان \_ وكان لَسِناً مُفَوَّها \_ فقال : زادَك الله في توفيقك أيها الأمير ؛ إن الوليد وجّهني إلى المدينة عاملا عليها ، وأمربي بالغِلْظَة على أهل الظِّنَة ، وإن سليان أغرمني (٥) غُرْماً \_ والله \_ ما يَسَعهُ مالي ، ولا تحمِلُه طاَقَتى ؛ فأتينناك لتحمل من هذا المال ما خف عليك ، وما بقى \_ والله \_ ثقيلُ على .

ثم تكلم كل منهم بما حَضَره ؛ فقال يزيد بن المهلب : مرحباً بكم وأهلاً ، إنَّ خيرَ المال ما قُضِي فيه الحقوق ، وُحِمَاتٌ به المغارِم ؛ وإنما لى من المال

<sup>\*</sup> العقد الفريد : ١ – ٤ ٥٠ .

 <sup>(</sup>١) الوليد بن عبد الملك : من ملوك الدولة الأموية ولى الحلافة سنة ٨٦ هـ ، وكانت وفاته بدير مران سنة ٩٦ هـ (٢) الرواق : سقف في مقدم البيت أو الفسطاط (٥) أغرمني : غرمني .

ما فَضَلَ عن إخوانى ، وايمُ الله لو علمتُ أن أحداً أَمْلاً بحاجتكم منى لهديتكم إليه ! فاحْنَكمُوا وأَكْثِرُوا !

فقال عثمان بن حيّان : النصف \_ أصلح اللهُ الأمير . قال : نعم وكرامة 1 اغْدُوا على مالكم فخُذُوه ؛ فشكروا له ، وقاموا فخرجوا .

فلما صاروا على باب السرادق ، قال عمر بن هُبيرة : قبَّحَ الله رأيكم ، والله ما يُبالى يزيد ؛ أنصفَها تحمَّل أم كلَّها ؛ فمن لكم بالنصف الباقى ؟

قال القوم: هذا والله الرَّأْىُ ! وسمِع يزيدُ مُناجاتهم ؛ فقال لحاجبه : انظر يا يحيى ، إن كان بقى على القوم شى؛ فْليَرْجِمُوا !

فرجعوا إليه ، وقالوا : أقِلْناً ! قال : قد فملتُ ! قالوا : فإن رأيتَ أن تَحْمِيلَهَا كلّها ؛ فأنتَ أهلُها ، وإن أبيتَ فما لها أحدُ غيرك ! قال : قد فَمَلْتُ .

وغَدَا يزيدُ بن المهلب إلى سليمان ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ أتانى عَمَّان بن حَيَّان وأصحابه . قال : أَمَسَّكَ في المال ؟ قال : نعم . قال سليمان : والله لآخُذَنَهُ منهم ! قال يزيد : والله ماحملته إلا لأوَدِّيه.

ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ إن هـذه اكحمالة (١) و إن عَظُمَ خطبُها، فَحَهْدُها والله أعظمُ منها، ثم غدا يزيدُ بالمال على الُخزّان فدفعه إليهم.

فدخلوا على سليمان فأخبروه بقبض المال ؛ فقال : وَفَتْ يمينُ سليمان ؛ احمِلوا إلى أبى خالد مالَه .

<sup>(</sup>١) الحمالة: الغرم يحمل عن القوم .

# ٧٧ – أنت أخو الندى وحَلِيفُه \*

قال بعضُ مَشْيَخَةٍ قريش:

أَذِنَ الوليدُ بنُ عبد الملك يوماً للناس ، فدخلوا عليه ، وأَذِنَ للشعراء ؛ فكان أول من بَدَرَ بين يديه عُوَيْفُ (١) القَوافي الفَزَاري فاستأذَنَهُ في الإنشاد ، فقال : ما بقَيْتَ لي بعد ما قلت لأخي بني زُهْرَة ؟ قال : وما قلت له مع ما قلت لأمير المؤمنين ؟ قال : ألست الذي تقول :

ياطلح أنت أخو الندى وحليفه إنَّ النّدى من بعد طلحة ماتا إن الفَعَال (٢) إليك أطْلَقَ رَحْلَهُ فبحيث بِتَّ من المنسازل باتا ألست الذي تقول:

إذا ما جاء يومُك بابن عوف فسلا مَطَرَتْ عَلَى الأرضِ السَّمَاءِ تَسَاقَ النَّاسُ بِعِسْدَكَ يَابِنَ عَوْفٍ ذَرِيعَ (٢) المُوتِ ليس له شِفَاءِ أَلَمْ تَقَمْ عَلَيْنَا السَّاعَةُ يُومَ قامت عليه ؟ لا والله لا أسمعُ منك شيئاً ، ولا أَنْفُكُ بِنَافِعة أَبِداً . أَخْرِ جَوِه عَنى !

فلما أُخرج قال له القرشيون والشَّاميون : وما الذي أعطاك طلحة (١٠) حين استخرج هذا منك ؟ قال : أما والله لقد أعطاني غيرُه أكثرَ من عطيته ، ولكن

<sup>\*</sup> الأغاني : ١٧ \_ ١٠٨ .

<sup>(</sup>١) هو عويف بن معاوية من قيس عيلان ، كان شاعراً مقلا من شعراء الدولة الأموية وبيته كان أحد البيوتات المقدمة الفاخرة في العرب (٢) الفعال : الفعل الحسن، أو الكرم (٣) موت ذريم : سريم .

<sup>(</sup>٤) هو طَلَحَة بن عبد الله بن عوف من بني زهرة أحد الأجواد المقدمين ، كانت عادته إذا أصاب مالا أن يفتح بابه لينشاء أصعابه والناس فيطعم ويجيز حتى ينفدماعنده فيغلق الباب فلا يقصده أحد ، توفى سنة ٩٧هـ

لا والله ما أعطانى أحد ُ قِطُّ أَحْلى فى قلبى ، ولا أبقى شكراً ، ولا أجدرَ ألَّا أنساها من عطيته ! قالوا : وما أعطاك ؟ قال :

قَدَمِتُ المدينة ومعى بُضَيِّعةٌ (١) لى ، لا تبلغ عشرة دنانير ، أريد أن أبتاع قَمُوداً من قِعْدَان الصَّدَقة . فإذا برجل في صحن السُّوق على طِنفِسة قد طُرحتُه، وإذا الناسُ حوله ، وإذا بين يديه إبلُ ؛ فظننتُ أنه عاملُ السوق ، فسلمت عليه فأنْ بتني (٢) وجهلتُه ؛ فقلتُ : رَحمك اللهُ ! هل أنت مُعيني على قَمُودٍ من هذه القَعْدَان تَبْتَاعه لى ؟ فقال : نعم ! أو مَعَكَ ثَمَنُهُ ؟ فقلت : نعم !

فأهوى بيده إلى فأعطيته بُضيِّعتى ؛ فرفع طنفيسَته وألقاها تحتها ، ومكث طويلا ، ثم قت إليه فقلت : رحمك الله ! انظر في حاجتى. فقال : ما منعنى منك إلا النسيان ، أمعك حبل ؟ قلت : نع ، قال : أفرجوا ، فأفرجوا عنه حتى استقبل الإبل التي بين يديه ، فقال : اقرن هذه وهدة وهذه ، فما برحت حتى أمن لى بثلاثين بَكْرَة ، أدى بكرة منها خير من بضاعتى ! ثم رفع طنفسته فقال : وشأنك ببضاعتك فاستعن بها على من ترجع عليه .

فقلتُ : رحمك الله ! أتدرى ما تقول ؟ فما بَقَيْ أَحَدُ عنده إِلاَ بَهْرَ نَى وشتمنى ! ثم بعث معى نفراً فأطر دُوها (٢) حتى أَطْلُعُوها من رأس الثنية ، فوالله لاأنساه مادمتُ حيا أبداً .

<sup>(</sup>١) البضاعة : القطعة من المسال الذي يتجر فيه ، والبضيعة تصغيرها

<sup>(</sup>٣) أثبتني : عرفني حق المعرفة .

<sup>(</sup>٣) أطردت الإبل : أي أمرت بطردها ، وطرد الإبل : ضمها من نواحيها -

## ٨٨ - ما كذب مذشد عليه إزاره \*

خرج عرا (1) بن عبد العزيز مع سليمان يريد الصّائفة ، فالتقى غلمانه وغلمان سليمان على الماء فاقتتلوا ، فضرب غلمان عر غلمان سليمان ؛ فشكوا ذلك إلى سليمان ، فأرسل إلى عمر فقال له : ضرب غلمانك غلمانى . قال : ما علمت أن فقال له سليمان : كذبت اقال : ما كذبت مذ شددت على إزارى ، وعلمت أن الكذب يضر أهله ؛ وإن في الأرض عن مجلسك هذا لسَمة .

فتجهّز َ يريدُ مصر، فبلغ ذلك سليان ، فشق عليه؛ فدخلت فيما بينهماعمّة للها، فقال لها سليان : قولى له : يدخل على ولا يعاتبنى ، فدخل عليه عمر ، فاعتذر إليه سليان ، وقال له : يا أبا حفص ؛ ما اغْتَمَمْتُ بأمر ، ولا أكر بنى هم إلا خطرت فيه على بالى ، فأقام !

<sup>\*</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز : ٢٣

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد العزيز: الخليفة الصالح، ولد بالمدينة، ونشأ بها وولى إمارتها للوليد، وولى الحلافة سنة ٩٩ هـ، وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة ، توفى سنة ١٠١ هـ.

# ٩٩ – أعطيك ِ مالى إن شئت ِ \*

لما وَلِيَ عَرُ بن عبد العزيز أتت عَمَّةٌ له إلى فاطمة امرأته ِ ؛ فقالت: إنى أريدُ كلامَ أميرِ المؤمنين . قالت لها : اجلسى حتى يفرُغ ؛ فجلست ، فإذا بغُلام قد أَتى فأخَذ سير اجاً . فقالت لها فاطمة: إن كنت تريدينه فالآن ، فإنه إذا كان في حَواجُ العامة كتب على الشمع ، وإذا صار في حاجة نفسه دعا بسراجه .

فقامَت فَدَخلت عليه فإذا بين يديه أقراص وشيء من ملح وزيت وهو يتعشى، فقالت : يا أمير المؤمنين ؛ أتبت لحاجة لى ، ثم رأيت أن أبدأ بك قبل حاجتى ! قال : وما ذاك ياعمة ؟ قالت : لو اتخذت لك طماماً ألين من هذا ؟ قال: ليس عبدى يا عمة ، ولو كان عندى لفعلت ! قالت : يا أمير المؤمنين ، كان عمل عبد الملك يُجرى على كذا وكذا ، ثم كان أخوك الوليد فزادى ؛ ثم كان أخوك سليان فزادى ، ثم وليت أنت فقطعته عنى .

قال: ياعمة ؛ إن عمّى عبد الملك، وأخى الوليد، وأخى سليان كانوا يعطونك من مال المسلمين، وليس ذلك المال لى فأعطيكه ؛ ولكنى أعطيك مالى إن شئت! قالت: وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال: عطائى مائتا دينار ؛ فهل لك فيه ؟ قالت: وما يبلغ منى عَطاؤك ؟ قال: فلَسْتُ أُملِكُ غيرَ، ياعمة ؛ فانصرفت عنه!

<sup>\*</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز : ٦٤ .

#### ١٠٠ — الشممة والسراج\*

وفد على عمر بن عبد العزيز بريد (١) من بعض الآفاق ، فانتهى إلى باب عر ليلاً ؛ فقرع الباب ، فقال : أُعْلِم أُمير المؤمنين أنَّ بالباب رسولاً من فلان عامِله ؛ فدخل فأُعْلم محمَر \_ وقد كان أراد أن ينام \_ فقعد ، وقال : النُذْن له !

فدخل الرسول ُ فدعاً عمر ُ بشَمَّعة غليظة فأجَّجَت ْ ناراً ، وأُجْلِس الرسول ، وجلس عمر ، فسأله عن حال أهل البلد ومَن ْ بها من المسلمين وأهل العهد ، وكيف سيرة العامل ؟ وكيف الأسعار ' ؟ وكيف أبناه المهاجرين والأنصار ، وأبناه السبيل والفقراه ؟ وهل أعطى كل ذى حق حقة ؟ وهل له شالت ؟ وهل ظكم أحداً ؟

فأنبَأَه بجميع ماعَلِم من أمرِ تلك المملكة ، يسأله فيُحْفِق (٢) السؤال ، حتى إذا فَرَعَ عررُ من مَسْأَلته قال له : ياأميرَ المؤمنين ، كيف حالكُ في نفسك و بَدَنك ؟ وكيف عِيالك وجميع أهل بيتك ومن تُعنى بشأنه ؟ فنفخ عر الشمعة فأطف أها بنفختيه، وقال : ياغلام ، على بسراج ، فأتى بفتيلة لا تكاد تضى ، فقال : سَل عما أحببت ، فسأله عن حاله ، فأخبره عن حال ولده وأهل بيته .

فعجب البريدُ للشمعة و إطفائِه إياها ، وقال : ياأمير المؤمنين ، رأيتُك فعلتَ أمراً مارأيتُك فعلتَ مثله ! قال : وما هو ؟ قال : إطفاؤك الشمعة عند مسألتى إيّاك

<sup>\*</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز : ١٦١

<sup>(</sup>١) رسول . (٢) أحتى سؤاله : ردده ٠

عن حالك وشأ نِك . فقال : ياعبد الله ، إن الشمعة التي رأيتني أطفأتُها من مال الله ومال المسلمين ، وكنت أسألك عن حوائجهم وأمرهم ، فكانت تلك الشَّمْعة تقد من بين يدى فيها يُصلحهم ، وهي لهم . فلما صرت لشأني وأمر عيالي ونفسى أطفأت نار المسلمين !

١٠١ – حديث عمر بن عبد العزيز مع ابنه عبد الملك حين احتُضر\*

كان عبدُ الملك بن عر بن عبد العزيز مِنْ أَحَبِّ الناسِ إلى أبيه ، فمرض فاشتد مرضُه ، فأخبر أبوه بذلك ، فأتاه فوقف عليه ، وقال : يا بنى ! كيف تجدك ؟ قال : أجِدُ نى صالحاً \_ وكتمه مابه كراهة أن يَفُمِّه \_ قال : يابنى ، اصدُقنى عن نفسك ، فإن أحب الأمور إلى فيك لموضع القضاء . قال : أجِدُ نى ياأبت أموت ! فولى عر إلى قبلته ، فبينا هو فى صلاته إذ مات عبد الملك ، فأتاه مُزاحم ، فقسال : يا أمير المؤمنين ؛ تُونِّ عبد الملك ، فخر مفشيًا عليه .

فلما دُ فِن عبدالملك قال مزاحم \_ وكان قد عهد إليه إذا رأى منه أمرين مختلفين أن يخبرَه بذلك: ياأمير المؤمنين ، رأيتُ منك عَجبًا ، أتيت عبد الملك فسألته عن حاله فكتمك مابه فقلت له: يابنى ،اصدقنى عن نفسك ، فإن أحب الأمور إلى فيك لموضع القضاء ؛ فأخبرك أنه يموت . فلما مات خرررت مَغشيًا عليك . قال : قد كان ذلك يامُزاحم ! فقد علمت أن ملك الموت قد دخل إلى منزلى ؛ فأخسذ بَضْمَةً منى ، فراعنى ذلك فأصابنى ماقد رأيت !

<sup>\*</sup> سيرة عمر بن عبد العزيز : ١٦١ .

### ١٠٢ — عِقّة جرير (١) وفجُور الفرزدق\*

قديم الفرزدق (٢) على عمر بن عبد العزيز ، وهو على المدينة وَالِيها من قِبَل الوليد بن عبد الملك ، فأنزله عمر منزلاً قريباً منهوأ كرمة ، وأحسن ضيافته، ثم إنه بلغه عنه أنه صاحب ُ فُجُور ، فبعث إليه عمر بألطاف مع جارية له ، وقال : اغسلي رأسه وألطفيه جُهْدَك (٢) \_ وأراد اختباره بذلك ليعلم حاله .

فأتَنَهُ الجاريةُ ،وفعاتُ ما أمرها به مولاها ، ثم قالت له : أما تريدُ أن تَغْسِلَ رأسك ؟ قال : بلى ، فقرَّ بَتْ إليه الغِسْلَ (٤) ، ثم ذهبت لتَغْسَلَ رأسهَ ، فأَقْبَلَ عليها ، وذلك بعين عمر ، وهو يتطلّع عليه من خَوْخَة (٥) له .

ولما خرجت الجارية ُ إلى عمر بعث إليه: أن اخْرُج عن المدينة ، ولئن أخذتك فيها \_ مادام لى ساءلان \_ لأعاقبتك ، ونفاه عن المدينة .

فلما خرج وصار على راحلته قال: قائل الله ابن المَرَاغة (٦) كأنه كان ينظرُ إلى حيث يقول:

وكنتَ إذا نزلتَ بدارِ قسوم ِ رحلتَ بخزْيَةٍ (٧) وتركْتَ عارا

<sup>\*</sup> نقائضل جرير والفرزدق : ١ ــ ٣٩٧ ، طبع ليدن .

<sup>(</sup>۱) جرير بن عطية الحطنى: أحد فحول الشعراء الإسلاميين ، ولد باليمامة ، ونشأ بالبادية وفيها عالى الشعر وننغ فيه ، ولما عظم أمره اتصل بالحجاج ومدحه ، ثم اتصل بعبد الملك بن مروان ، وعد من مداح بني أمية . مات سنة ۱۱۰ ه . (۲) الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب ، نشأ بالبصرة وأخذه أبوه برواية الشعر ونظمه فرواه ونبغ فيه ، وتعرف بولاة البصرة ومدحهم وهجاهم ، ثم رحل إلى خلفاء بني أمية بالشام ومدحهم ونال جوائزهم . مات سنة ۱۱۰ هـ (۳) الجهد: الطاقة (٤) الفسل: ما يفسل به الرأس (٥) الخوخة : كوة في الجدار تؤدي الضوء (١) ابن المراغة : هو جرير . (٧) الخزية : البلية

ثم قدم جرير على عُمَر فأنزله في منزل الفرزدق ، وبعث إليه بتلك الجارية بعينها ، وأمرها أن تفعل بجرير ما فعلت بالفرزدق ؛ فألطَّمَنه ، وفعلت به منسل مافعلت بالفرزدق ، وقالت له : قُم أيها الشيخ ، فاغسِل رأسك ، فقام ، وقال لها : قَم تَنحَى عنى ، قالت له الجارية : سبحان الله ! إنما بعثنى سيدى لأخدُمك ، فقال : لا حاجة لى في خدْمَتِك ، ثم أخرجها من الخجرة ، وأغلق الباب عليه وأتزر ، فغسل رأسه ، وعمر ينظر إليه من حين بعث بالجارية إلى أن خرجت من عنده . فلما راح (١) أهل المدينة من منازلهم إلى عمر حدّهم بفعل الفرزدق وجرير ، وما كان من أمرها ، ثم قال : عجبت لقوم يفضّاون الفرزدق على جرير مع عقة جرير وفُجور الفرزدق ، وقلة وَرَعِه وخَوْفِه الله عز وجل !

<sup>(</sup>۱) رجع ،

# ١٠٣ – خالد القَسْرِيّ وزياد بن عبيد الله \*

قال زياد بن عبيد الله : أتيتُ الشام، فبينها أنا يوماً على باب هشام بن عبدالملك إذ خرج على رجل من عنده ، فقال لى : ممن أنتَ يا فتى ؟ قلتُ : يمان ! قال : فمَنْ أنتَ ؟ قلت : زياد بن عُبيد الله بن عَبْد المَدَان ، قال : فتبسّم وقال : قم إلى ناحية العسكر ، فقل لأصحابى : ترحّلوا ؛ فإن أمير المؤمنين قد رضى عنى ، وأمرنى بالمسير .

قلتُ : مَنْ أَنتَ يرحُمُك الله ؟ قال : خالد (١) بن عبد الله القسرى ، ثم قال : ومُر هم يا فتى أن يعطوك مِنْدِيلَ ثيابى و بِرِ ذَوْنى الأصفر . قال : فلما جُزْتُ قليلاً نادانى ، فقال : يا فتى ؛ و إن سمعت بى قد وليتُ العراقَ يوماً، فالحقْ بى .

قال: فذهبتُ إليهم ، فقلتُ لهم : إن الأميرَ قد أرسلني إليكم بأنّ أميرَ المؤمنين قد رضى عنه ، وأمره بالمسير ؛ فجعل هذا يحتَضِنُني ، وهذا يقبِّلُ رأسى ؛ فلما رأيتُ ذلك منهم قلتُ : وقد أمرني أن تعطوني مِنْدِيلَ ثيابه و برذونه الأصفر قالوا : إي والله وكرامة ؛ فأعطوني منديل ثيابه و برذونه الأصفر ؛ فما أمسى بالعسكر أحد وقد ثياباً ولا مركباً مني .

فلم ألبث إلا يسيراً حتى قيل : قد ولى خالدٌ العراقَ ؛ فركبنى من ذلك هم ؛ فقال لى عَرِيف (٢) لنا : مالى أراك مهموماً ؟ قلت : قد وُلّى خالد كذا وكذا ، وقد

<sup>\*</sup> الطبرى : ٨ \_ ١٨١ .

<sup>(</sup>۱) كان خالد القسرى أمير العراق من قبل هشام بن عبد الملك الأموى وولى قبل ذلك مكة ، وكان معدوداً من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة ، جواداً كثير العطاء ، وتوفى سنة ٧٢٠ هـ مقتولاً ودفن بالحيرة .

<sup>(</sup>٢) العريف : رئيس القوم .

أصبتُ هاهنا رُزَيْقًا عِشْتُ به ، وأخشى أن أذهبَ فيتغيّر على ً ، فيفوتنى هذا وذاك ، فلستُ أدرى كيف أصنع ؟ فقال لى : هل لك فى خَصْلَة ؟ قلتُ : وما هى ؟ قال : توكلُنى بأَرْزاقك وتخرجُ ؛ فإن أصبتَ ماتحب فلى أرزاقك ؛ و إلا رجعتَ فدفعتُها إليك . فقلت : نعم ، وخرجت .

فلما قدمتُ اللَّكوفة لبستُ من صالح ثيابى ؛ وأذِنَ للناس فتركتُهم حتى أخذوا مجالسهم ، ثم دخلتُ ، فقمتُ بالباب ، فسلّنتُ ودعوتُ وأثنيتُ ، فرفع رأسه فقال : أحسنت ! بالرُّحب والسَّعة ، فما رجعتُ إلى منزلى حتى أَصَبْتُ سمّائة دينار بين نقد وعَرض .

ثم كنتُ أَخْتَلِف إليه ؛ فقال لى يوماً : هل تكتبُ يا زياد ؟ فقلتُ : أقرأُ ولا أكتبُ ، أصلحَ اللهُ الأميرَ ! فضربَ بيده على جَبِينه ، وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون! سقطمنك تسعةُ أعشارما كنتُ أريدهمنك، وبقى للنواحدة فيهاغني الدهر.

قلت: أيّها الأمير ، هل في تلك الواحدة ثمن علام ؟ قال : وماذا حينئذ ؟ قلت : تشترى غلاماً كاتباً تبعث به إلى فيعلمنى . قال : هيهات ! كبرت عن ذلك ! قلت : كلا ؛ فاشترى غلاماً كاتباً حاسباً بستين ديناراً ، فبعث به إلى فأكببت على الكتاب ، وجعلت لا آتيه إلّا ليلًا ، فما مضت إلا خس عشرة ليلة حتى كتت ما شئت وفرأت ما شئت !

قال: فإنى عنده ليلة إذ قال: ما أدرى هل أنجحت من ذلك شيئاً ؟ قلت: نم ، أكتبُ ماشئت وأقرأ ما شئت! قال: إنى أراك ظفرت منه بشىء يسير فأعجبك . قلت : كلا .

فقال : اقرأ هـذا الطُّومار (١) ، فقرأتُ ما بين طرفيه فإذا هو من عامله على الرى ، فقال : اخرج فقد وليتك عمله !

<sup>(</sup>١) الطومار: الصحيفة.

## ١٠٤ – الفقر خصم لجوج \*

ركب خالد (۱) في بوم شديد البرد كثير الغَيْم ، فتعوَّض له رجل في الطريق؟ فقال له : ناشدتُك الله إلا ضربت عنقي ! فقال له : أكُفْر بعد إيمان ؟ قال : لا ؟ قال : لا أفَترْ غَبُ عن طاعة الرحن ؟ قال : لا ؟ قال : أفقتلت نفساً ؟ قال : لا . قال : فا سببُ ذلك ؟ قال : لى خصم كَبُوج قد عَلق بي ، ولز منى وقهر ني . قال : من هو ؟ قال : الفقر ! قال : فكم يكفيك لدَفْعِه ؟ قال : أربعة آلاف درهم ، قال : إنى مُمِدُّكَ بأربعة آلاف درهم .

مُم قال خالد: يا غلام ، ادْفَعُ له أربعة آلاف درهم ، والتَفَتَ وقال : هل رَبِيحَ أُحدُ من التجار كر بُحِي اليوم ؟ قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : عزمتُ على أن أعطى هـــذا الرجل ثلاثين ألف درهم ، فلما طلب أر بعة آلاف درهم وَقَر على ستة وعشر بن ألف درهم .

فلما سمع الرجلُ ذلك منه قال : حاشاك وأعيذك بالله أن تربحَ على مُؤمِّلِكَ . فقال : يا غلام ؛ أُعْطِهِ ثلاثين أَلفاً ، ثم قال للرجل : اقْبِض المال ؛ واذهب آمناً إلى خَصْمِك ، ومتى رجع بُعارِضُك فاستَنْجِد بنا عليه !

<sup>\*</sup> المختار من نوادر الأخبار \_ مخطوط .

<sup>(</sup>١) هو خالد بن عبد الله الفسرى .

### ١٠٥ – يشتكي الفقر \*

أتى رجل إلى على بن سليمان ، فقال له : بالذى أسبغ عليك هذه النع – من غير شفيع كانَ لك إليه تفضًّلاً منه عليك – إلّا أَنْصَفْتَنِي من خَصْمى ، وأخذت الحق منه ، فإنه ظَلُوم عَشُوم ، لا يستَحْيِي من كبير ، ولا يلتفت إلى صغير ! فقال له : أَعْلِمنى مَن هو ؟ فإن ينصفُك ، و إلا أخذت الذى فيه عيناه ! مَنْ هو ؟

فقال: الفقر، فأطْرَق إلى الأرض مَلِيًّا، يَنْكُتُ (١) الأرض بإصبعه، ثم رفع رأسه، فأمر له بعشرة آلاف دينار، فأخذها ومضى، فلما سار خارجاً قال: رُدُّوه.

فلما مثَل بين يديه قال : ياذا الرجل ، سأَلْتُك بالله ـ متى أَتَاكَ خصمُكُ متعسنًا \_ إلا أُتيتَ إلينا متَظَلَّماً .

<sup>\*</sup> عين الأدب والسياسة : ١٨٦ .

<sup>(</sup>١) النَّكَت : أن تضرب الأرض بقضيب فيؤثر فيها .

### ١٠٦ – حدِّ ثني عن أغرب مامر ً بك \*

لما أَفْضَتِ الخلافةُ إلى بنى العَبَّاسِ اختنى جميعُ رجالِ بنى أُميَّة ـ وكان منهم إبراهيمُ بن سُكيان ـ فشفعَ له عند السَّفَّاح (١) بعضُ خواصَّه . فأَعْطَاه الأمان ، ثم أحلَّه مجلسه ، وأكرم مَثْواه .

وقال له السَّفاح ذات يوم: يا إبراهيم ، حدُّ ثنى عن أغرَب ما مرَّ بك أيامَ اختفائك .

فقال : كنت مختفياً في الجيرة بمنزل مُشْرِف على الصحراء ، فبينها كنْتُ يوماً على ظَهْرِ ذلك البيت أبصرتُ أعلاماً سَوْدَاء قد خُرجتْ من الكوفة تُريدُ الجيرة، فأَوْجَسْتُ منها خِيفةً إذ حسبتُها نقصدني .

فرجت مُسْرِعاً من الدار متنكِّراً ، حتى أتيت الكوفة ، وأنا لا أعرف مَن أَخْتَفي عنده ، فبقيت متحيّراً في أمرى ، فنظرت و إذا أنا بباب كبير فدَخَلْتُه ، فرأيت في الرَّحَبة (٢) رجلًا وَسِيما (٣) لطيف الهيئة ، نظيف البرَّة (١) ، فقال لى : مَن أنت ؟ وما حاجتُك ؟ قلت : رجل خائف على دَمِه ، جاء يَسْتَجِيرُ بك .

فأدخلنى منزله ، وَوَارانى فى حُجرة تلى حجرة حُرَمِه (٥٠ . فأقمت عنده ، ولى كُلُّ ما أُحبُّ من طعام وشرابٍ ولِباس ، وهو لا يسألنى عن شىء من حالى ، إلا أنه كان يركبُ فى كلَّ يوم من الفجر ، ولا يرجع إلّا قُبَيل الظهر .

<sup>\*</sup> بحر الأداب : ٣ ـ ٢٥ .

<sup>(</sup>١) اسمه عبد الله بن محمد ، أول خلفاء الدولة العباسية ، بويم له بالخلافة جهراً في الكوفة سنة ١٣٢ هـ ، وتوفى بالأنبار سنة ١٣٦ هـ . (٢) الرحبة : الساحة . (٣) وسيما: حسن الوجه . (٤) البزة : الثياب . (٥) حرمه : نسائه .

فقلتُ له يوماً : أراك تُدمِن (١) الركوب ، قَفيمَ ذلك ؟ قال لى : إن إبراهيم ابن سليمان بن عبد الملك قتل أبى ، وقد كلغنى أنه محتف في الحِيرة ، فأنا أطلبهُ له للى أُجدُه وأُدْرِك منه ثأرى . فلما سمعتُ ذلك \_ يا أمير المؤمنين \_ عَظُم خوف ، وضاقتِ الدنيا في عيني ، وقلت : إنى شُقْتُ نفسى إلى حَمْنِي .

ثم سألتُ الرجلَ عن اسمه واسمِ أبيه ، فأخبرنى عن ذلك ؛ فعلمت أنَّ كلامَه حق ؛ فقلت أنَّ كلامَه حق ؛ فقلت له : ياهذا ؛ إنه قد وجَب على حقك ، وجز الله لمعروفك لى أريدُ أن أدلَّك على ضَالَتك .

فقال: وأين هو ؟ قلت: أنا بُغْيَتك إبراهيم بن سُليمان ، فَخُدْ بِثارِك. فتبسم ، وقال: هل أَضْجَرك (٢) الاختفاء والبعد عن دارك وأهلك فأحْبَبت الموت؟ قلت: لا والله! ولكنى أقول لك الحق ، و إنى قتلت أباك في يوم كذا من أجْل كذا وكذا.

فلما سمع الرجل كلامى هذا ، وعلم صدْقي تفير لونه والحمرّت عيناه ؛ ثم فكر طويلًا ، والتفت إلى يه وقال . أمّا أنت فسوف تُلقى أبى عند حاكم عادل فيأخذُ بثأره منك ، وأمّا أنا فلا أخفُر ذمتى (٢) ، ولكنى أرغَب أنْ تبعد عنى فإنى لستُ آمن عليك من نفسى . ثم إنه قدّم لى ألفَ دينار ، فأبيت أخْذَها ، وانصرفت عنه .

فهذه الحادثة أغربُ مامرَ بي ، وهذا الرجلُ هو أكرمُ مَن رأيته ، وسمعتُ عنه بعدَك يا أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>۱) تدمن : تديم (۲) أضجرك : أتعبك (۳) لا أخفر ذمتى : لا أنقض عهدى معك ولا أغدر بك بعد أن أمنتك .

#### ١٠٧ — المنصور وأهله \*\*

#### قال أحد بن إسماعيل:

كان أبى ومشايخُ أهلى يَجلسون مع أبى جعفر المنصور (١) ، وكان أحــداثُنا يجلسون دُونَ ذلك ، وكان يتفقّدُ من أمورنا ما كان يتفقّده من أمور ولده ، حتى يَسْتَقْرَىَ (٢) أَحَدَنا ، ويسأَلُهُ مَا بَلَغَ مِن القرآنَ ، وَكُنَـا نَصِلُ الغَــدَاة (٣) والعَشِيّ (\*) فنجلسُ في مجلسه ، حتى يخرجُ إلينا .

و إنَّا صِرْ نَا فِي مُجلَسَمُهُ ذَاتَ يُومِ كَعَادَتِنَا ، فجلسنا ننتظرُ خروجهُ ، وأَفاض أبى وعمومتى في اسْتِبطائه واسِتثثاره عليهم ، فأطْنبُوا في ذلك ، وكان الموكَّلُ ا بالباب \_ سليم الأسود \_ يرفع الستر إذا جاء ، فحانت من سليم غَف لة ، وجاء بيده ومنعه من رَفْعه حتى استوعب سَمْعه جميعَ ماكانوا فيه .

فلما انقضى كلامهم أمر برَفْع الستر ودخل ، فقاموا له كنَحْو ماكانوا يفعلون ، فقال : ما هذا ؟ إنما ينبغي أن تفعلوا هـذا بحضرَة العامة ، لتَشدُّوا بذلك سُلطانكم ، فأما مجالسُ الخلْوَة فنحن فيها إخوة .

ثم أمرهم بالجلوس ، وأقبلَ عليهم ، وقال : ياعمومتى ، ويا إخوتى ، قد سمعت " مَا كَنْتُمُ فِيهِ ، وقولَكُم : استأثر علينا ، ولَعَمْرِ ى لقد كان ذلك ، وما استثنارى. عليكم إلا لكم ، و إشفاقًا من ذهاب سلطانكم ، وزوال أموالكم ، و إنما أبكي \* غرر الخصائص: ١٦٧

<sup>(</sup>۱) انضر صفحة ۱۱۰. (۲) استقرى: تتبع (٣) الفداة : ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس (٤) العشى من صلاة المفرب إلى العتمة .

المَم رِقَةً عليكم ، فكا نتى بالرجل منكم ومن أبنائكم ، أو من أبناء أبنائكم بين يَدَى الرجل من وَلَدِى أو وَلَدِ ولدى ، ينتسبُ له فلا يعرفهُ ، بل لعله يبلغ على بن عبد الله بن العباس ، فذهبوا ليتكلم لما سكتم ، أفيضوا بنا فى غير هذا الحديث .

قال أحمد: وضرب الدهر ُ ضَرَبانَه (١) ، ومات المنصور، وَوَ لِي المهدى ومات ، وَوَلَى المهدى ومات ، وَوَلَى الهادى ثم مات ، وولِي الرشيد ، وخرج إلى الرقّة ، ونالَتْنَا جَفْوَة ، ولزِ منى دَيْن فخرجت ُ إليه ، فكان أول ما لقيت موكباً عَظياً ، فقلت : ماهذا ؟ فقيل لى : هذا وَليّا العهد : الأمين والمأمون .

فترجَّلْتُ وسلَّمْتُ عليهما ، فقالا : مَن أنتَ ؟ قلت : أحمد بن إسماعيل بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، و بكيتُ ، فانتهى الخبرُ من ساعتِــه إلى الرشيد ، فلم أصل إلى منزلى حتى لَقِينى رسولُه يدعونى .

فلما دخلت عليه ، قال لي : مم جكيت ؟ قلت : يا أمير المومنين ، كان من القصّة كُيْت وكيت ، وسُقْت إليه خبر المنصور ، فبكيت أذ كنت المبتلى بذلك دون من حَضَره ، فقال لى : هما ابنا أخيك ، وهي عَوْرة فاسترها ، ولن تُسأل عن نسبيك بعد اليوم ، ما أقدمك ؟ قلت : دين أزمني . قال : وكم هو ؟ قلت : عشرون ألف دينار . فقال : يا غلام ، احملها إليه الساعة ، واجعل معها خسة آلاف دينار لحفظه الحديث عن المنصور . هل من حاجة لك غسير ذلك ؟ قلت : أودًع أمير المؤمنين ، وانصرفت .

<sup>(</sup>١) ضرب الدهر ضربانه ومن ضربانه : مر ، وذهب بعضه .

## ١٠٨ – هذا ُبغَية أمير المؤمنين\*

أهدر أميرُ المؤمنين المنصورُ دَمَ رجل ، كان يَسْعَى بفسادِ دَوْلته مع الخوارج، من أهل الكوفة . وجَمَل لمن دلَّ عليه ، أو جاء به مائة ألف درهم . ثم إن الرجل ظهر في بغداد ، فبيها هو يمشى تُخْتِفياً في بعض نواحيها ، إذ بَصُر به رجلُ من أهلى الكوفة ، فعرفه ؛ فأخذ بمجامع ثيابه ، وقال : هذ بُغْيَةُ أمير المؤمنين .

فبينما الرجلُ على هذه الحال إذ سمع وقع حوافر الخيل ، فالتفت فإذا معن ابن زائدة (١) ، فاستفات به ؛ وقال : أُجر في أُجارَك الله ! فالتفَت مَعْنُ إلى الرجل المتعلَّق به ، وقال له : ماشأ نُكَ وهذا ؟ فقال : إنه بُعْيَةُ أمير المؤمنين الذي أُهْدَرَ مَمه وجعل لمن دل عليه مائة ألف درهم . فقال : دَعْهُ . وقال لغلامه : انزل عن دابَّتك ، واحمل الرجل عليها .

فصاح الرجلُ المتملَّقُ به وصرخ واستجار بالناس ، وقال : أَيُحَالُ بيني و بين بُغية أمير المؤمنين ؟ فقال له مَعْن : اذهب فقل لأمير المؤمنين ، وأخبره أنه عندى .

فانطلق الرجل الله المنصور وأخبره ، فأمر المنصو بإحضار مَعْن فى الساعة ؛ فلمسا وصل أمر المنصور إلى مَعْن دعا جميع أهل بيته ومواليّه وأولادَه وأقار به وحاشيته ، وجميع مَن يلوذُ به ؛ وقال لهم : أقسم عليكم ألاّ يصل إلى هذا الرجل مكروه أبداً ؛ وفيكم عين تَطْرف .

<sup>\*</sup> ذيل ثمرات الأوراق للحموى : ١٦٧ ، غرر الحصائص : ١٧

<sup>(</sup>۱) كان معن بن زائدة جواداً شجاعاً ، جزيل العطاء ، كثير المعروف ممدحاً مقصوداً ، وكان فى أيام بنى أمية متنقلاً فى الولايات ومنقطعاً إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى ، فلما كانت أيام المنصور اتصل به بعد أحداث ، وصار من خواصه ، وتوفى سنة ١٥٨ هـ .

ثم إنه سار إلى المنصور ؛ فدخل وسلَّم عليه ، فلم يردّ عليه المنصور السلام ، ثم قال له : يامَعْن ؛ أتتجرّ أُ على ً ؟ قال: نعم ، يا أمير المؤمنين! فقال المنصور: ونعم أيضاً! وقد اشتد غضبه . فقال مَعْن : ياأمير المؤمنين ؛ كم من مرة تقدّ م في دولتكم بلائي ، وحُسْن ُ غَنائي (١) ؟ وكم من مرة خاطرت بدمي ؟ أفا رأيتموني أهلا لأن يُوهب لي رجل واحد استجار بي بين الناس ، يوهمه أنى عبد من عبيد أمير المؤمنين ، وكذلك أنا ! فمر عما شئت ، وها نَذَا بين يديك !

فأطرق المنصور ُ ساعة ، ثم رفع رأسه ، وقد سكن َ مابه من الغضبِ ، وقال له : قد أَجَرْ ناه لك يامَعْن . فقال له مَعْن : إنْ رأىأميرُ المؤمنين أن يجمع بين الأُجْرَين فأمر له بصلة أَحْيَاه وأُغْناه .

فقال المنصور : قد أمّر نا له بخمسين ألف درهم . فقال معن : ياأمير المؤمنين ؛ إن صلات الخلفاء على قدر جِنايات الرعية ، و إن ذنب الرجل عظيم ، فأجْزِل له صلّته و قالى : قد أمر نا له بمائة ألف درهم . فقال له معن : عَجِّلْها يا أمير المؤمنين ، فإن خير البرِّ عاجله ، فأمر بتعجيلها ؛ فحملها وانصرف ؛ وأنى منزله ؛ وقال : للرجل : يارجل ؛ خُذْ صلّتك والحق بأهلك ؛ وإياك ومخالفة الخلفاء في أمورهم بعد هذه .

<sup>(</sup>١) الغناء : النقم .

#### ١٠٩ – مَعن بن زائدة والأسود\*

قال معن بن زائدة: لما هربت (۱) من المنصور خرجت من باب حرب ، بعد أن أقت في الشمس أياماً ، وخفقت لحيتي وعارضي ، ولبست جبة صوف عليظة ، وركبت جملا ، وخرجت عليه لأمضي إلى البادية ، فتبعني أسود متقلد سيفاً ، حتى إذا غبت عن الحرس ، قبض على خطام (۲) الجل فأناخه ، وقبض على ، فقلت : ماشأنك ؟ فقال : أنت بغية أمير المؤمنين ! فقلت له : ومَن أنا حتى يطلبني أمير المؤمنين ؟ فقال : معن بن زائدة . فقلت : ياهذا ، اتن الله ! وأين أنا من مَمْن ؟ ققال : دع هذا عنك ، فأنا والله أعرف بك . فقلت له : فإن كانت القصاة كا تقول ، فهذا جوهر حلته معى بأضعاف ما بذله المنصور لمن جامه بي ، فذه ولا تَسْفِك دمى .

فقال: هاتِه ، فأخرجْتُه إليه ، فنظر إليه ساعة ؟ وقال: صدقت في قيمتِه ، ولستُ قابلَه حتى أسألك عن شي ، فإن صدقتني أطْلَقَتُكَ ؟ فقلت: قل ، فقال: إن الناس وصَفُوك بالجود، فأخبرني: هل وهبت قط مالك كله ؟ قلت : لا ، قال: فنصفة ؟ قلت: لا ، قال: فنصفة ؟ قلت: لا ، قال: فنصفة ؟ قلت: لا ، قال: فنصفة ؟ قلت : لا ، قال: فنصفة ؟ قلت : لا ، قال: فناتَه ؟ قلت : لا ؛ حتى بلغ العشر، فاستحيينتُ ، وقلتُ:

<sup>\*</sup> نهاية الأرب: ٣ ــ ١١ ، عصر المأمون ٢ ــ ١٩٧ .

<sup>(</sup>۱) كان سبب غضب المنصور أن ممنا كان منقطعاً إلى يزيد بن عمر بن هبيرة في عهد بني أمية، فلما كان عهد المنصور وجرى القتال بين المنصور ويزيد انضم معن إلى يزيد وأبلى بلاء حسناً حتى قتل يزيد ، فهرب معن وطلبه المنصور ثم عفا عنه بعد ذلك .

<sup>(</sup>٢) خطام الجل : كل حبل يعلق في حلق البعير ثم يعقد على أنفه .

أظن أبى قد فعلت هدا! فقال : ماذاك بعظيم ا أنا والله رَاجل (١) ورِز في من أبى جعفر عشرون درهما ،وهذا الجوهر وتيمته ألف دبنار ،وقد وهبته لك ،ووهبتك لنفسك ، ولجودك المأثور بين الناس! ولتعلم أن في الدنيا من هو أجود منك ، فلا تعجبك نفسك ، ولتُحقِّر بعد هذا كل شي تفعله ، ولا تتوقف عن مكر مة ، ثم رمى بالعدل إلى ، وخلى خطام الجل وانصرف .

فقلت: ياهـذا! قد فَضَحْتَنَى ، ولسَفكُ دَمَى أَهُونُ عَلَى مَا فعلتَ ، فَخُذُ مادَ فَعَتُهُ إِلَيْكَ ، فإنى عنه فى غنى ؛ فضحك ، ثم قال : أردت أن تكذبنى فى مقامى هذا ! فوالله لا آخذُه ، ولا آخذ لمعروف ثمناً أَبداً ، ومضى .

فوالله لقد طلبته بعد أن أمِنتُ ، و بذلتُ لمن يجى ما به ماشاء ، فما عرفتُ له خبراً ، وكأن الأرض ابتلعته .

<sup>(</sup>١) الراجل ; سد الفارس ،

### ١١٠ – عقيد المجد والجود\*

كان لمَعْن زائدة شاعر مينشي مجلسه في كل يوم ، فانقطع عنه أياماً ، فلما دخل عليه قال : عليه قال : وأله لي مولود ! قال : فما سميته ؟ قال :

سميتُ معناً بمعن ، ثم قلت له : هــذا سمى عقيد المجدِ والجود (١) قال : ياغلام ؛ أعطه ألف دينار ، وقل بيتاً آخر ؛ فقال :

سما بجودك جودُ الناس كلِّهم فصار جودك محْرابَ الأَجَاوِيد<sup>(٢)</sup> قال : وقل بيتاً آخر ، فقال :

أنت الجوادُ ومنك الجودُ أوله فإن فقدتَ فما جودُ بموجودٍ

قال : ياغلام ، أعطه ألف دينار ، وقل بيتًا آخر ، فقال :

من نور وجهك تضحي الأرض مُشرقة ومن بنانك يجرى الماء في العسود قال : ياغلام ، أعطه ألف دينار ، وقل بيتاً آخر ، فقال الغلام : لا تقل شيئاً

بعد ذلك ، والله لم يبق في بيت المال إلا ما أخذت ، ثم انصرف .

<sup>\*</sup> المختار من نوادر الأخبار \_ مخطوط .

<sup>(</sup>١) هو سمى فلان : إذا وافق اسمه اسم فلان ، وعقيد المجد : معاقده ، أى ملازمه ـ

<sup>(</sup>۲) جمع جواد .

# ١١١ — مثلًك يُصطَنع\*

طلب المنصورُ معنَ بن زائدة زمناً ، وما زال مستتراً حتى كان يوم الهاشمية (۱) فلما وثب القومُ على المنصور ، وكادوا يفلونه ، وثب معن وهو مُتَلَمَّ ، فانتضى سيفه وقاتل ، فأبلى بلاء حسناً ، وذب (۲) القومَ عنه حتى نجا .

ثم جاء والمنصور راكب بغلةً ، ولجامُها بيد الربيع ، فقال له : تنح فإنى أحق اللجام منك فى هذا الوقت وأعظمُ فيه غناء ، فقال له المنصور : صدَق ، فادفعه إليه ! فأخذه ، ولم يزل ُحتى انكشفت ثلك الحال .

فقال له المنصور: مر أنت ؟ لله أبوك ! قال : أنا طلبتك يا أمير المؤمنين ؟ معن بن زائدة ! قال قد أمّنك الله على نفسك ومالك ، ومثلك يصطنع . ثم أخذه معه ، وخلع عليه وحباه وزيّنه ، ثم دعا به يوماً فقال له : إلى قد أملتك لأمر فكيف تكون فيه ؟ قال : كا يحب أمير المؤمنين . قال : وليتك الممن فابسط السيف فيهم حتى ينقض حلف ربيعة والهمن ، وابلغ من ذلك ما يحب أمير المؤمنين .

<sup>\*</sup> الهذب : ٩ \_ ٨٨ .

<sup>(</sup>١) الهاشمية : مدينة بناها السفاح بالقرب من الكوفة سنة ١٣٤ هـ . وفيهــا حبس المنصور عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب ومن كان معه من أهل بيته .

<sup>(</sup>٢) ذب عنه : منم ودفع .

## ١١٢ ـ نعمة عدوّك قِلاَدَة ۖ في عنق\*

أرسل المنصورُ إلى شيخ من أهل الشام \_ وكان من بطاً نة (1) هشام بن عبد الملك بن مروان \_ فسأله عن تدبير هشام في حروبه مع الخوارج ، فوصف الشيخ له ما دبر ، فقال : فعل \_ رحمه الله \_ كذا ، وصنع \_ رحمه الله \_ كذا ! فقال المنصور : قُم عليك لعنه ألله ! تطأ بساطي وتترحم على عدوى ! فقام الرجل ، وقال \_ وهو مول ين نعمة عدوك لقالادة في عنتي لا ينزعها إلا غاسل .

فقال له المنصور: ارجع ياشيخ ، فرجَع ، فقال: أشهدُ أنك حرَّ شريف ، ارجع إلى حديثك . فعاد الشيخ ُ إلى حديثه ، حتى إذا فرغ دعا له بمال ، فأخذه ، وقال: والله يا أميرَ المؤمنين ، مالى إليه حاجة ، ولقد مات عنى من كنت ُ فى ذكره ، فما أحوجنى إلى الوقوف على بابِ أحد بعده ، ولولا جلالة أمير المؤمنين وإيثارى طاعته ما لبست نعمة أحد بعده .

فقال المنصور: إذا شئت ، لله أنت! فلو لم تكن لقومك لكنت أبقيت لم تَجْداً نُخَلَداً وعزًّا باقياً .

<sup>\*</sup> المحاسن والمساوى : ١١٩ ، (طبع ليرج) .

<sup>(</sup>١) بطانة الرجل : خاصته .

### ١١٣ — جود عبد الواحد بن سليمان \*

قال عبد الله بن إبراهيم الجمَحى : قلت لابنِ (١) هَرْمة : أتمدحُ عبدَ الواحــد ابن سليان بشمرٍ مامَدَحْتَ به غيرَه فتقول فيه هذا البيت :

وجـــدناً غالباً كانت جَناحاً وكان أَبُوك قادِمةَ (٢٦ الجناح ثم تقول فيها :

أُعبْدَ الواحد الميمون إنى أُغَصُّ حِذَار سُخْطَك بالقراح (٢) فبأَى شيء استوجب ذلك منك ؟ فقال: إنى أُخبرك بالقصة لتمْذرني:

أصابتني أزْمَةُ المدينة ، فاستنهضتني بنتُ عمى للخروج ؛ فقلت لها : و يحك ! إنه ليس عندى ما يقلني ، فقالت : أنا أنهضك بما أمكنني ، وكانت عندى ناب (أ) لي ، فنهضت عليها نهجد (أ) النوام ، ونؤذى السمار ، وليس من منزل أنزله إلا قال الناس : ابن هرمة احتى دَفعتُ إلى دِمشق .

فأويتُ إلى مسجد عبد الواحد فى جوف الليل ، فجلستُ فيه أنتظرُه إلى أن بزغ الفجر ، فإذا الباب ينفلق عن رجل كأنه البدر ، فدنا فأذّن ، ثم صلى ركمتين ؛ وتأملته فإذا هو عبد الواحد ، فقمتُ فدنوتُ منه وسلمتُ عليه ؛ فقال لى : أبو إسحق ! أهلاً ومَرْحباً ؛ فقلتُ : لبيك ، بأبى أنتَ وأمى ! وحيّاك اللهُ بالسلام

<sup>\*</sup> الأغاني : ٦ ــ ١٠٧ .

<sup>(</sup>۱) اسمه إبراهيم بن على : شاعر قال عنه الأصمعى : إنه أحد من ختم به الشعر وكان مدمناً للشيراب مغرماً به ، وهو من سكان المدينة ، توفي سنة ١٠٥ هـ (٢) القوادم : أربم أو عشير ريشات في مقدم الجناح ، الواحدة قادمة (٣) القراح : الماء لا يخالطه شيء (٤) الناب : الناقة المسنة (٥) نهجد النوام : نوقظهم ، وهو من الأضداد .

وقر بك من رِضُوانه ؟ فقال : أما آن لك أن تزورَنا ؟ فقد طال العهد ، واشتد الشوق ، فما وراءك ؟ قلت : لا تسلنى \_ بأبى أنت وأمى \_ فإن الدّهر قد أخْنى على ؟ فما وجدت مُستفاتاً غيرك ؛ فقال : لا ترع (١) ؛ فقد وَرَدْتَ على ماتحب إن شاء الله . فوالله إنى لأخاطبه ، فإذا بثلاثة فتية قد خرجوا كأنهم الأشطان (٢) ، فسلموا عليه ، فاستَدْنى الأكبر منهم فهمس إليه بشىء دونى ودون أخويه ، فمضى إلى

علیه ، فاستَدُنی الأکبرَ منهم فهمسَ إلیه بشیء دونی ودون أخویه ، فمضی إلی البیت ثم رجع ، فجلس إلیه فکامه بشیء دونی ثم ولی ، فلم یلبَث أن رجع ومعه عَبْدُ ضابط<sup>(۲)</sup>، یحمل عبثاً من الثیابحتی ضرَب به بین یدی (<sup>۱)</sup>، ثم همس إلیه ثانیة فعاد ، و إذا به قد رجع ومعه مثلُ ذلك ، فضرب به بین یدی .

فقال لى عبد الواحد: ادْنُ ياأبا إسحاق ؛ فإنى أعلم أنك لم تصر إلينا حتى تفاقم صَدعُك ؛ فحذ هـــذا وارجع إلى عيالك ، فوالله ماسللنا لك هــذا إلا من أشداق عيالنا ، ودفع إلى ألف دينار ، وقال لى : قمْ فارحل فأغِثْ مَنْ وراءك .

فقمت إلى الباب ، فلما نظرتُ إلى ناقتى ضِقتُ ؛ فقال لى : تعال ، ماأرى هذه مُبَلِّغتك . ياغلامُ ؛ قدّم له جملاً . فوالله لقد كنتُ بالجمل أشدَّ سروراً منى بكلً مانلته ؛ فهل تلومنى أن أغَص حِذارَ شُخطِ هـذا بالقراح! والله ماأنشدته ليلتئذ بيتاً واحداً .

<sup>(</sup>١) لا تراع و لا تَغْفُ ولا تفزع (٧) الأشطان : جم شطن ، وهو الحبل الطويل م

<sup>(</sup>۴) ضابط: قوی شدید (٤) ری به.

### ١١٤ – أبو حنيفة يرعى الجوار\*

كان لأبي حَنيفة (١) جارُ بالسكوفة يُعَنِّى فى غُرْفته ، ويسمعُ أبو حنيفة غِنَاءه فيمنجه ، وكان كثيراً ما يغنَّى :

أَضَاعُونِي وَأَى ۚ فَكُونِ أَضَاعُوا لِيَوْمِ كُرِيهِ وَسِدَادِ (٢) تَغْرِ فَلْقَيْهِ العَسَسُ (٢) ليلةً فأخذوه وحُبس.

فَفَقَد أبو حنيفة صوته تلك الليلة ، فسأل عنمه من غد فأخير ؛ فدعاً بِسَوَادِه وطَو يلته (<sup>1)</sup> فلبسهما ، وركب إلى عيسى بن موسى ، فقال له : إن لى جاراً أخذه عَسَسُك البارحة فحبس ، وما علمت منه إلا خيراً . فقال عيسى : سلموا إلى أبى حنيفة كل من أخذه العَسَسُ البارحة ؛ فأطلقوا جميعا ؛ فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سِراً : ألست كنت تغنى يافتى كل ليلة :

#### \* أضاءوني وأي فتي أضاعوا \*

فبل أَضَمْنَاكُ ؟ قال : لا والله ، ولكن أحسنت وتكرَّمت ، أحسن الله جزاءك . قال : فعد إلى ماكنت تغنِّيه ، فإنى كنت آنس به ، ولم أربه بأساً ، قال : أفعل !

<sup>(\*)</sup> الأغاني : ١ ـ ١٤٤ .

<sup>(1)</sup> هو النمان بن ثابت من موالى تيم الله بن ثعابة ، دعاه ابن هبيرة للقضاء فأبى ومات ببقداد سنة ١٥٠ هـ (٢) العسس : جمع عاس وهو الذى بطرف الليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة (٤) الطويلة : القلنسوة العالية المدعمة بعيدان؟ وكان السواد شعارا لبني العباس .

### ١٥٥ — يُرْ بِي الله الصدقات\*

قال سوّار: انصرفتُ يوماً من دارِ المهدى (١) ، فلمها دخلتُ منزلى دعوتُ بالطعام فلم تقبلُهُ نفسى ، فأمرتُ به فرُ فع ، ودخلتُ وقت القائلة فلم يأخذُ نى نوم، فنهضتُ وأمرتُ ببغلة لى فأسْرجَتْ وأحْضرَت ، فركبتُها .

فلما خرجت استقبلَنی وکیل لی ، ومعه مال ، فقلت : ماهذا ! فقال: ألفا درهم جَبْیْتُها من مُسْتَغَلَّكَ الجدید . قلت : أمسكها معك واتبعنی .

فخليت رأس البغلة حتى عبرت الجسر ، ثم سرتُ حتى انتهيت إلى الصحراء، ثم رجعتُ إلى باب الأنبار ، فانتهيت إلى باب دار لطيف، عليه شجرة ،وعلى الباب خادم ، فوقفت وقد عطشت ؛ فقلت للخادم : عندك ما وتشقيينيه ؟ قال : نعم !وقام، فأخرج قُلَّة نظيفة طيبة الرائحة ، عليها منديل ، فناولني فشر بتُ ، وحضر وقتُ للعصر فدخلتُ مسجداً ، فصليت فيه .

فلما قضيت صلاتى إذا أنا بأعمى يتلمس الطريق ، فقلت : ما تريد ياهذا ؟ قال: إياك أريد ! قلت : وما حاجتُك ، فجاء حتى قعد إلى وقال : شممت منك رائحة طيبة ، فظننت أنك من أهل النعيم ، فأردت أن ألتى إليك شيئاً . فقلت : قل . قال : ترى باب هذا القصر ؟ قلت : نعم ، قال : هذا قصر كان لأبى فباعَه ، وخرج إلى خُراسان وخرجت معه ، فزالت عنه النّعم التى كنّا فيها ، وعيت ، فقدمت هذه

<sup>\*</sup> العقد الغريد للملك السعيد : ١٢٣ .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله ، ولى بعد وفاة أبيه سنة ١٥٨ هـ ، وكان محمود السيرة محببا إلىالرعية موادأ » توفى سنة ١٦٩ هـ .

المدينة ؛ فأتيت صاحب هذه الدار لأسأله شيئاً يَصِلُني به وأتوصل به إلى سوار ؛ فإنه كان صديقاً لأبي . قلت : ومن أبوك ؟ قال : فلان ابن فلان :

قال: فإذا هو كان أصدق الناس لى ، فقلت له : ياهذا ؛ فإن الله تعالى قد أتاك بسو ار ؛ ومنعه النوم ، والطعام والقرارحتى جاء به فأ قعده بين يديك ، ثم دعوت الوكيل ، فأخذت الدراه منه ، فدفعتُها إليه ؛ وقلت له : إذا كان غَدُ فِصر إلى منزلى ؛ ثم مضيتُ فقلت : ما أُحَدِّثُ أميرَ المؤمنين المهدى بشيء أظرف من هذا . فأتيتُه فاستأذنتُ عليه فأذن لى ، فلما دخلتُ عليه حدَّ ثَنّهُ ، فأعجبَه ، ثم أمرلى بألنى دينار ، وقال : ادفعها إلى الأعمى . فنهضتُ ، فقال : اجلس ، أعليك دين ؟ قلت : نعم ! قال : كم دينك ؟ قلت : خسون ألف درهم ! فأمسك ، وجعل يحادثنى ساعة ، وقال : امض إلى منزلك ، وإذا بخادم معه خسون ألقًا ، وقال : يقول لك أمير المؤمنين : اقض بها دينك ؛ فقبضتُ ذلك منه .

فلماكان من الغد أبطأ على الأعمى ، وأتانى رسولُ المهدى يدعونى ، فجِئْتُه ، فقال : فكر تُ البارِحَة فى أمرك ، فقلت : يقضى دينه ، ثم يحتاج ُ إلى القر ش أيضاً ، فأمرت لك بخمسين ألف درهم أخرى . فقبضتُها ، ثم انصرفت !

فاءنى الأعمى، فدفعت ُ إليه الألفين، وقلت له: قد رزق َ الله تعالى بكرمه \_ بإسداء المعروف إليك \_ بأضعاف ذلك، ثم أعطيته شيئاً آخر من مالى، وجهَّزْتُهُ وانصرف.

## ١١٦ ـ العِرْق دَساس\*

قال عمان بن سليان:

خُرَجَتُ فَى نَفَرٍ مِن هُذَيل مِن أَهِلِ البصرة ، نُريد باديةً فَى أَمْرٍ طَرَقَهُمْ ، وكان مسيرُنا ثلاثاً ، فنزلنا في الليلة الأولى على حيٍّ مِن بنى مازن ، فقصدنا بيتاً رَحْباً فإذا ببابه رجلُ وامرأة ، وهما صاحبا البيت ، فسلمنا فردّت المرأة السلام ، وحيّت ، وأظهرت بشراً و بشاشة ، وأغرض الرجل وأظهر تَبَرَّماً وتضجَّراً .

فقالت لنا المرأة: انزلوا بالرُّحبوالسَّعة ،فقال الرجل: ما عندنا موضعُ لنزولكم، فقالت المرأةُ: سبحان الله ! تقولُ هذا لِضيفان (١) قد حلُّوا بنا ، ووجب حقَّهم علينا ؟! انزلوا بارك الله فيكم ؛ فظهر مناانقباضُ ونفور لما سمعنا من بَمُّلها ، فقالت: لا يُحشِمَنَّكُم (٢) ماسمعتُم منه ! فإن له فيما أبداه من ذلك عذراً !

وأمرت أتباعهافاً حُدقوا بنا وأنزلونا ، وانطلق بَمْلُها كالِحاً (٣) وجهه كالمغضب؛ فَـكْثر منه تعجُّبنا ، إذ لا نعرف ذلك من أخلاق العرب!

و بِتُناَ ليلتنا خير مبيت ، ماتركت المرأة كرامة إلا أكرمَتْنا بها .

وأصبحنا فأخذنا الطريق حتى أمسينا في حى آخر ، فقصدنا بيتاً ضخاً ، فإذا ببابه رجلُ وامرأة ؛ وهما صاحبا البيت ، فسلَّمنا فرد الرجلُ السلام ، وحيًّا وأظهر بشاشةً و بشراً . وأعرضت المرأة ، وأظهرت تَبَرُّماً بنا وكراهةً لمكاننا .

فقالَ لنـا الرجل: انزلوا بالرُّحْب والسَّمـة. فقالت المرأة: وكيف تُنْزِلْمُم

<sup>(\*)</sup> المنتق من أخبار الأصمعي : ٧٨

<sup>(</sup>١) جم ُ ضيفٌ . ۚ (٢) أحشمه : أخجله وأغضبه . (٣) كالح : عابس .

وما عندنا مايُصْلِحهم ؟ فقال الرجل: سبحان الله ! تقولين هذا لضيفان قد حلُّوا بنا ؟ ووجب حقُّهم علينا! انزلوا بارك الله فيكم ، فإنّ عندنا الذي يُصْلِحكم !

فظهر منا انقباض شديد لل اسمعنا من زوجته ، فقال : لا يُحشِمننكم ماسمعتم من هذه المرأة ؛ فإن لها فيما أبدته من ذلك عذراً ! وأمر أتباعه فأحدقوا بنا وأنزلونا، ودخلت المرأة ألبيت مُغضبَة ، فأطلنا المناجاة فيما بيننا ، نعجب من الأول وزوجته ، ومن هذا وزوجته ونقول : مافى جميع العرب كذلك البيت ، ولا كذا البيت ! ولو لم نفيد في وجهنا هذا إلا ماشاهدنا من هذا الأمر لكان ذلك فائدة توثر وتُذكر . وصاحب الببت يتأمّلنا ويُصْفِي إلينا .

ثم أقبل علينا ، فقال : من أين خرجتم ؟ قلنا : من البصرة . قال : ومتى فارقتمُوها ؟ قلنا : ببنى فلان . فقال : فارقتمُوها ؟ قلنا : غداة أمس . قال : فيمَنْ بتُم البارحة ؟ فقلنا : ببنى فلان . فقال : وفي منزل مَن ؟ فقلنا : في منزل رجل يقال له فلان . قال : فإنى رأيتكم تتحدّثون بينكم حديثاً تكثيرُون منه التحجب ، فما ذاك .

فقلنا: إذَنْ والله نخبرك: إنه كان من الأمر كذا وكان كذا ، فقال: قد ظننت ذاك ، أفلا أخبركم بما هو أعجب مما تتعجبون منه ؟ قلنا: بلى ! قال: اعلموا \_ حيًّا كم الله \_ أن تلك المرأة التي بتُم ببيتها أختى لأبي وأمى ، وأن ذلك الرجل أخو زوجتي هذه لأبيها وأمها ، والذي رأيتُم من جماعتنا خُلُقٌ جُبِلنا عليه ، لا تكلّف فه !

فقلنا : الحد لله الذي جَبلَك على أخلاق السكر ماء من الرجال !

# ١١٧ -إنَّ بَعْدَ العُسرِ يسرا\*

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي :

لما دخل الرشيد (١) البَصرة حاجًا كنت معه ، فقال لى جعفر (٢) بن يحيى يوماً : ياأبا محمد ، وصُفِق لى جارية معنية حسناء تُباَع ، وذكروا أن مولاها ممتنع عن عرَّضها إلا فى داره ، وقد عزمت أن أركب متخفيًا فأراها ،أفتساعدتى؟ فقلت : السمع والطاعة .

فلما كان فى نصف النهار حضر النخاس (٣) فأعلم بحضوره ، فخرج جعفر بعامة وطينكسان ونعل عربية ، وأمرى فلبست مثله ، وركبنا حمارين قد أُسِرجا لنا بسروج التجار ، وركب النخاس معنا ، وتخللنا الطريق ، حتى أتينا داراً ذات بابيدل على نعمة قدعة .

فقرع النخاسُ الباب، وإذا شابُ حسنُ الوجه عليه آثار ضُر بادٍ، وعليه قيص، فقتح وقال : انزلواياسادة. فدخلنا، وإذا بِدهْلِيز (٢)، ودار قُوراء (٥) خَرِبة، فأخرح لنا الرجلُ قطعةً من حصير كبير خَلَق، ففرشها لنا، فجلسنا عليها، وقال له النخاس: أحْضِر لنا الجارية ؟ فقد حضر المشترى.

<sup>(\*)</sup> الفرج بعد الشدة : ٢ ــ ١٧٣ .

<sup>(</sup>۱) انظر صفحة ۱۱۰ (۲) كان جعفر من علو القدر ، ونفاذ الأمر وبعد الهمة وعظم المحل وجلاة المنزلة عند هارون الرشيد بحال انفرد بها ، وكان سمح الأخلاق طلق الوجه ظاهر البشر ، جواداً سخياً معطاء ، فصيحاً لسنا بليفا ، قتله الرشيد في خبر مشهور سنة ۱۸۷ هـ (۳)الخاس: بياع الرقيق والدواب . (٤) الدهليز : ما بين الباب والدار (٥) القوراء : الواسعة .

فدخل البيت ، وإذا بجارية قد خرجت في القميص الفليظ الذي كان على الفتى بعينه ؛ وهي فيه مع خشونته كأنها في الجلي والحلل لحسن وجهها ؛ وفي يدها عود ، فأمرها جعفر بالغناء فجسّته ، وضربت ضرباً حسناً ، واندفعت تغنى غناء جيلا . ثم غلبها البحكاء حتى منعها الغناء ؛ وسمعنا من البيت نحيب الفتى ؛ وقامت الجارية تتعشر في قيصها حتى دخلت البيت ، فارتفعت لهما ضجة بالبكاء والشهيق ؛ ثم خَفَتا حتى ظننا أنهما قد ماتا ؛ وهمنا بالانصراف ، فإذا بالفتى قد خرج ، وعليه ذلك القميص بعينه ؛ فقال : أيها القوم ، اعذروني فيما أفعله وأقوله . فقال له جعفر : قل ؛ فقال : أشهد الله وأشهدكم أن هذه الجارية حُرة لوجه الله تعالى ، وأسألكم أن تزوجوني بها !

فتحير جعفر أسفاً على الجارية ، ثم خاطبها ، فقال : أترغيبن أن أزوجك من مولاك ؟ قالت : نعم .فزوَّجها به .

وأقبل جعفر على الفتى فقال: يا هذا ، ما حملك على ما فعلت ؟ فقال: أنا فلان ابن فلان ، وكان أبى من وجوه هذا البلد ومياسيره ، وهذا يعرف ُ ذلك وأشار إلى النخاس و أنه أسلمنى إلى المكتب (١) . وكانت لأمى صبية وسنها قريب من سنّى \_ وهى جاريتى هذه \_ وكانت معى فى المكتب تتعلم ما أعلم ، وتنصرف معى ، فكبرت ؛ ثم علمت الفناء ؛ فكنت أتعلمه منها .

ثم خطبني وجوهُ أهــل البصرة لبناتهم ؛ فخيرنى أبى ، فأظهرتُ له الزَّهد فى النَّرو يج ، ونشأتُ متوفراً على الأدب ، متقلباً فى نعمة أبى ، غير متعرض لما يتعرضُ له الأحداث ، ورغبةُ أهل البلد تزدادُ في ، وعندهم أن عِفتى لصلاح . وما كانَتْ

<sup>(</sup>١) المكتب: موضع التعليم .

إلاّ لأنسى بالجارية ؛ وأن رغبتى لا تتعدّاها . وبلغت الجارية في الغناء ما قد سمعتموه ، فدرمت أمي على بَيْعها ، وهي لا تعلم ما في نفسى منها ، فأحست بالموت ، واضطررت إلى أن صدّقت أمي بما نفسى ، فحدّثت أبى ؛ فأجمع رأيهما على أن وهبا الجارية لى ، وجهزاها كما يجهز أهدل البيوتات (١) بناتهن ، وجُليت على وعمل لى العراس الحسن . فنعمت معها دهراً ، ثم مات أبى فلم أحسن أن أرب (٢) نعمته ، فأسأت تدبيرها ، وأسرعت في الأكل والشرب وغيرها من المتاع ، إلى أن تلفت النعمة ، وأفضت الحال إلى ما نرون ، فأنا على هذا منذ سنين !

فلما كان هـذا الوقت بلغنى دخول الخليفة ووزيره وأكثر أهل مملكته بالبصرة ، فقلت لها : يا أختى ، إن شبابك يبلى ، وعمر ك فى الدنيا ينقضى ، ووالله ما فى نفسى رغبة فى بيعك ؛ فإنى أعلم أنى تالف متى فارقتك ، ولكنى أوثر تلفى مع وصولك إلى نعمة ورفاهية ، فدعينى أعرضك ، فلعله يشتريك بعض هؤلاه المياسير (٣) ، فتكونى معه فى رغد من العيش ، فإن مت بعدك فتلك أمنيتى ؛ ويكون كل واحد منا تخلص من الشقاء ، وإن حكم الله عز وجل على بالبقاء صبرت لفضل الله ، واضطربت فى مَعاشى بثمنك .

فبكت من ذلك وقلقت مم قالت : افعل ، فخرجت إلى هذا النخاس وأطلعته على أمرى ، وقد كان يَسْمَع غناءها فى أيام نعمتى ، وعرف حالما وحالى ، وأحد أبى لا أعرضها أبداً إلا عندى ، فإنها والله ما تسلقت عتبة كهذه الدار قط ،

 <sup>(</sup>١) البيوتات : جم بيوت ، وهو جم بيت . (٢) أزيدها وأصلحها (٣) مياسير : جم موسر
 وهو الغني .

وأردت بذلك أن يراها المشترى وحده ، ولا تمتهن َ بسوق ولا دخول إلى بيوت الناس ؛ وإنه لم يكن ُ لها ماتلبَسُه إلا قميصى هذا ، وهو مُشْترك بيننا ، أَلْبَسُه إذا خرجت ُ لابتياع القوت وتتشح هى بإزارها ، فإذا جئت ُ إلى البيت ألبستُها إياه واتشَحْت ُ أنا بالإزار .

فلما جنتما خرجت فغنت ، فلحقنى من البكاء والقَلَق أمر عظيم ، ودخلت إلى وقالت لى : يا هذا ، ما أعجب أمرك ! أنت مَلِلْتنِي وآثرت فراق ، وتبكى هذا البكاء على ! فقلت : يا همذه ، والله لفراق نفسى أسهل على من فراقك ، وإنما أردت أن تتخلصى من همذا الشقاء . فقالت : والله يامولاى ، لو ملكت منك ما تملكته منى مابعتك أبداً ، وأموت جوعاً ، فيكون الموت هو الذى يفر ق بيننا .

فقلت: لا عليك ! أتريدين أن تعلمي صدّق قولى ؟ قالت : نم ، قلت : هل لك أن أخرج الساعة إلى المشترى ، فأعتقك بين يديه وأتزو جك ، ثم أصير معك على ما نحن عليه إلى أن يأتى الله بفرَج أو موت وراحة ؟ فقالت : إن كنت صادقاً فافعل هذا ، فما أريد عيرك . فحرجت إليكم ، وكان منى ماعلتم ، قاعذروني .

قال إسحاق: فقال جعفر: أنت معذور ونهض، فنهضتُ معه والنخاس، فلما قُدَّمَت الحير لنر كب دنوتُ منه فقلت: يا سبحان الله! مثلث في جودك ترى هذه الفاقة، ولا تنتهزُ الفرصة فيها! والله لقد تقطّع قلبي على الفتى. فقال: ويحك! وقلبي والله! ولكن غيظي من فوت الجارية منعني من التكرّم عليه. فقلت: فأين الرغبة في الثواب! فقال: صدقت والله!

مم التفت إلى النخاس فقال له : كم كان الخادم سلَّم إليك عند ركوبنا لثمنها ؟ قال : ثلاثة آلاف دينار ، قال : فأين هي ؟ قال : مع غلامي ، فقال لى وللنخاس : خُذَاها وادْفماها إلى الفتى ، وقولا له : يكتسى و يركب و يجيئنى لأحسن إليه وأستخدمه .

فرجمت الى الفتى وأنا أبكى ، فقلت له : قد عجّل الله عز وجل لك بالفرج ؛ إن الذى خرج من عندك هو الأمير جعفر بن يحيى البرمكى ، وقد أمر لك بهذا ، وهو يقول لك : كذا وكذا ... فصُعق حتى قلت نا قد تلف ! ثم أفاق فأقبل يدعو ويشكرنى ، فركبت فلحقت بجعفر ، فأخبرته ، فحمد الله عز وجل على ما وفقه له ، وعاد إلى داره وأنا معه .

فلما كان العشاء جثنا إلى الرشيد ، فأخذ يسأل مجعفراً عن حاله فى يومه ، وهو يخبره بالأمور السلطانية ، ثم قص عليه حديث الفتى والجارية ، فقال له الرشيد : فما عملت ؟ فأخبره ، فاستصاب (١) رأيه وقال : وقع له برزق سلطانى فى رسم أرباب النعم ، فى كل شهر كذا وكذا ، واعمل بعد ذلك ما شئت .

فلما كان من الغد جاءنى الفتى راكباً بثياب حسنة ، وهيئة جميلة ، فإذا هو أحلى الناس كلاماً ، وأثمهم أدباً ؛ فحملته معى إلى جَعفر ، وأوصلته إلى مجلسه ، فأس بتسميل وصوله إليه وخلطه بحاشيته ، ووقع له عن الخليفة بما كان رسمه له ، وعن نفسه بشيء آخر .

وشاع حديثُه بالبصرة وفي أهل العسكر ، فلم يبق فيهما متظرف إلا أهدى إليه شيئًا جليلا ، فما خرجنا من البصرة إلا وهو ربُّ نعمة صالحة !

<sup>(</sup>١) استصابه: استصوبه.

## ١١٨ – لا أسأل سواك ولو سففتُ التراب\*

ركب محمد بن إبراهيم الإمام دَيْن ، فركب إلى الفضل (١) بن يحيى ، ومعه حُقَّة (٢) فيها جوهر ؛ فقال له : قصرت بنا غلاتنا ، وأغفَل أمر ناخليفتنا ، وتزايدت مئونتنا ، ولز منا دَين احتجنا لأدائه إلى ألف درهم ؛ فكر هْتُ بَذْلَ وجهى للتجار وإذالة (٢) عَرْضى بينهم ، ولك مَنْ يعطيك منهم ، ومعى رهن ثِقة بذلك ، فإن رأيت أنْ تأمر بعضَهم بقبضه ، وحَمْل المال إلينا !

فدعا الفضلُ بالمُحْقَةِ ، فرأى مافيها ، وخَتمها بخاتم محمد بن إبراهيم ، ثم قال له : نُجُنْحُ الحاجة أَنْ تقيمَ عندنا اليوم . فقال له : إن فى المُقدام على مشقة ؟ فقدال : مايشقُ عليكمن ذلك ؟ إنْ رأيت أن تلبسَ شيئًا من ثيابنا دعوتُ به ، و إلا أمرت بإحضار ثياب مِن منزلك . فأقام ، ونهض الفضل ، ودعا بوكيله ، وأمره أن يحمل المال ويسلمه إلى خادم محمد بن إبراهيم ، ويسلمه الحقّة بما فيها من الجوهر بخاتمه ، ويأخذ خطّه بذلك . ففعل الوكيل ؟ وأقام محمد عنده إلى المغرب ، وليس عنده شيء من الحَمْر .

ثم انصرف إلى منزله فرأى المال ، وأحضر له الخادمُ الحقّة ؛ فغدا على الفضل ليشكرَه ؛ فوجده قد سبقه بالركوب إلى دار الرشيد ؛ فوقف منتظراً ، فقيل له : قد خرج من الباب الآخر قاصداً منزله . فانصرف عنه .

<sup>\*</sup> الوزراء والـكتا**ب : ١٩٦** .

<sup>(</sup>۱) هو الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك ، وكان من أكثر البرامكة كرماً وجودا ، وله فى ذلك الأخبار السائرة ، ولاه الرشيد الوزارة قبل أخيه حمفر، ثم نقلها منه إلى جمفر وقلده يعمل ف خراسان ، ومات بعد نكبة البرامكة في السجن سنة ١٩٢ · (٢) الحقة : وعاء من خشب . (٣) ذلل الشيء : هان .

ولما وصل إلى منزله وجد أنّ الفضل قد وجّه إليه ألف ألف درهم أخر ، فغدا عليه وشكره وأطال ؛ فأعلمه أنه بات ليلته وقد طالت عليه عَمّا بما شكاه ، إلى أنْ لتى الرشيد، فأعلمه حاله ؛ فأمره بالتقدير له ، ولم يزل مُمّا كِسُه (١) إلى أن تقرر الأمر وله على ألف ألف دره ، وأنه ذكر أنه لم يصلك بمثلها قط ، ولا زادك على عشرين ألف دره ؛ فشكرته وسألته أن يكتب بها صَكّا (٢) بخطه ، و يجعلنى الرسول .

فقال له محمد: صدق أمير للؤمنين ، إنه لم يصلني قط بأكثر من عشرين ألف ، وهـ ذا إنما تهيأ بك ، ولك ، وعلى يديك ، وما أقدر على شيء أقضي به حقك ، ولا على شُكْرٍ أجازى به معروفك ، غير أنه « على وعلى » ؛ وحلف أيماناً موكدة \_ إن وقفت كل باب أحد سواك ، ولا سألته حاجة أبداً ، ولو سففت موكدة \_ إن وقفت كل باب أحد سواك ، ولا سألته حاجة أبداً ، ولو سففت التراب !

فكان لا يركبُ إلى غير الفضل إلى أن حدث من أمر البرامكة ماحدَث، فكان لا يركبُ إلى غير دار الخليفة ، ويعودُ إلى منزله ، فعُوتب بعد تقضى فكان لا يركبُ إلى غير دار الخليفة ، ويعودُ إلى منزله ، فعُوتب بعد تقضى أيامهم فى تَو لا ياتيان الفضل بن الربيع ، فقال : والله لو عمرتُ ألف عام ، شم مصصتُ الشّماد (٣) ، ماوقفتُ بباب أحد بعد الفضل بن يحيى ، ولا سألته حاجة حتى ألتى الله عز وجل !

ولم يزل على ذلك حتى مات .

<sup>(</sup>١) عَاكِمًا فِي البِيم : تشاحا (٢) الصك : البكتاب (٣) الباد : الماء القليل .

# ۱۱۹ – تِيه وكرم\*

قيل للفضل بن يحيى البرمكى: ما أحسن كرمَك لولا تيه فيك! فقال: تعلمت الكرم والتّيه من عُمَارة (١) بن حمزة! فقيل له: وكيف ذلك افقال: كان أبي عاملا على بعض كُور (٢) بلاد فارس، فانكسرت عليه بُحْدلة مستكثرة، فحصُل إلى بغداد، وطولب بالمال؛ فدفع جميع ما يملكه، و بقيت عليه ثلاثة آلاف ألف درهم لا يعرف لها وجها، والطلب عليه حشيث، فبقي حاراً في أمره.

وكانت بينه و بين عُمَارة بن حمزة منافرة ومواحشة ؛ لكنه علم أنه ما يقدر على مساعدته إلا هو ، فقال لى يوماً وأنا صبى : امض إلى عُمارة وسَلَم عليه عنى ، وعر فه الضرورة التى قد صر نا إلى ا ، واطلب منه هذا المبلغ على سبيل القر ض ، إلى أن يستهل الله تعالى باليُسْر . فقلت له : أنت تعلم ما بينكا ، فكيف أمضى إلى عدو له بهذه الرسالة وأنا أعلم أنه لو قدر على إتلافك لأتلفك ؟ فقدال : لابد أن تمضى إليه ، لمل الله يسخّره و يوقع فى قلبه الرحمة !

قال الفضل: فلم تمكنى مُعاوَدته، وخرجتُ وأنا أقدَّم رجلا وأوْخر أخرى، حتى أتيتُ دارَه، واستأذنتُ في الدخول عليه؛ فأذنَ لى ، فلما دخلتُ وجدته في صَدْر إيوانه (٦) ، متكناً على مَفارش وثيرة، وقد غلّف شعر رأسه ولحيته بالمسك، وَوَجُهه إلى الحائط \_ وكان من شدة تيهه لا يقعُدُ إلا كذلك \_ فوققت أسفال

<sup>(\*)</sup> وفيات الأعيان : ٢\_٠١٤ .

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ١٤٤ (٢) الكورة : المدينة ، جمها

<sup>(</sup>٣) الإيوان : الصفة .

الإيوان ، وسلّمت عليه ، فلم يردّ السلام ، فسلمت عليه عن أبى ، وقصصت عليه القصة ، فسكت ساعة ثم قال : حتى نَنْظُر !

فخرجتُ من عنده نادماً على نقل خُطاى إليه ، ومُوقناً بالحرمان ، عاتباً على أبى أنْ كلفنى إذلال نفسى بمالا فائدة فيه ، وعزمت على ألّا أعود إليسه غيظاً منه .

فغبت عنه ساعة ، ثم جئتُه وقد سكن ما عندى . فلما وصلت إلى الباب وجدت بنالًا محمَّلة ؟ فقلت : ما هذه ؟ فقيل : إن عُمارة قد سَيَّر المال ؛ فدخلت على أبى ، ولم أخبره بشىء مما جرى لى معه كى لا أكدّر إحسانَه عليه .

فيكننا قليلا، وعاد أبي إلى الولاية، وحصلت له أموال كثيرة ؛ فدفع إلى ذلك المبلغ وقال: احمله إليه . فجئت به ؛ ودخلت عليه فوجدته على الهيئة الأولى ؛ فسلمت عليه فلم يرد ، فسلمت عليه عن أبى وشكرت إحسانه ، وعرفته بوصول المال ؛ فقال لى بحر د (۱) : و يحك ! أقسطاراً (۲) كنت لأبيك ؟ اخرج عنى ، لا بارك الله فيه ك ؛ وهو لك ! فرجت ورددت المال إلى أبى ، وعجبنا من حاله !!

<sup>(</sup>١) الحرد: الغضب . (٢) القسطار: الصيرق .

# ١٢٠ - لكل جديد لذَّة \*

#### قال مُخارق:

غدوت يوماً على إبراهيم بن ميمون الموصلي ، وكان يوم دَجْن (١) طبيب ، فأصبت بين يديه قُدُوراً تُغَرْغِر (٢) ، وأباريق تَزْهَر (٣) وهُو كالمهموم ، فسألته عن حاله ؛ فقال : لى ضيعة ، و إلى جانبها ضيعة يبلغ ثمنها مائتي ألف درهم ، و إن دخلتها يد عيرى أفسدت على ضيعتي ؛ وما أقول إن ثمنها ليس يمكنني ، ولسكن لست أسمح بإخراج كل مافي يدى .

قال : فأمسكت عنه واستتممت يومى عنده ، وغدوت على يحيى بن خالد فلقيته ، فسألنى عن خَبرى في أمس ، فخبرته الخبر فأضحكه .

فانصرفت ُ إلى إبراهيم لأعرِّفه الخبر، فوجدت ُ للال قد سبق إليه ، فقلت له ُ: اشتر الآن الضَّيْعَة ؛ فقال : لكل جديد لذَّة ، وهذا مال ُ جديد ، ولست أُحبُ الحراجَه ! !

قال: فحدثت جمفراً بالخبركله فأضحكه ، و بعث بالمال إليه . فصرت إليه ، خقلت له : اشْتَرِ الضّيعة الآن ، فقال : العَجَلة من عمل الشيطان ، دعنى أَسْتَمْتِع

وصرتُ إلى الفضل بن يحيى ، فحدَّثتُه ، فابتاع الضَّيعة ، ووزَن ثمنها ، ووجّه إليه عمثل الثمن ، ووجّه إليه بالصَّك !!

<sup>(\*)</sup> الوزراء والكتاب: ٢١٤ .

<sup>(</sup>۱) الدجن: الباس الغيم الأرض، وإمطار السماء، والمطر الكثير (۲) الغرغرة: صوت المقدر إذا غلت. (۳) زهر السراج والقمر والوجه: تلألأ. (۸) زهر السراج والقمر والوجه: تلألأ .

#### · ١٢١ – جُودُ البرامكة \*

### قال مُخَارِق:

أَذِن لنَا أَمِيرُ المُؤمنين الرشيدُ أَنْ نَقيمٍ في منازلنا ثلاثة أيَّامٍ ، وأعلمنا أنه مُشتغِل فيها ؛ فمضى الجلساء أجمعون إلى منازلهم ، وأصبحت السهاء مُتغيِّمة تطِشُ (١) طشَّا خَمَيفاً ، فقلت : والله لأذهَبنَّ إلى أستاذي إبراهيم (٢) فأعرف خبَره ثم أعود .

فأمرتُ مَنْ عندى أن يسوُّوا تَجلساً لنا إلى وقت رجوعى ؛ فِئت إلى إبراهيم الموصلى ، فإذا البابُ مفتوح ، والدِّ هلِيز قد كُنِس ، والبوّاب قاعد ؛ فقلت : ماخبرُ أستاذى ؟ فقال : ادخلُ ، فدخلتُ فإذا هو جالس فى رواق له ، و بين يديه قُدُور تُنوَر (٣) ، وأباريق تَزْ هَر ، والسِّتارة منصوبة والجوارى خَلْفها .

فدخلتُ أَثرَنّمُ ببعض الأصوات ، وقلتُ له : ما بالُ السَّتارة لستُ أسمَعُ من ورائها صوتاً ؟ فقال : اقعُد ، وَ يُحلَك ! إنى أصبحتُ على الذى ظَننتَ ، فأتانى خبرُ ضَيْعة تجاورُنى ، قد والله طلبتُها زماناً وتمنّيتُها فلم أمْلِكها ، وقد أعطى بها صاحبُها مائة ألف درهم . فقلتُ : وما يمنعك منها ؟ فوالله لقد أعطاك اللهُ أضعاف هذا المال وأكثر ا قال : صدقت ، ولكن لستُ أطيبُ نفساً أن أخرِجُ هذا المال فقلت : فن يُعطيك الساعة مائة ألف درهم ؟ والله ما أطمعُ في ذلك من الرشيد ، فقلت : فن يُعطيك الساعة مائة ألف درهم ؟ والله ما أطمعُ في ذلك من الرشيد ، فكيف بمن دونه ! فقيال ، اجلس ، خذ هذا الصوت ، ونقر بقضيب معه على الدواة وألق على :

<sup>(\*)</sup> الأغاني: ٥ \_ ١٧٨ .

<sup>(</sup>١) الطش : الحلر الصعيف ، وهو فوق الرذاذ . (٢) إبراهيم بن إسحان الموصلي .

<sup>(</sup>٣) تفرغر : تصوت للغلى .

نام الخليّون مِنْ هم ومن سَقَم وبتُ مِنْ كَثْرَةِ الأَجْزَان لَم أَنْمَرِ اللهُ والْمَرْمِ اللهُ واللهُ والْمَرْمُ اللهُ واللهُ والللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ

قال مخارق : فأخذته فأحكته ؛ ثم قال لى : امْضِ الساعة إلى باب الوزير يحيى بن خالد ، فإنك تجد الناس عليه ، وتجد الباب قد فُتِح ، ولم يجلس بعد ، فاستأذِن عليه قبل أن يصل إليه أحد ، فإنه سينكر عليك تجيئك ويقول : من أين أقبلت في هذا الوقت ؟ فحبة ثه بقصدك إياى ، وما ألقيت إليك من خَبر الضيعة ، وأُعلِه أنى صنعت هذا الصوّن وأعجبنى ، ولم أر أحداً يستحقه إلا فلانة جاريته ، وأنى ألقيته عليك حتى أحكمته لتطرحه عليها ؛ فسيدعو بها ، ويأوضع لها كرسى ، ويقول لك : اطرحه عليها ويأمر بالسّتارة أن تُنصب ، ويُوضع لها كرسى ، ويقول لك : اطرحه عليها ، مخضرتى ؛ فافعل ، وأننى بالخبر بعد ذلك .

ففعَل كلّ شيء قاله لى إبراهيم ؛ وأحضر الجارية فألقيته عليها، ثم قال لى : تقيم عندنا يا أبا المهنّأ أو تنصرف ؟ فقلت : أنصرف أطال الله بقاءك ، فقد علمت ما أذِن لنا فيه ! قال : يا غُلام ؛ احمل مع أبى المهنّأ عشرة آلاف درهم ، واحمل إلى أبي إسحاق ما ثة ألف درهم ثمن هذه الضيعة ؛ فحُمِلت العشرة الآلاف إلى ، وأتبت منزلى ، فقات : أسر يومى هذا ، وأسر من عندى ؛ ومضى الرسول الله بالمال .

فدخلتُ منزلی ، ونثرتُ علی مَن عندی من الجواری دراهم من تلك البَد رة، وتوسَّد ْتُهَا وأَ كات ُ وشرِ بت وطر بت وسُرِ رثتَ يومی كله .

فلما أصبحتُ قلتُ : والله لآتينَ أستاذى ولأَغْرِ فَنَ خبره ، فأتيتُه فوجدتُهُ البابَ كَهِيئته بالأمس ، ودخلتُ فوجدتُه على مثلِ ما كان عليه ، فترنمتُ وطربت فلم يتلقَّ ذلك بما يجب ! فقلت له : ماالخبرُ ؟ أَلَم يأتك المال؟ قال : بلى ؟

فما كان خبرُك أنت بالأمس ؟ فأخبرتُه بما وُهِبَ لى ، وقلت : ما يُنتظر من خلف الستارة ؟ فقال : ارفع السَّجْف (١) ، فرفعته فإذا عشر بِدَر ، فقلت : وأى شى على عليك فى أَمْرِ الضَّيعة ؟قال : ويحك ! ماهو والله إلا أن دخلت منزلى حتى شَحِحت عليها ، فصارت مثل ماحويت قديماً ؛ فقلت :سبحان الله الفظيم! فتصنع ماذا؟ قال : قم حتى أُ لقى عليك صوتاً صنعته ، يفوق ذلك الصوت . فقمت وجلست بين يديه ، فألقى على " :

وَيَفْرِحُ بِالْمُولُودُ مِنْ آلَ بَرْ مَـــكُ بِنَاةُ النَّدَى والسيفُ والرمحُ ذو النَّصلِ وتنبسطُ الآمالُ فيـــه لِفضـــله ولا سيا إن كان من وَلَدِ الفَضْـــل

قال مخارق: فلما أُلْقى على الصوت سمعت مالم أسمع مثلة قط، وصَغُر عندى الأول فأحْكَمته ' ثم قال: انهض الساعة إلى الفضل بن يحيى ، فإنك تجدرُه لم يَأْذِنْ لأحد بعد ' ؛ فاستأذِن عليه ، وَحدَّثه بحديثنا أمس ، وما كان من أبيه إلينا وإليك، وأعلمه أنى قد صنعت محذا الصوت وكان عندى أرفع من الصوت الذى صنعتُه بالأمس ، وأنى ألقيتُه عليك حتى أحكمتَه ، ووجهت بك قاصدا لتُلقيَه على فلانة جاريته .

فصر تُ إلى باب الفضل ، فوجدتُ الأمر على ماذكر ، فاستأذنتُ فوصلتُ ، وسألنى : ما الخبرُ ؛ فأخبرتُه بخبرى فى اليوم الماضى ، وما وصل إلى و إليه من المال ؛ فقال: أُخْزَى الله إبراهيمَ فما أبخلَه على نفسه ! ثم دعا خادماً ، فقال : اضرب السّتارة فضر بها ، فقال لى : أُلْقِه . فلما غَنَّيْتُه لم أَتَمه حتى أقبل يَجُرُ مُطْرَفَه (٢) ، ثم قعد على وسادة دون الستارة ؛ وقال : أحسن والله أستاذك ، وأحسنتَ أنت يامُخارق .

<sup>(</sup>١) البيف ، انستر ،

<sup>(</sup>٢) المطرف: الثوب فيه علمان.

فلم أخرج حتى أخذته الجارية وأحكمته ؛ فسُرَّ بذلك سروراً شديداً ؛ وقال : أقيمً عندى اليوم ، فقلت : ياسيدى ، إنما بقى لنا يوم واحد ، ولولا أبى أحِبُّ سرورك لم أخرج من منزلى . فقال : ياغلام ، احمل مع أبي المهنَّ عشرين ألف درهم ، واحل إلى إبراهيم مائتى ألف درهم .

فانصرفتُ إلى منزلى بالمسال ، ففتحتُ بَدْرَة ، فنثرت منها على الجوارى وشربتُ وسُرِرت أنا ومَن عندى يومنا .

فلما أصبحتُ بَكّرتُ إلى إبراهيم أتعرَّف خبَرَه وأعرِّفه خَبَرى ، فوجدتُه على الحال التي كان عليها أوَّلًا وآخِراً ، فدخلتُ أَنَرَ نَمَّ وأُصَفِّقُ ، فقال لى : ادْنُ ؛ فقلتُ : ما بقى ؟ فقال : اجلس وارفع سَجْف هـذا الباب ، فإذا عشرون بَدْرَة مع تلك العشر ؛ فقلت : ما تنتظر الآن ؟ فقال : ويحك ! ما هو والله إلا أن حصلتُ عتى جَرَت مجرى ما تقدَّم . فقلت : والله ما أظن أحداً نال في هذه الرتبة ما نلتَه ! في تبخلُ على نفسك بشيء تمنيتَه دهراً ، وقد مَلَّكك الله أضعافَه ؟!

ثم قال : اجلس فخذ هـذا الصوت ، وأُلقى على صوتاً أنْسانى والله صوتى الأو َّ لَيْن :

أَفَى كُلَّ يُومٍ أَنْتَ صَبُّ وَلِيلَةً إِلَى أَمْ بِكُرٍ لَا تَفْيَقُ فَتُقْصِرُ الْحِبُّ عَلَى الْهِجْرِان أَكْنَافَ بِيتِهَا فَيالَكَ مَن بِيتٍ يُحَبُّ ويُهُجْرُ إِلَى جَمْوَ سَارِتْ بِنَا كُلُّ جَسْرَةٍ طواها سُراها نحوَهُ والتهجّرُ (١) إلى جعفر سارتْ بنا كُلُّ جَسْرَةٍ طواها سُراها نحوَهُ والتهجّرُ (١) إلى واست ع للمُجْتَدِينَ فِناؤه تروح عطالياه عليهم وتَبْكُر قال عاليهم وتَبْكُر قال عادق: ثم قال لى إبراهيم: هل سمعتَ مثلَ هذا ؟ فقلت: ما سمعت قال محارق: ثم قال لى إبراهيم: هل سمعتَ مثلَ هذا ؟ فقلت: ما سمعت

<sup>(</sup>١) الجسرة : الناقة العظيمة . السرى : السير بالليل ، والتهجر : السير في الهاجرة ، أي في نصف النهار عند اشتداد الحر .

قطّ مثله ، فلم يزل يردّدُه علىّ حتى أخذتُه ؛ ثم قال لى : امضِ إلى جعفر ، فافعلْ به كا فعلتَ بأخيه وأبيه .

قال: فضيتُ ففعلتُ مشل ذلك ، وخبرتُه ما كان منهما ؛ وعرضتُ عليه الصوتَ ، فسُرَّ به ؛ ودعا خادماً ، فأمره بضَرْب الستارة وأحضر الجارية ؛ وقعد على كرسى ، ثم قال : هات يا مخارق . فاندفعتُ فألقيت الصوت عليها حتى أخَذتْه ؛ فقال : أحسنتَ والله يا مخارق ، وأحسنَ أستاذُك ، فهل لك في المقام عندنا اليوم ؟ فقلتُ : ياسيدى ، هذا آخرُ أيامنا ، وإنما جئتُ لموقع الصوت منى ختى ألقيتُه على الجارية ، فقال ياغلام : احمل معه ثلاثين ألف درهم وإلى الموصلي ثلاثمائة ألف درهم .

فصرتُ إلى منزلى بالمال ، فأهتُ ومن معى مسرورين نشرب بقية يومنا ونَطرَبُ ، ثم بكرتُ إلى إبراهيم فتلقانى قائماً ، وقال لى : أحسنتَ يا مخارق ، فقلت : ما الخبر ؟ فقال : اجلس فجلستُ ، فقال لمن خلف الستارة : خدوا فيما أنتم فيه ؛ ثم رفع السَّجف فإذا المال ، فقلتُ : ما خبرُ الضيعة ؟ فأدخل يده تحت مِسْوَرة (١) ، وهو متَّ كي عليها ، فقال : هذا صَكُ الضَّيْعَة ! سُئِل عن صاحبها فو بحد ببغداد ، فاشتراها منه يحيى بن خالد ، وكتب إلى : قد علمت أنك لا تسخو نفساً بشراء الضَّيْعة من مال يحصل لك ؛ ولو حيزَتْ لك الدنيا كلها ، وقد ابتعتُها لك من مالى ، ووجهتُ لك بصكَّها ؛ وهذا المال كما ترى .

ثم بكى ، وقال لى : يامخـــارق ؛ إذا عاشرتَ فعاشِرْ مثـــل هؤلاء ، وإذا غنّيت فغن لمثل هؤلاء ، هــذه ستمائة ألف وضيعة بمائة ألف ، وستون ألف درهم لك حصلنا ذلك أجمع ، وأنا جالس في مجلسي لم أبرح منه ، فــتى يدرك مثل هؤلاء !

<sup>(</sup>١) السورة : الوسادة من الجلد .

## ١٢٢ — حسن العَفُو\*

قال محدِّث:

مدَح شاعر أبا حاتم كاتب الديوان فلم يَصِلْه بشيء ؛ فأنشأ شعراً يقول فيه : لتُنْصِفَنَى ياأبا حاتم أو لأصيرَن إلى حاكم

فاحتفظها صاحبُ الخبر، ورفعها إلى الرشيد (١) ؛ فقال : صدَق ! لولا أنى ما كانت أمورى تَجْرِى على هـذه السبيل ! وأمر، بإخراج الجرائد من الدار إليه ، فأول ماوَجَدَ على منصور بن زيادة عشرة آلاف ألف درهم !

غدَّتَ صالح صاحبُ المصلّى ، قال : دعانى الرشيد ، وهو على كرسى ، فقال : اذهب الساعة فخذ منصور بن زياد بالخروج من عشرة آلاف ألف درهم ، فإن لم يُؤدِّها إلى المغرب فاضرب عنقه ، وجئنى برأسه ؛ وأنا نفى (٢) من المهدى لأن أنت دافعت عنه لأضر بن عنقك ! قلت : ياسيدى ، فإن أعطانى بعضها ، ووقَّت لى فى بعضها وقتاً ؟ قال : لا !

فرجتُ فأعلمتُه بالخبر، فأسقط في يده ؛ وقال : ما أراد إلا قَتْلى ، لأنه يعلم أنَّ مقدارَ مالى لا يبلغُ مابه طالبنى ؛ ولكن تأذنُ لى أن أدخُلَ بيتى فأُودِّع أهلى! فأذنت له فدخل ودخلتُ معه ، و بقيتُ واقفاً ، فبعث إلى أمهات أولاده و بناتِه ونسائه أن اخرُ جن إلى كاكنتُنَّ تخرجُن عند موتى ، فإنَّ هـذا آخرُ أيامى ؛ ولا ستر لكنَّ بعدى !

<sup>\*</sup> المحاسن والمساوى : ٥٥٣ ، طبع ليزج .

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ١١٠ (٢) فلأن نني : دعي ، قد نني .

فَخَرَجْنَ إليه مشقِقًات الجيوب ، مخمِّشات الوجوه ، بصُراخ شديد ؛ فبكى إليهن ، و بكين إليه ، و بكيتُ معهن ، ثم ودَّعَهُنَ وخرج ، وهُن فَى أثره وَاضعاتِ التراب على روسهن .

مم قال : ياأبا مُقاتل ؛ لو أذِنتَ لى فى المصير إلى أبى على يحيى بن خالد البرمكي ، فكنتُ أوصيه بولدى وأهلى ! فقلت : امض !

وصِرْنا إليه ، وقد نزل في ساعته ، وهو على كرسى يغسِلُ يديه ، فلما توسطنا الدارَ جعل منصور يبكى و يمشى إليه حتى دنا منه ، وهو يسألُه عن الحال ، فيمنعُه البكاء من إخباره ؛ فقصصتُ عليه قصتَه ، فقال : ارجع إلى أمير المؤمنين ، وسله أن يَهبَه لى ! قلت : ما إلى ذلك سبيل ، ولا يرانى إلا والمالُ معى أو رأس المنصور ، كا أمرنى !

ققال خادم له : ائت فلانة فَسَلْما : كم ال عندها من المال ؟ فانصرف ورجع فذكر أن عندها خسة آلاف ألف درهم ! فقال لى : احملها . وأبلغ أمير المؤمنين رسالتى فى باقيها . فأعلمته أن لاسبيل إلى حمّل بعضها دون بعض ، فأطرق ، ثمرفع رأسه ، ثم قال ياغلام : ائت دنانير فقل لها : تبعث إلى بالجوهم الذى وهبه لها أمير المؤمنين ، فبعثته إليه بحُقة (١) ، فقال : هذا جوهر ابتعناه لأمير المؤمنين بائتى ألف دينار ، وهو عارف به ، وقد جعلته له بمائة ألف دينار ، فاحله إليه والرسالة ، فأبيت اله

فوجه إلى الفَضْل ابنه: إنَّك كنت أعلمتَنى أنك على ابتياع ضَيْمَة نفيسة ، وقد أصبتُها، ولا يوجد مثلُها في كلِّ وقت ، وابتياعُها فرصة ، فاحل إلى مالها ، فعاد الرسولُ ومعه ألف ألف دره !

<sup>(</sup>١) وعاء من الحشب أو العاج أو غير ذلك بما يصلح أن يتحت منه .

ووجه إلى جعفر ابنه أنْ يوجِّه إليه بألف ألف درهم ، فأنفذ إليه صَكا إلى الْجِهْبِذُ (١) بها .

فقبضتُ المال ، ووافيتُ الرشيد قبل المغرب ، وهو على حالته ينتظرُ رجوعى إليه ، فأُخبرتُه الخبر ، فلما انتهيت إلى خبر الحقّة ، قال : صدق ! وقد ظننت أنه لا يُنجيه غيرهم ، احمل هذا المال أجمع إلى أبى على ، واردُدْه عليه ، وأعلمه أنى قد قبلتُ ذلك عن منصور ، ورددتُه عليه ! ففعلت ذلك .

ولقيني بعد ذلك يحيى منصرفاً من الدار ، ومنصور معه يُسايره ويضاحكه ، والناسُ خَلْفَه ، فقلت : والله لأنصحن هذا الشيخ الكريم ، فدخلت معه ، ودخل المنصور ودعا بغدائه ؛ فلما نهض المنصور قلت : ياأبا على ؛ إنى والله مارجعت إلا لنصحك ! وقد رأيت مكان هذا الرجل منك ؛ وكنا حين حملت المال أنهضته معى، فوالله ماقطع نصف الصحن من الدارحتي تمثّل بهذا البيت :

ف ا بُقْدا على تركمانى ولكن خفتا صَرَدَ (٢) النّبال

فعارض أكرَم فعلك بألأم خصلة ٍ فيه ؛ فدعانى الاُمْتِعَمَّاضُ من ذلك إلى إخباركُ ، فإنى من تَعْلُمُ في مَوَدًّ تك وطاعتك !

فأكبَّ على الأرض ساعة ، ثم رفع رأسه ، فقال : اعذره ؛ فقد كان عقله عَزَب (٢) عنه في ذلك الوقت !

قال: فكان عذرُه له أحسنَ من إحيائه إياه .

<sup>(</sup>١) الجهبذ : النقاد الحبير . (٢) صرد الرمح صرداً ؛ لفذ حده ، أى خفتما أن تصيب نبالى -

<sup>(</sup>٣) عزب: بعد .

#### ١٢٣ – واعظ الرشيب د\*

قال الفضل بن الربيع (١).

حج هارون الرشيد أميرُ المؤمنين ، فأتانى فخرجتُ مسرعاً ، فقلت : ياأمسيرَ المؤمنين ؛ لو أرسلتَ إلى لأتيتك ! فقال : ويحك ! قد حَكَ فى نفسى شىء ، فانظر لى رجلاً ! فقلت : هاهنا سفيان بن عُيَيْنة (٢) ، فقال : امضِ بنا إليه ، فأتيناه فقرعتُ الباب ، فقال : مَنْ ذا ؟ فقلت : أَجِب أمير المؤمنين ! فخرج مسرعاً ، فقال : ياأمير المؤمنين ، لو أرسلتَ إلى لأتيتك ! فقال له : خد لما جِئناك له رَحْك الله . فحاد ثه ساعة ، ثم قال له عليك دَيْن ؟ فقال : نعم ! فقال : ياعباسيُ ، اقض دينة .

فلما خرجنا قال لى : ماأ غُنَى صاحبُك عنى شيئاً . انظر لى رجلاً أسألُه !قلت : هاهنا عبدالرزّاق (٢) بن هام ! قال : امض بنا إليه ، فأتيناه فقرعتُ الباب فقال : مَنْ هذا ؟ قلت : أَجب أُميرَ المؤمنين ! فخرج مُسْرِعا ، فقال : ياأميرَ المؤمنين ؛ لو أُرسلتَ إلى لأتيتُك ! فقال : خُذْ لما جئناك له ؛ فحادثه ساعة ، ثم قال له : عليك دَين ؟ قال : نعم ! قال : ياعباسيُّ ، اقْضِ دينه .

فلما خرجنا قال : ماأً غنى صاحبُك عنى شيئًا ، انظر لى رجلاً أسألُه ! قلت: هاهنا الفضّيْل بن عياضٍ (١٤) ؛ قال : امضِ بنا إليه ، فأتيناه ؛ فإذا هو قائم يصلّى،

<sup>(\*)</sup> المختارات للمطالعة العربية طبع أوربا .

<sup>(</sup>۱) انظر صفحة ۱۵. (۲) سفيان بن عيينة : حافظ ثقة ، واسم العلم كبير القدر ، قال الشافسي عنه : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ، توف سنة ۱۹۸ ه .

<sup>(</sup>٣) عبد الززاق بن عمام : من حفاظ الحديث الثقات ، توفى سنة ٣١١ هـ .

<sup>(</sup>٤) الفضيل بن عياض : من أ كابر العباد الصلحاء ،كان ثقة في الحديث ، وتوفي سنة١٨٧هـ.

ويتلوآية من القرآن يردِّدُها ، قال : اقرعالباب فقرعتُ الباب، فقال : مَنْ هذا؟ قلت : أجب أمير المؤمنين ! فقال : مالى ولأمير المؤمنين ! فقلت : سبحانَ الله ! أما عليك طاعتُه ؟ فنزل وفتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة ، فأطفأ السراج، ثمالتجأ إلى زواية من زوايا البيت ، فدخلنا ، فجعلنا نَجُول عليه بأيدينا ، فسبقت كفُّ هارون قبلي إليه .

فقال: يالها من كف إ ما أليتها! إن نَجَتْ غداً من عذاب الله عز وجل! فقلت فى نفسى: ليكلمنة الليلة بكلام من قلب نقى ، فقال له: خُذْ لما جئناك له ـ رحك الله! فقال له: إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبدالله ومحمد بن كعب القرطى ورجاء بن حَيْوَة ، فقال لهم: إنى قد ابتليت بهذا البلاء، فأشيروا على ـ فَمَدَ الخلافة بلاء. وعددتَها أنت وأصحابك نعمة .

فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فَصُم الدنيا . وليكن إفطار ك منها الموت. وقال محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله . فليكن كبير المؤمنين عندك أباً ، وأوسطُهم عندك أخاً ، وأصغرُهم عندك ولداً ؛ فوقّر أباك ، وأكرم أخاك ، وتحنّن على ولدك .

وقال له رجاء بن حَيْوَة : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله عز وجل فأحب للمسلمين ماتحب لنفسك ، واكْرَه لهم ماتكره لنفسك ، ثم مُت إذاشت . وإنى أقول لك : إنى أخاف عليك أشد الخوف يوم تَرْل الأقدام ، فهل معك رحمك الله \_ مثل هؤلاء ، أو من يشير عليك بمثل هذا ؟ فبكى هارون بكاء شديداً ، حتى غُشِي عليه . فقات له : ارفَق بأمير المؤمنين \_ رحمك الله !

فقال : ياأمير المؤمنين ؛ بلغني أن عاملاً لممر بن عبد العزيز شكي إليه ،

فكتب إليه عمر : يا أخى ؛ اذكّرك طولَ سهرِ أهـلِ النار فى النار مع خاود الأبد ، وإياك أن يُنصَرَف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك ، وانقطاع الرجاء منك .

قال: فلما قرأ الكتاب طَوَى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز ؛ فقال له : ما أقدمك ؟ قال : خلعت قلبي بكتابك ؛ لا أعود ُ إلى ولاية حتى ألتى الله عز وجل . فبكى هارون بكاء شديداً ، ثم قال له : زِ دْنى \_ رحمك الله !

فقال له: يا أمير المؤمنين ؛ إن العباس عمَّ النبى جاء إليه ، فقال له: يا رسول الله ؛ أمَّرنى على إمارة . فقال له النبى : إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة ؛ فإن استطعت ألا تكون أميراً فافعل . فبكى هارون بكاء شديداً ، ثم قال : زدنى \_ رحمك الله !

فقال: يا حسنَ الوجه، أنت الذي يسألُك الله عز وجل عن هـذا المَحْنُي يوم القيامة ؟ فإن أردت أن تقيى هذا الوجه من النار، فإياكَ أن تُصْبِحَ وتُمْسِي وفي قلبك غِشْ على أحدٍ من رعيَّتِك، فإن النبي قال: من أصبح لهم غاشًا لم يَرِح (() قلبك غِشْ على أحدٍ من رعيَّتِك، فإن النبي قال: من أصبح لهم غاشًا لم يَرِح (المُحةَ الجُنَّة. فبكي هارون، وقال له: عليكَ دَن ؟ قال: دَيْنُ لربي لم يحاسبني عليه ؟ فالويل لي إن سألني ؛ والويل لي إن لم أ لهم حُجَّتي، قال: إنما أعنى من دَين العباد! قال: إن ربي عز وجل لم يأمر ني بهذا، إنما أمرني أن أصدِّق وعده وأطيع أمر ، فقال: وما خلقتُ الجُن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطمعون، إن الله هو الرَّزَاقُ ذو القُوَةِ المتين.

فقال له : هذه أَلفُ دينار ، خُدْها فأنفيِّها على عيالك ، وتقوَّ بها على عبادة ِ

<sup>(</sup>١) يرح رائحة الجنة : أى لم يشم ريحها .

ربَّكَ ! فقــال : سبحان الله أنا أدلك على طريق النَّجاة ، وأنت تــكافيْنى بمثل هذا ؟ سلّمك الله ووفَّقك ! ثم صَمَتَ فلم يكلمنا .

فخرجنا من عنده ، فلما صِرْ نا على الباب ، قال هارون : ياعباسي ؟ إذا دللتني على رجل فُدُلَّني على مثل هذا ! هذا سيدُ المسلمين .

فدخلت عليه امرأة من نسائه ، فقالت : يا هذا ؛ قد ترى ما نحنُ فيه من ضيق الحال ، فلو قبلت هذا المال فتفرَّجْنا به ، فقال لها : مَثْلِي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير من كلون من كسبه ، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه .

فلما سمع هارون هـذا الـكلام قال: نَدْخل فعسى أن يقبَل المال، فلما علم الفضَيْل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة، فجاء هارون فجلس إلى جنبه، فجعل يُكلِّمه فلا يجيبه.

قال الفضل: فبينما نحن كذلك إذ خرجت جارية شوداء؛ فقالت: يا هذا، قد آذيْتَ الشيخَ مئذ الليلة؛ فانصرِف وحمك الله! فانصرفنا!

### ١٢٤ – أموى عند الرشيد\*

رُفع إلى هارون الرشيد أن رجلاً بدمشق من بقايا بنى أمبة عظيمُ المال ، كبير الجاه ، مطاع فى البلد ، له جماعة وأولاد ومماليك يركبون الخيل ، و يحملون السلاح ، ويغزون الروم ، وأنه سمتح ُ جواد ، وأنه لا يُؤمَّرَ منه ، فعظمُ ذلك على الرشيد .

فقال لخادمه منارة : اخرج الساعة وابْدَأ بالرجل فقيِّده وجْثنى به ، واجعله في محمل تقعد أنت في شِقه وهو في الآخر ، وتَفَقَّدُ دارَه ، واحفظ ما يقوله الرجل حرفا بحرف .

قال منارة: فأتيتُ بيت الرجل، ودخلتُ بغير إذنه ، فلما رأى القومُ ذلك سألوا بعضَ مَنْ معى عنى ، فلما صرتُ فى صَحْنِ الدار نزلتُ ، ودخلتُ مجلساً رأيت فيه قوماً جلوساً ، فظننتُ أن الرجلَ فيهم ، فقاموا ورحبوا بى ، فقلت : أفيسكم فلان ؟ قالوا : نحن أولادُ ، وهو فى الحمام ، فقلت : استعجلوه ، فمضى بعضهم يستعجله ، وأنا أتفقد الدار والأحوال والحاشية ؛ فوجدتُها ماجَتْ موجاً كبيراً . فلم أزل كذلك حتى خرج الرجلُ بعد أن طال مكثه ، واستربتُ به ، واشتدَّ خوف وقلق من أن يتوارى ، إلى أن رأيتُ شخصاً بزى الحام يمشى فى صَحْن الدار ، وحواليه جماعة كهول وأحداث وصبيان ، وهم أولاده وغلمانه ، فعلمتُ أنّه الرجل . فحاء وسلم وسألنى عن أمير المؤمنين ، واستقامة أمر حضرته ، فأخبرته بما وجب فجاء وسلم وسألنى عن أمير المؤمنين ، واستقامة أمر حضرته ، فأخبرته بما وجب

<sup>\*</sup> ذيل تمرات الأوراق: ١٨١.

وما قضى كلامه حتى جاءوا بأطباق فاكهة ، فقال : تقد م يامنارة وكلّ معنا . فقلت : مالى إلى ذلك من سبيل ، فلم يعاودنى وأكل هو ومَن معه ، شم جاءوا بمائدة حسنة ، فقال : يامنارة ؛ ساعِدْنا على الأكل ، فامتنعتُ عنه ، فما عاودنى .

فلما فرغ من أكله قام إلى الصلاة فصلّى وأكثر من الدعاء والابتهال ، ثم قال لى : ما أقد مك يامنارة ؟ فأخرحت كتاب أمير المؤمنين فدفعته إليه ففضه وقرأه ، ثم أمر أولاده بالانصراف ، وقال : هذا كتاب أمير المؤمنين ، ولست أقيم بعد نظرى فيه ساعة واحدة ، هات قيودك يامنارة ، فدعوت بها وقيّد تُهُ وحملته .

وسرتُ بالرجل ، وليس معه أحدُ ، حتى صِرْ نا بظاهر دمشق ، فابتــدأ يحدَّ ثنى بانبساط حتى انتهينا إلى بستان حسن فى الغُوطة ، فقال لى : أترى هــذا ؟ قلتُ : نعم ، قال : إنه لى ، وفيه من غرائب الأشجار كيت وكيت ، ثم انتهى إلى آخر ، فقــال مثــل ذلك ، ثم انتهى إلى مزارع حسان وتُوى ، فقــال. مثل ذلك .

فاشتد غيظى منه وقلت : ألست تعلم أن أمير المؤمنين أهمة أمر ك حتى أرسل إليك من انتزَعك من بين أهلك ومالك وولدك ، وأخرجك فريداً مقيدا لاتدرى إلى ما يصير إليه أمر ك ؛ ولا كيف يكون ! وأنت فارغ القلب من هذا حتى تصف ضياعك و بساتينك بعد أن جثتك ؟

فقال لى مجيباً: إنَّا لله و إنا إليه راجعون! أخطأت فراستى فيك. لقد ظننت ُ أنَّكَ رَجُلُ كَامِلِ العقل، وأنك ما حلات من الخلفاء هذا الحجل إلا لما عرفوك بذلك، فإذا بكلامك يشبه كلام العوام، والله المستعان!

أَمَّا قُولُكُ فَي أُمِيرِ المُؤْمِنَينِ وَ إِزْعَاجِهِ وَ إِخِرَاجِهِ ﴿ ۚ إِلَى بَابِهِ عَلَى صُورَتَى هَذَهُ مُ

فإنى على ثفة من الله عزو جل الذى بيده ناصية أمير المؤمنين، ولا يملك أمير المؤمنين الخافه. لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا بإذن الله عزاً وجل؛ ولا ذنب لى عند أمير المؤمنين أخافه. وبعد، إذا عرف أمير المؤمنين أمرى، وعرف سلامتى، وصلاح ناحيتى سراً حنى مكراً ما ؛ فإن الحساد والأعداء رَمَو نى عنده بما ليس في ، وتقوالوا على الأقاويل، فلا يستحل دمى ؛ وسيرد بي مكراً ما ، ويقيمني ببلاده معظماً مبجلا ؛ وإن كان قد سبق في علم الله عزا وجل أنه يبدر إلى منه بادرة سوء، وقد حضر أجلى ، وكان سفت في علم الله عزا وجل أنه يبدر الظائلة الذي خَلق ورزق ، وأحيا وأمات ، سفت دمى على يده ، فإني أحسن الظائل بالله الذي خَلق ورزق ، وأحيا وأمات ، وإن الصبر والرضا والتسليم إلى من يَمْ لك الدنيا والآخرة! وقد كنت أحسبانك تعرف هذا فإذ عرفت مبلغ فيم في ين الله تعالى!

قال مَنَارة : ثم أُعرض عنى فما سمعت ُ منه لفظةً غير النسبيح أو طلب ماء أو حاجة حتى شارَ ْفنا الكوفة .

ودخلتُ على الرشيد وقبّلتُ الأرض بين يديه ، ووقفتُ ، فقال : هات ما عندك يامنارة ، فَسُقْتُ الحديث من أوله إلى آخره ، فلما جثّتُ على آخره قال : صَدَق والله ! ماهذا الرجل إلا محسودُ النعمة مكذُوبُ عليه ،ولعمرى لقد أزْعَجُناه وآذيناه وروَّعنا أهلَه ، فبادر " بنزْع قيوده واثنى به ؛ ففعلت وأدخلته على الرشيد .

فما هو إلا إن رآه حتى رأيت ماء الحياء يَجُول فى وَجَه الرشيد ، فدنا الأموى وسلم بالخلافة ووقف ؛ فرد عليه الرشيد ردًّا جميلا ، وأمره بالجلوس فجلس ، فأقبل عليه الرشيد وسأله عن حاله ، ثم قال له : بلغنا عنك فضل هيئة وأمور أحبكنا معها أن نراك ، ونسمع كلامك ونُحْسِن إليك ؛ فاذكر حاجتك ؛ فأجاب الأموى

جواباً جيلا، وشكر ودعا . ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ أن تردّنى إلى بلدى وأهلى وولدى ، قال : نفعل ذلك ، ولكن سل ما تحتاج إليه فى مصالح جَاهِك ومعاشك ، فإنّ مثلك لايخلو أن يَحْتَاج شيئًا من هذا ، فقال : يا أمير المؤمنين؛ عمّالك مُنْصفون، وقد استغنيت بعد للم عن مسألتى ، فأمورى مستقيمة ، وكذلك أهل بلدى بالعدل الشامل فى ظلّ أمير المؤمنين .

فقال الرشيد: انصرف محفوظاً إلى بلدك، واكتب إلينا بأمر إن عرض لك؛ فودَّعه الأموى وانْصَرَف.

قال منارة : فلمَّا وَلَى خارجًا قال الرشيدُ: يامنارة ؛ احمله من وقتك وسر به راجعًا كما جئت به ، حتى إذا وصلت إلى مجلسه الذى أُخذته منه فدَّعْه وانصرِف !

## ١٢٥ — يُوَاسى بعضَهم بعضاً \*

قال الواقدي (١):

كان لى صديقان: أحدها هاشمى ، وكُنّا كنفْسٍ واحدة ؛ فنالتنى ضيقة شديدة وحضر العيد ، فقالت امرأتى : أمّا نحن فى أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة ، وأما صبيان الجيران وقد وأما صبيان الخيران وقد تزيّنوا فى عيدهم ، وأصلحوا ثيابهم ، وهم على هذه الحال من الثياب الرثة ! فلو احتلت بشىء تصرفه فى كُسُوتهم !

فكتبتُ إلى صديق الهاشمى أسأله التَّوسِمَة على ، فوجَّه إلى كيساً مختوماً ، ذكر أنّ فيه ألف درهم ، فما استقرَّ قَرَارى حتى كتب إلى الصديقُ الآخر يشكو مثل ماشكوتُ إلى صاحبى ، فوجَّهتُ إليه الكيسَ بحاله ، وخرجتُ إلى المسجد ، فأقتُ فيه ليلى مُسْتحيياً من امرأتي .

فلما دخلتُ عليها استحسنَتْ ما كان مني ، ولم تعنُّفني عليه .

فبينما أنا كذلك إذ وافى صديقى الهاشميُّ ومعه الكيسُ كهيئته ، فقال لى : اصدُقنى عمّا فعلتَه فيا وجهتُ إليك ؟ فعرَّفتُه الخسبر على وجهه ، فقسال : إنك وجهتَ إلى وحبه ألله وحبّه ألى وحبّه ألى وكتبتُ إلى صديقنا أسأله المواساة فوجَّه إلى بكيسى ! فتواسينا الألف أثلاثًا !

ثم ُنمِيَ الحبر إلى المأمون فدعاني ، فشرحتُ له الخبر ، فأمر لنــا بسبعة آلاف دينار ؛ لــكلّ واحد ألفا دينار ، وللمرأة ألف دينار !

<sup>\*</sup> السعودى: ٢ \_ ٣٣٦ .

<sup>(</sup>۱) الواقدى : هو محمد بن عمر بن واقد من أقدم المؤرخين فى الإسلام ومن أشهرهم ، ولد بالمدينة وانتقل إلى العراق قولاه المسأمون القضاء بالرصافة ، ثم ولى قضاء بفداد ، ومن كتبه « المفازى النبوية » توفى سنة ۲۰۷ هـ .

# ١٢٦ — وَفِيُّ للبرامكة \*

#### قال عمرو بن مَسْعَدة:

رُفِمِت قَصَّةٌ إِلَى المَّامُون منسوبةٌ إِلَى مُحَدَّبِن عَبِدَ اللهِ كَمُتُ فَيَهِا بِحُرْمَةً ، ويَرْعَمُ أُنَّهُ مِن أَهِلِ النعمة والقَدْر ، وأنه مَوْلَى لَيَحِيى بن خالد، وأنه كان ذا ضَيْعَةً واسعة ي، ونعمة جليلة ، وأنَّ ضياعَه قبِضَتْ فيا قبيضَ للبرامكة ، وزالت نعمُه بحلول النِّقْمَة عليهم .

· فدفعها المــأمون إلى ابن خالد (١)، وأمره أن يَضُمَّ الرجلَ إلى نفسه ، وأَن يَضُمَّ الرجلَ إلى نفسه ، وأَن يُجرى عليه ، ويُحسن إليه . ففعل به ذلك ، وصلحت حاله ، وصار نديماً لا بن أبى خالد لا يفارقه .

فتأخَّر عنه ذات يوم لمولود وُلِدَ له ، فبعث إليه فاحْتَجب عنه ، فغضب عليه ابنُ أَبِى خالد ، وأمر بحبْسه وتقييده ، و إلباسه جُبة صوف ، فمكث كذلك أياماً . فسأله المأمون عنه ، فقص عليه قصَّته ، وعظم جُرْمه ، وشكا ما يراه عليه من التَّيه والصَّلَف (٢) والافتخار بالبرامكة ؛ والسَّمُوُّ بآبائهم .

فأمره بإحضاره ؛ فأَحْضِر في صُوفِه ؛ فأقبل عليــه المأمون بالتو بيخ مُصَغِّراً

<sup>\*</sup> المحاسن والساوى : ٢٢٢ ، طبعة ليزج .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن أبى خالد ، استوزره المائمون بعد وفاة الفضل بن سهل وقال له : إنى كنت عزمت ألا أستوزر أحدا بعد ذى الرياستين ، وقد رأيت أن أستوزرك . فقال : ياأمير المؤمنين ، اجمل بينى وبين الغاية منزلة يتأملها صديقى فيرجوها لى ، ولا يقول عدوى قد بلغ الغاية وليس إلا الانحطاط . فاستحسن المأمون كلامه واستوزره . وظل أثيراً عنده حتى مات سنة ٢١١ ه وصلى عليه للأمون .

<sup>(</sup>٢) الصَّلف: تعدح المرء بما ليس فيه .

لِقَدَره ، مُسفِّها لرأيه ، وعظم في عينه إحسانَ ابن أبي خالد إليه ، مع طَعْن على البرامكة ، ووضْع منهم ، فأطْنَب في ذلك .

فقال محمد: يا أميرَ المؤمنين ، لقد صغَّرْتَ من البرامكة غير مصغَّر ؛ وذمَّمْتَ منهم غير مذموم ، ولقد كانوا شفاء أسقام دَهْرِهم ، وغياتُ أجادِب (١) عصرهم ، وكانوا مَفْزَعاً للملهوفين ، وملجاً للمظلومين ، وإنْ أذِنَ لى أميرُ المؤمنين حدَّثتُه ببعض أخبارهم ليَسْتَدَلِّ بذلك على صِدْق قولى فيهم ؛ ويقف على جميل أخلاقهم ، ومحودِ مذاهبهم في عصرهم ، والأفعال الشريفة والأيادى النفيسة !

قال: هات ، قال: ليس بإنصافٍ ، محدّث مقيّد في جبـة صوف ! فأمر فأخذَ قيدُه . فقال: يا أمير المؤمنين ؟ أَلَمُ الجبّة يحولُ بيني وبين الحديث ؛ فأمر فخُلع عليه ، ثم قال: هاتِ حديثات !

قال: نعم يا أمير المؤمنين ، كان ولائى وانقطاعى إلى الفضل ، فقال لى الفضل يوماً بمخضر من أبيه وأخيه جعفر: ويحك يا محمد! إنى أحبُّ أن تدعو فى دعوة كا يَدْعُو الصديقُ صديقة ، وإلخليلُ خليلًه !

فقلت: جُعِلْتُ فداك ! شأني أصغرُ من ذلك ؛ وما لِي يعجزُ عنه ، وباعي يقصرُ عن ذلك ، ودارى تَضِيق عنه ، ومُنَّتى (٢) لا تقومُ له ! قال : دَعْ عنك ذلك، فلابد منه . فأعَدْتُ عليه الاستِعْفاء ، فرأيته جادًا في ذلك مقيا عليه ، وسأله أبوه وأخوه الإعفاء ، وأعلماه قصور يدى عن بلوغ ما يَجب له و يُشْبِهُ مثله ، فقال لها : لستُ بقانع منه دون أن يدعوني و إيّا كما لا رابع معنا !

فأقبلَ عَلَى يحيى، وقال : قد أبي أن يُعفيك، وإن لم يكن غيرُ نا فأَقْعِدْ ناعلى أَثاثِ

<sup>(</sup>١) الأجادب: الأراضي التي لا نيات بها . (٢) المنة: الغوة .

بيتك فلا حِشْمَة (١) منا. وأطْعِمْنا من طعام أهلك فنحن به راضون ؛ وعليه شاكرون. فقلت : جُعِلتُ فِدَاك ! إن كنت قدعرضت عَلَى ذلك، وأبيت إلا هَتْكِي وفضيحتى فأرجو أن تُوَّجِّلني حتى أَتَأهَّب . فقال : اسْتَأْجِلِ (٢) لنفسك . فقلت : سنة ، فقال : ويحك ، أمَعنا أمان من الموت إلى سنة !

فقال يحيى: أفرطت فى الأجل ؛ ولكنِّى أحكُمُ بينكما بمــا أرجو ألّا يَرُدَّهُ أَبُو العباس ، واقْبلُه أنت أيضًا . فقلت : احْـكُم وفَّقْك اللهُ للصواب ، وتفضَّلْ على بالفسنح فى المدة ، فقال : فقد حَكمتُ بشهرين .

فرجتُ من عندهم ، و بدأتُ بِرَمِّ (٣) دارى ، و إصلاح آكَتى ، وشراء ما أَتَجَمَّلُ به من فرش وأثاث وغير ذلك ، وهو فى ذلك لا يزالُ يذكّرُ نى ؛ ويعد الأيامَ على " ، حتى إذا كانت الجمعة التى تَجِبُ فيها الدعوة قال لى : يامحمد ؛ قدقرُ بَ الوقتُ ، ولا أحسب أنه قد بتى عليك إلا الطعام ؟ فقلت : أجل ياسيدى !

فأمرت باتخاذ الطعام على غاية ما انبسطَتْ به يدى ومقدرتى ؛ وجاءنى رسولُه عشية اليوم الذى صبيحته الدعوة ؛ فقال لى : إلى أين بلغت ؟ وهل تأذن ُ بالركوب ؟ قلت : نعم ، بكر \* . فبكر هو ويحيى وجعفر ، ومعهم أولاد ُهم و فتيانهم .

فلما دخلوا أقبل على الفضل ، وقال : يامحمد ؛ إن أول ما أبداً به النظر الى نعمتك كلّما صغيرها وكبيرها ، فقم بنا إلى الدار حتى أدُور فيها ، وأقف عليها ! فقمت معه ، وطاف فى المجلس، ثم خرج إلى الخزائن ، وصار إلى الإصطبلات، ونظر إلى صغير نعمتى وكبيرها ، ثم عدَل إلى الطبخ ، فأمر بكشف القدور كلّمًا ،

<sup>(</sup>١) الحشمة : الاستحياء . (٢) استأجله : طلب منه أن يضرب له في ذلك أجلا .

<sup>(</sup>٣) رميا: إصلاحيا.

وأبصر قدراً منها ، فأقبل على أبيه ، وقال : هذه قدرك التى تُعْجِبك ، ولست ُ أبرح دون أن تَأ كل منها ؛ فدعا برغيف فنمسه فى القدر ، وناول أباه ؛ ثم فعل ذلك بأخيه ، ودعا بخلال ، وخرج إلى الدار ، ووقف فى صحنها مُسرِّحاً طرْفه فى فنائها و بنائها وسقوفها وأرو قيها . ثم أقبل على وقال : مَنْ جيرانُك ؟ قلت : جُعِلت فداك ! عن يمينى فلان ابن فلان ، وعن شمالى فلان ابن فلان ، وفى ظهر دارى رجل كبير ، لا يفتر فى بنائه ولا يُقَصِّر . فقال لى : أو تعرفه ؟ قلت : لا ، قال : ما كان ينبغى لك فى قدرك ومحلك من هذه الدولة أن يجترئ أحدث أن يشترى شيئاً فى جوارك إلا بأمرك ، وأن ترضى لنفسك إلا بجار تعرفه !

فقلتُ : لم يمنعنى من ذلك إلا ماكنتُ فيه من الشغل بهذه الدعوة المباركة . فقال لى : فأين الحائط الذى يتصلُ بداره ؟ فأوْمَأْتُ إليسه ، فقال : على البناء فأين به ، فقال : أفتح هاهنا باباً ! فأقبل عليه أبوه ، وقال : نشدتك الله يابنى ألا تهجم على قوم لا تعرفهم ! وأقبل عليه أخوه بمثل ذلك ، فأبى إلا أن يفتح الباب .

فلما رأيتُه قد رَدَّ أباه وأخاه أمسكتُ عن مَساْلِته ، ففتح البابَ ودخل ، وأدخلني معه ؛ فدخلتُ داراً حار بصرى فيها من حُسنِها ، وانتهينا إلى رواق فيه مائةُ مملوك في زي واحد ، عليهم الأقبية (١) من الديباج ؛ و إذا شيخ قد خرج فقبل يده ، فقال له : مرَّ بنا ننظر في مرافق هذه الدار ؛ فما دخلنا مجلساً إلا رأيناه قد فرش بما لا يُحيط به الوصف .

ثم قال للشيخ: مُرَّ بنا إلى مكانِ الدواب، فدخلنا إصطبلا فيه أر بعائة من البغال وغيرها، فوجدتُ ذلك الإصطبل أحسَنَ بناء من دارى .

<sup>(</sup>١) جم قباء .

ثم خرج نحو دور النساء ، والشيخ بين يديه ، فلما انتهى إلى الباب وقف الشيخ ، ودخل الفضل ، وأنا معه ، حتى دخلت بعض تلك الدور ، فإذا فيهامائة وصيفة (۱) ، قد أقبلن في حُلِيِّهن وحُلهن ، فوقَفْن بين يديه ، فقال : يامحمد ، هذه الدار أجل أم دارك ! فقلت : ياسيدى ، وما أنا ؟ وما دارى ؟ هذه تصلح للأمير لا غَيْره ! فقال يامحمد ، هذه الدار بما فيها من الدواب والرقيق والفرش والأوانى لك، ولك عندى زيادة .

فقلت فى نفسى: يَهَبُ لك مِلْكَ غيره! فعَلِمَ مافى نفسى، فقال: يامحمدُ؟ إنى لَمَّا سألتُك هـذه الدعوة تقدّمتُ إلى الفَهَرَمان بشراء هذا البرَاح (٢٠)، وأن يعجّل الفراغ منه ومن بنائه، وحوّلت إلى الدار ماتَرى، فبارك الله لك فيها.

وانصرف بى إلى أبيه وأخيه ، وحدّ ثهما بما جرى ، فرأيت أخاه جعفراً قد مَعِض (٣) من ذلك ، وتغيّر وجهه تغيّراً عَرَفتُه ، ثم أقبل على أبيه يشكو الفضّل، ويقول : يَتَفَرَّدُ بمثل هذه المكرمة من دونى ، فلو شاركنى فيها لـــكانت يداً أشكرها منه !

فقال: ياأخى ؛ بَقِى لك منها تُطبُها<sup>(٤)</sup>! قال: وما هو؟ قال: إنّ مولاناهذا لا يتهيّأ له ضَبْطُ هذه الدار بما فيها إلا بِدَخْلِ جليل، فأعْطِه ذلك!

فقال: فَرَّجْتَ عَنَى يَاأَخِ! فَرَّجِ الله عَنْكِ! فَدَعَا مِن وقته بَصِكَاكُ (٥٠ لَجْسَ قُرَيَّات، واحتمل عَنى خَرَاجِهَا. فخرجوا عَنى، وأنا أيسر أهل زمانى.

فهل تلومني ياأميرَ المؤمنين عَلَى ذِ كُرِهِم، والإشادة بفضلهم؟

فقال المأمون: ذهب القومُ والله بالمكارم! ثم أَمر لمحمد بمائة ألف درهم، وتقدّم إلى ابن أبي خالد بردِّ مَرْ تَبتِه، وتَصْييره في جملة خواصِّه!

<sup>(</sup>١) الوصيفة : الحادم . (٧) البراح : المتسع من الأرض لا زرع بها ولا شجر .

<sup>(</sup>٣) معضمن الأمر \_كفرح: غضب ، ﴿ ٤) قطبالشيء: ملاكه ومداره . (٥) جم صك .

### ١٢٧ أفضل الأصحاب\*

كان محمد بن مُحَيْد (١) الطُّوسى على غَدائه يوماً مع جُلسائه ، وإذا بصَيْحة عظيمة على باب داره ، فر فع رأسه ، وقال لبعض ِ غلمانه : ما هذه الضَّجة ؟ مَنْ كان على الباب فَلْيدْ خل !

فخرج الغلام ، ثم عاد إليه ، وقال ؛ إن فلاناً أُخِذ وقد أُو ثِق بالحديد ، والغلمانُ ينتظرون أمرَك فيه ؛ فرفع يده عن الطعام ؛ فقال رجل من جُلَسائه . الحمدلله الذي أمُكَنك من عدوّك ، فسبيله أن تَسقِيَ الأرضَ من دَمه ؛ وأشار كل من جلسائه عليه بقتْله عَلَى صِفةٍ اخْتارها ، وهو ساكت !

ثم قال : ياغلام ؛ فُكُّ عنه وَثَاقه ، ويدخل إلينا مكرَّماً .

فأدخِل عليه رجلُ لا دم فيه ؛ فلما رآه هش إليه ، ورفع مجلسه، وأمر بتجديد الطعام . و بَسَطه بالسكلام ، ولَقَمه (٢) حتى انتهى الطعام ، ثم أمر له بكُسُوة حسنة وصلة ، وأمر بردِّه إلى أهله مُكرَّماً ، ولم يعاتبه على جُرْمٍ ولا جناية .

<sup>\*</sup> نهاية الأرب : ٦٠ - عرر الحصائص : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>١) كحد بن حيد الطوسى : وال من قواد جيش المأمون العباسى ، استعمله على الموسل ، وكان شجاعا ممدوحاً جواداً وقتل سنة ٢١٧ هـ . (٧) لقمه ، يريد أطعمه .

يُمْسِكَ إلا عن قول سَدِيد وأَمْرٍ رشيد؛ فإن ذلك أدومُ للنعمة ، وأجمع للأُلفة . إن الله تعالى يقول : « يأيُّها الذين آمنوا انقوا الله وقولوا قولًا سَديداً . يُصلح لكم أعمالكم ، ويغفر لكم ذنو بكم ، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فَوْزاً عظماً » (1) .

## ١٢٨ – ما وَلدتِ الْهَرِبُ أَكْرِمُ منك \*

قال الأصمعي (٢):

قصدتُ فى بعض الأيام رجلًا كنتُ أغْشَاهُ لكَرَمه ؛ فوجدتُ على بابه بوَّاباً ؛ فمنعنى من الدخول إليه ؛ ثم قال : والله يا أصمعى ما أَوْقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله ، وقصور يده ؛ فكتبتُ رُقْمَةً فيها :

إذا كان الكريمُ له حِجبابُ فا فضلُ الكريمِ على اللّهِم (٣)! ثم قلتُ له : أَوْضِلُ رُقْمَتَى إليه ؛ ففعل وعاد بالرُّقعة ، وقد وقع على ظهرها: إذا كان الكريمُ قليبل مال تحجَّب بالحجابِ على الغريمِ ومع الرَّقعة صُرَّةٌ فيها خسمائة دينار .

فقلت : والله لأُ تحفَّن (<sup>3)</sup> المأمونَ بهذا الخبر ؛فلما رآنى قال : من أين َياأَصمعي ؟ قلتُ : من عند رجلِ من أكرم الأحياء حاشا أمير المؤمنين .

قال : ومَن ْ هُو ؟ فَدَفَعَتُ إِلَيْهِ الْوَرْقَةَ وَالصُّرَّةَ ، وأُعَدُّتُ عَلَيْهِ الخَبْرِ . فَلَمَا رأى

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب \_ آية: ٧٠، ٧٠.

<sup>\*</sup> ثمرات الأوراق للحموى : ١ -- ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٧) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب ، نشأ بالبصرة ، وأخذ العربية والحديث والقراءة عن أئمتها ، وقد اشتهر بالثقة في الرواية والتضلع من اللغة ونقد الشعر ، توفي سنة ٢١٦ هـ .

<sup>(</sup>٣) اللئيم هنا : البخيل . (٤) النحفة : العارفة .

الصُّرَّةَ قال :هذا من بيت مالى، ولا بدلى من الرجل! فقلتُ: والله ياأمير المؤمنين إلى أَسْتَحْيى أَن تُرَوِّعه (١) برُسُلك ، فقال لبعض خاصت : امْض مع الأصمعي ؟ فإذا أَراك الرجل ، فقل له : أجب أمير المؤمنين من غير إزعاج!

فلمّا حضر الرجلُ بين يدى المأمون قال له: أنت الذى وقَعْتَ لنا بالأمس؛ وشكون وَوَقَعْ الله بالأمس؛ وشكون وقَعْ الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بِكَلْكَلِهِ (٢٠ فدفَعْنَا إليك هذه الصَّرة لتُصْلِح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت واحد ؛ فدفَعتَها إليه!

فقال: نعم يا أميرَ المؤمنين؟ والله ما كذبتُ فيا شكوتُ لأمير المؤمنين من رقّة الحال؛ لكنى استَحْيَيْتُ من الله تعالى أن أعيدَ قاصِدى إلّا كما أعادَنى أميرُ المؤمنين.

فقال له المأمون: لله أنتَ! فما ولدت العربُ أكرمَ منك.

<sup>(</sup>١) روعه : أفزعه (٢) الكلكل : الصدر ، والمني : أنك في ضيق وشدة .

# ١٢٩ – الأصممي يطلب القرِي \*

#### قَالَ الأَصْمَعَى :

سرتُ في تَطُوافي في العرب بجبلي طبّي ؛ فدفعت ُ إلى قوم منهم يَحْتلبون اللبن ، ثم يَصيحون : الضيف الضيف ! فإن جاء مَنْ يضيفُهم ، و إلّا أراقوه ، فلا يَذُوقون منه شيئا دون الضيف إلا أن يَجْهَدَهم الجوع .

ثم دَفَعَتُ إلى رجل من ولد حاتم بن عبد الله ، فسألتُه القِرى ، فقال : القِرى والله كثير ، ولكن لا سبيل إليه ، فقلت : ما أحسب عندك شيئًا ؛ فأمرَ بالجفان فأحرَ جت مُكرَّمة بالثريد ، عليها وَذَرُ (١) اللَّحم ، وإذا هو جادُ في المَنْع ؛ فقلت : والله ما أشبهت أباك حيث يقول :

وأُبرِزُ قِدْرَى بِالفناء ، قليلُها يُركى غيرَ مَضنُونِ بِهِ وَكَايرُها فقال : إلا أُشْبِهُ فِي هذا ؛ فقد أَشْبِهَهُ فِي قوله :

أَمَاوِى اللهُ مَانِعُ فَمُبِـــــِيِّن و إِمَّا عَطَاءٍ لَا يُنَهَّمِهُ (٢) الزَّجْرُ فأنا والله مانغُ مبيّن . فرحلتُ عنه .

ودفعت إلى امرأة من ولد ابن هرَّمة فسأاتُهَا القرَى، فقالت: إلى والله مُرْمِلةُ مُسْنِيَة (٢) ، ما عندى شيء ، فقلت : أما عندك جَزُور ؟ فقالت : والله ولا شَاة ، ولا دُجاجة ، ولا بَيْضَة ! فقلت : أما ابنُ هرَّمة أبوك ؟ فقالت : بلى

<sup>\*</sup> ذيل الأمالي : ١٠٩

<sup>(</sup>١) الوذرة من اللحم: القطعة الصغيرة لا عظم فيها . (٢) ينهنهه: يكفه .

<sup>(</sup>٣) أسنتت : أصابتها السنة ، وهي الجدب .

والله ! إنى لمن صميمهم . قلت : قاتل الله أباك ماكان أكذبه حيث يقول :

لا أمْتُعُ المُوذَ (١) بالفصال ولا أبتاع لا قريبة الأَجَلِ
إلى إذا ما البخسيل آمَنَها باتت ضموزاً منى على وَجَلِ (٢)
وَوَلِيتُ ، فنادت : ارْبَعْ أيها الراكب ؛ فعْلُه والله ذلك أقله عندنا ؛ فقلت :
إلا تكونى أو سَعْتِنَا قِرَّى ، فقد أَوْسَعْتِنَا جواباً !

### ١٣٠ – لقد أمكَنكَ الله من الوفاء \*

قال صاحبُ شرطة المأمون :

دخلتُ يوماً مجلسَ أميرِ المؤمنين ببغداد؛ وبين يديه رجلُ مُكبَّلُ بالحديد: فلمّا رآنى؛ قال لى : ياعبّاس! قلت : لبيّك يا أمير المؤمنين!

قال : خُذْ هذا إليك ، واحتفظ به ، وَبَكِّر به إلى في غد !

فدعوت ُ جماعة ً فحملوه ولم يقدر ْ أن يتحرّك ! فقلت في نفسى : مع هـذه الوصية ِ التي أوصانى بها أمـيرُ المؤمنين من الاحتفاظ به يجبُ أن يكون معى في يبتى ، فأمريهُم فتركوه في مجلس لى في دارى .

ثم أخذت أسألُه عن قضيّته وعن حالهِ ، ومن أين ؟

فقال : أنا من دِمَشق. ؛ فقلت : جزى الله دمشقَ وأهلَها خيراً ! فمن أَنْتَ

<sup>(</sup>١) العوذ : الحديثات النتاج . (٢) ضمر البعير : أمسك جرته في فيه ولم يجتر .

<sup>\*</sup> المستطرف: ١ ـ ٢٤٠؟ العقد الفريد للملك السعيد: ٨١

من أهلها ؟ قال : وعتن تسألُ ؟ قلت : أتعرفُ فلاناً ؟ قال : ومن أين تعرفُ ذلك الرجل ! قلتُ : وقعت لى معه قضيَّة . فقال : ماكنتُ بالذى أعرِّ فك خبرَه حتى تعرِّفنى قضيَّتك معه !

فقال : كنتُ مع بعضِ الولاة بدمشق ؛ فبغى أهلُها ، وخرجوا علينا حتى إنّ الوالى تدلّى فى زنبيل (١) من قصر الحجاج ، وهرب هو وأصحابه ، وهربتُ فى جملة القوم .

فيينما أنا هارب في بعض الدُّرُوب إذا بجاعة يعدُون خلفي ؛ فما زلتُ أَعدُو أمامهم ، حتى نُتُهُم ؛ فمررتُ بهذا الرجل الذي ذكرته لك ، وهو جالس على باب داره ؛ فقلت : أَغِنني أغاثك الله ! قال : لا بأس عليك ! ادخل الدار ؛ فدخلت ، فقالت زوجته : ادخل تلك المقصورة (٢) ؛ فدخلتُها ، ووقف الرجل على باب الدار فما شعرتُ إلا وقد دخل ، والرجالُ معه يقولون : هو والله عندك !

فقال: دونكم الدار، فتُشُوها؛ ففتَشُوها حتى لم يبقَ سوى تلك المقصورة، وامْرَأَتُهُ فيها؛ فقالوا: هو هنا! فصاحت بهم المرأة ونهرَتهم؛ فانصرفوا.

وخرج الرجل وجلس على باب داره ساعة ، وأنا قائم أرجُف ، ما تَحْمِلنى رِجْلاى من شدَّة الخوف ؛ فقالت المرأة : اجلس لا بأس عليك ! فجلست فلم ألبث حتى دخل الرجل فقال : لا تخف ، قد صرف الله عنك سرَّهم ، وصِرْت إلى الأمْن والدَّعَة .

فقلت له : جزاك اللهُ خيراً ! ثم مازال يماشِيرُ ني أحسن معاشرة وأجملَها ، وأفرَد لي مكاناً في داره ، ولم يفتُر عن تفقّد أحوالي .

<sup>(</sup>١) الزنبيل: القفة. (٢) المقصورة: الدار الواسعة المحصنة أو هي أصفر من الدار ، ولا يدخلها إلا صاحبها.

فأقمتُ عنده أربعـة أشهر فى أرْغَدِ عيش وأهنـُـه ِ إلى أن سكنت الفتنةُ المواتُتُ وزالِ أثَرُها ؛ فقلت : أتأذنُ لى فى الخروج حتى أَتَفَقَدَ حال غلمانى ؛ فلعلىأقفُ منهم على خبر! فأخذ على المواثيق بالرجوع إليه .

فخرجتُ فطلبتُ غِلمانى ؛ فلم أرَ لهم أثراً ؛ فرجعتُ إليه وأعلمتُهُ الحبر . وهو مع هذا كلّه لا يعر فنى ولا يسألُنى ، ولا يعرف اسمى ، ولا يخاطبُنى إلا بالكُنْنيَة . ثم قال : عَلَامَ تَعَزْم ؟ فقلتُ : عزمتُ على التوجّه إلى بغداد ؛ فقال : القافلة بعد ثلاثة أيام ؛ وهأنذا قد أعلمتُك !

فقلت له : إنك تفضّلت على هذه المدَّة ، ولك على عهدُ ألا أنسى لك هـذا الفضل ولاً كافئنَّك ما استطعت .

ثم دعا غلاماً له أسود ، وقال له : أُسْرِج الفرس ، ثم جَهَز آلةَ السفر ؟ فقلت فى نفسى : ما أظنُّ إلا أنه يريدُ أن يخرجَ إلى ضَيْعةٍ أو ناحيةٍ من النواجى ؟ فأقاموا يومهم ذلك فى كدِّ وتعب .

ولما حان يوم ُ خروج القافلة جاءنى السَّحَرَ (١) ، وقال لى : قم ، فإن القافلة تخرجُ الساعة ، وأكرهُ أن تَنفر دَ عنها ، فقلتُ فى نفسى : كيف أصنعُ ، وليس معى ما أتزوَّد به ، ولا ما أكْتَرِى به مركو با (٢) ! ثم قمت ُ ، فإذا هو وامرأته يحملان أفخرَ الملابس ، وخفيَّن جديدين ، وآلة السفر . ثم جاءنى بسيف ومنطقة فشد ها فى وسطى ، ثم قدم بَغلًا فحمل عليه صندوقين وفوقهما فَرْش ، وقد م إلى فرساً ، وقال : اركب ، وهذا الغلام الأسود يخدمك ، و يَسُوسُ مركو بك .

وأقبل هو وامرأته يعتذران إلى من التقصير فى أمرى، وركب معى يشيّعنى، وانصرفت على بغداد وأنا أتوقع خبرَه، لأفي بعهدى له فى مجازاته ومكافأته، (١) السحر: قبيل الصبح . (٢) المركوب: ما يركب .

واشتغلتُ مع أمير الؤمنين ، فلم أتفرَّغ أن أَرْسِلَ إليه من يكشفُ خبره ، فلهذا أسأَلُ عنه !

فلما سمع الرجُلُ الحديثَ قال : لقد أَمْكَنَكُ اللهُ من الوفاء له ، ومكافأتِه على فعله ومجازاتِه على فعله ومجازاتِه على صنيعِه بلا كُلْفة عليك ، ولا مئونة ِ تَلزَمُك .

فقلتُ : وكيف ذلك ؟ قال : أنا ذلك الرجل ، و إنما الضّرُّ الذي أنا فيه غيّرَ عليك حالى ، وما كنتَ تعرفُه منّى .

فما تمالكت أن قمت وقبَّلت رأسه ، ثم قلت له : فما الذى أصارَك (١) إلى ما أرى ؟ فقال : ها جَت بدمشق فِتنة مثل الفتنة التي كانت في أيامك ؛ فنسبت الى وبعث أمير المؤمنين بحيوش ، فأصْلَكُوا البلد ، وأُخذِت أنا وضربت إلى أن أشرفت على الموت ! وقيد ت وبعث بي إلى أمير المؤمنين ، وأمرى عنده عظيم ، وهو قاتلى لا تحالة !

وقد أُخْرِجْتُ من عند أهلى بلا وصيَّةٍ ، وقد تَبِعنَى من غِلْمَانى من ينصرفُ إلى أهلى بخَـبَرى ، وهو نازل من عند فلان ، فإن رأيت أن تجعل من مكافأتك لى أن ترسل من يُحْضِرُه حتى أوصيّه بما أريد! فإن أنت فعلت ذلك فقد جاوزت حدَّ المُـكافأة ، وقمت لى بوفاء عهدك! قلت : يصنعُ الله خيراً .

ثم أَحْضَرَ العباس حدّاداً فى الليل فك قيوده ، وأزال ماكان فيه من الأنكال (٢) ، وأدخله حمّام داره ، وألبسه من الثياب ما احتاج إليه ، ثم سيَّر مَن أحضَرَ إليه غلامة .

فلما رآه جعلَ يبكى و يوصيه ؛ فاستدعى العباسُ نائبَه ، وقال : عَلَى ّ بالأفراس والهدايا ، ثم أمره أن يشيّعه إلى حَدِّ الأنبار!

(١) أصارك: صيك. (٧) الأنكال: جم نكل. فيد النديد.

فقال له: إن ذَنْبي عندِأمير المؤمنين عظيم ، وخَطْبي جسيم، و إن أنتَ احتججت بأتى هربتُ بعثَ في طلبي كلّ من على بابه ، فأردّ وأقتل .

ققال العبّاس: انجُ بنفسك ودَعْنى أدبّر أمرى! فقال: والله لا أبرحُ بغداد حتى أعلمَ ما يكون من خبرك! فإن احتجْتَ إلى حضورى حضرت.

فقال العباس: إن كان الأمرُ على ما تقول ، فلتكن فى موضع كذا ، فإن أنا سَلِمتُ فى غداة غدٍ أَعْلَمْتُكَ ، وإن أنا قُتلِتُ فقد وَقَيْتُكَ بنفسى كما وقيتَنى !

ثم تفرّغ العباس لنفسه ، وتحنّط وجهّز له كفناً .

قال العبّاس : فــلم أفرغ من صــلاة الصبح إلا ورسل ُ المأمون في طلبي ، وهم يقولون : هاتِ الرجل معك وقُم ُ !

فتوجّهتُ إلى دار أمير المؤمنين ؛ فإذا هو جالسُ ينتظر . فقال : أين الرجل ؟ فسكتُ ! فقال : ويحك ! أين الرجل ؟ فقلت : ياأمير المؤمنين ؛ اسمع منى . فقال : لله على عهد لأن ذكرتَ أنه هرب لأضربنَ عنقك ! فقلت : لا والله يأمير المؤمنين ماهرَب ، ولكن اسمَع حديثى وحديثَه ، ثم شأنك وما تريد أن تفعّله في أمرى ! قال : قل .

فقلت: ياأمير المؤمنين ؛ كان من حديثى معه كيت وكيت ، وقَصَصْت عليه القصة جميمها ، وعرّفته أبى أريد أن أفى له ، وأكافئه على فعله معى ، وقلت: أنا وسيدى ومولاى أمير المؤمنين بين أمرين: إما أن يصفح عنى ؛ فأكون قد وفيت وكافأت وإما أن يقتلنى فأقية نفسى ، وقد تحنّطت ، وها هو ذاكفنى يا أمير المؤمنين!

فلما سمع المأمون الحديث قال : و يلك ، لا جزاك الله عن نفسك خيراً ؛ إنه فعل

بك مافعل من غير معرفة ، وتكافئه بعد المعرفة بهذا ؟ هلا عر فتنى خبرَه ، فكنا نكافئه عنك ، ولا نقصر في وفائك له !

فقلت: يأمير المؤمنين ، إنه هاهنا وقد حلف ألا يبرحَ حتى يعرف سلامتى ، فإن احتجت إلى حضوره حضر .

فقال المأمون : وهذه مِنّة أعظمُ من الأولى ، اذهب إليه الآن ، فطيّب نفسه وسكّن رَوْعه ، وائتنى به حتى أتولّى مكافأته .

فأتيتُ إليه وقلت له : ليزُل خوفُك، إن أمير المؤمنين قال كذا وكذا !

فقال: الحمد لله الذي لا يحمد على السراء والضراء سواه ؛ ثم قام وركب ، فلما مَثَلَ بين يدى أمير المؤمنين أقبل عليه ، وأدناه من مجلسه وحد ثه ، حتى حضر الغداء فأكل معه ، وخلع عليه ، وعرض عليه أعمال دمشق ، فاستعنى ، فأمر له بصلة وكتب إلى عامله بدمشق بالوصية به .

# ١٣١ إبراهيم بن المهذى والمأموت "

#### قال الواقدى:

کان إبراهيم (۱) بن المهدى قد ادّعى الخلافة كنفسه بالرّى ، وأقام مال كالها سنة وأحدعشر شهراً واثنى عشر يوماً ،وله أخبار كثيرة أحسنُهاعندى ماحكاه لى، قال : لما دخل المأمون الرّى فى طلبى ، وجعل لمَنْ أتاه بى مائة ألف درهم ، خِفْتُ على نفسى وتحيَّرت فى أمرى ، فخرجت من دارى وقت الظهر ، وكان يوماً صائفاً ، وما أدرى أين أتوَجه ، فوقفت فى شارع غير نا فِذ ، وقلت : « إنَّا لله و إنّا إليه راجعون »! إنّ عدت على أثرى يُرتاب فى أمرى .

ثم رأيت في صدر الشارع عبداً أسود قائماً على باب دار، فتقدمت إليه وقلت: هل عندك موضع أقيم فيه ساعة من نهار ؟ فقال: نعم، وفتح الباب، فدخلت الى بيت نظيف فيه بسط ووسائد جلود إلا أنها نظيف، ثم أغلق الباب على ومضى ؛ فتوهمته قد سمع الجعالة (٢) في ، وأنه خرج ليدل على ، فبقيت على مثل النار .

و بينما أنا كذلك إذ أقبل ومعه حمّال عليه كل ما يُحتّاجُ إليه من خبز ولحم ، و قِد ر جديدة، وجرّة نظيفة، وكيزان جُدُد. فجطّ عن الحمّال، ثم التفت إلى وقال:

<sup>\*</sup> مجانى الأدب: ٤ \_ ٢٣٦ .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن المهدى بن المنصور العباسى ، أخو هارون الرشيد ، كان وافر الفضل غزير الأدب ، سيخى السكف ولم ير فى أولاد الحلفاء قبله أفصح منه لساناً ، ولا أحسن منه شعراً ، مع يد طولى فى الهناء ، والضرب بالملاهى وحسن المنادمة ، بويع بالحلافة سسنة ٢٠١ هـ وتوقى بسى من رأى سنة ٢٠٤ هـ (٢) الجعالة : الأجر يعطى على عمل خاس .

جَمَلني الله فِداك ! أنا رجل حجَّام ، وأنا أعلم أنك تَتَقَذَّرُني (١) ، لما أتولاه من معيشتي ، فشأنك مما لم تقع عليه يد .

وكان بى حاجة إلى الطعام؛ فطبخت لنفسى قِدْ راَّما أَذْ كُرُ أَنِى أَكَاتُ مِثْلَها. ولما قضيت أَرَبِي (٢) من الطعام قال: هل لك فى الشراب فإنه يُسلِّى الهُمَّ ؟ فقلت: ما أَكْرَهُ ذلك \_ رغبة منى فى مُواانسته \_ فاتى بقطرمين (٢) جديد لم تمسسه يد، وجَاهْ فى بشراب وقال: روِّق لنفسك. فرو قت شراباً فى غاية الجودة، وأحضر لى قدَحاً جديداً وفا كهة وأبقالاً مختلفة فى طُسوت فخار جُدد.

ثم قال بعد ذلك: أتأذن لى \_ جمات فداءك \_ أن أقعد ناحية وآتى بشرابى فأشر به سروراً بك ؟ فقلت له : افعل ، ثم شربت وشرب ، ثم دخل إلى خزانة له فأخرج عوداً مصفّحاً ، ثم قال لى : ياسيدى ! ليس من قَدْرى أن أسألك الغناء ، ولكن قد وجبت على مروءتك حُرمتى ، فإن رأيت أن تشر ف عبداً لك فلك على الرأى ! فقات : من أين لك أنى أحسن الغناء ؟ فقال : ياسبحان الله ! مولانا أشهر من ذلك ، أنت إبراهيم بن المهدى خليفتنا بالأمس ، الذى جعل المأمون لمن دل عليه مائة ألف دره .

فلما قال ذلك عظُمُ في عيني وثبتت مروءتُه عندى ، فتناولتُ العود وأصلحتهُ وغنَّيت وقد مر بخاطرى فراقُ أهْلي وولدى :

وعسى الذى أهدى ليوسف أهله وأعرّه فى السِّجْن وهو أسيرُ أن يستجيب لنا فيجمع شملناً واللهُ ربّ العالمين قديرُ فاستولَى عليه الطّرب المفرّط، وطاب عيشه كثيراً، ومن شدة سروره وطر به

<sup>(</sup>١) تستقدرني . (٢) حاجتي . (٣) الفطرميز : قلة كبيرة من الزجاج .

قال ياسيدى ؛ أَتَأْذَنُ لَى أَن أَغْنَى مَا سَنَح بِخَاطِرِى ، و إِن كُنتُ مِن غير أَهِلِ هَذِهِ الصَناعة ؟ فقلت : هذا زيادة في أَدَ بك ومروءتك ، فأخذ العُودَ وغنى :

شكو نا إلى أحب ابنا طول كيلن فقالوا لنا: ما أقصر الليل عندنا! وذاك لأن النوم يفشى عُيُونهم مريعاً ولا يغشى لنا النّوم أعينا إذا مادنا الليل المضر بذى الهوى جَزعْنا وهم يستبشرون إذا دَنا فلو أنهم كانوا يُلاقون مثل ما يُنلاق لكانوا في المضاجع مثلنا فوالله لقد أحسست بالبيت قد ساربي، وذهب عنى ماكان من الهلّع ، وسألته أن يُغنى مرة ثانية فغنى :

تُعيِّرُنا أَنَّا قليلٌ عـديدُنا فقلت لها: إِنَّ الـكرامَ قليلُ وما ضَرَّنا أَنَّا قليلٌ وجارُنا عزيزٌ وجارُ الأكثرينَ ذَليلُ وإِنا لقومٌ لا نرى القتل سُبَّةً إذا ما رأته عامرٌ وسَـلُولُ يقرِّبحُبُّ الموتِ آجالَنا لَنا وتـكرهُه آجالُهم فتَطُولُ يقرِّبحُبُّ الموتِ آجالَهم فتَطُولُ

فداخلني من الطرب مالا مزيد عليه ، ثم عاجلني النوم ُ فلم استيقظ إلا بعد المغرب .

فعاودنى فِكْرى فى نفاسة هذا الحجَّام وحسن أدبه وظرَّفه ، فقمت وغسلت وجهى وأيقظته ، وأخذت خريطة (١) كانت صُحبتى ، فيها دنانير لها قيمة ، فرميت بها إليه ، وقلتله :أستودعك الله ، فإننى ماض من عندك ، وأسألك أن تنفق ما فى هذه الخريطة فى بعض مُهمّاتك ، ولك عندى المزيد إن أمنت من خوف .

فأعادها على منكراً ، وقال : ياسيِّدى ! إن الصَّعاليك منّا لا قَدرَ لهُمْ عندكم ، أَ آخذ على ما وَهَبَيْنِهِ ِ الزّمان من قُر بَك وحلولك عندى ثمناً ؟ والله لئِن راجعتنى

<sup>(</sup>١) الخريطة : وعاء من جلد وغيره .

في ذلك لأقتلن نفسي ، فأعدت الخربطة إلى كُمِّي وقد أثقلني حملُها .

ولما همتُ بالخروج قال لى : ياستيدى ؛ إن هذا المسكان أخفى الله من غيره ، وليس فى مَثُو نتك على ثقل ، فأقم عندى إلى أن يُفرِّج الله عنك . فرجعت وسألته أن ينفق من تلك الحرابطة فلم يفعل . فأقمت عنده أيّاماً على تلك الحالة فى ألذّ عيش، ثم تذمّمت (1) من الإقامة عنده ، واحتشمت من التثقيل عليه ، فتركته – وقدمضى يُجدّد لنا حالًا – وقمتُ فتريّبتُ بزى (٢) النساء وخرجتُ ، فلمّا صرتُ فى الطريق داخلنى من الخوف أمرُ شديد، وجئت لأعبر الجُسْرَ ، فإذا أنا بموضع مرشوش بماء، فأبصرَ نى جندى بمن كان يخدُمنى ، فعرفنى وقال : حاجةُ المأمون !

ثم تعلق بى ؛ فدفعتُه هو وفرسه ، فرميتُهما فى ذلك الزَّلق، فصار عِبْرَة ، وتبادر الناس إليه ، فاجتهدت فى المشى حتى قطعت الجسر ، ودخلت شارعاً فوجدت باب دار ، وامراً أَهُ واقفة فى دِهْلِيز ، فقلت : يا سيدة النساء ؛ احْقني دمى ، فإنى رجل خائف . فقالت : على الرّحب والسّعة ، وأطلَعَتْني إلى غرفةٍ مفروشة ، وقدّمت لى طعاماً ، وقالت : ليهد أَ روْعُك ، هما عَلِمَ بك مخلوق . و إذا الباب يُدَق دقًا عنيفاً ، فرحت وفتحت الباب ، و إذا بصاحبي الذى دفعتُه على الجسر ، وهو مشدوخ الرأس، فرحت وفتحت الباب ، و إذا بصاحبي الذى دفعتُه على الجسر ، وهو مشدوخ الرأس، ودمُه على ثيابه وليس معه فرس! فقالت : ياهذا ! مادهاك ؟ فقال : ظفرت بالمُعَنِّى (٣) وانفلت عَنى . ثم أخبرها بما وقع له منى فأخرجت خرقاً ، وعَصَبَرَّه بها ، وفرشت له فنام عليلاً ، ثم طلعت إلى وقالت : أظنك صاحب القصة ، فقلت : نعم !

فقالت: لا بأس عليك! ثم جدّدت لى الكرامة، وأقمت عندها ثلاثًا، ثم قالت لى: إنّى خائفة عليك من هذا الرجل، وأخشى أن ينم على ، فانجُ بنفسك.

<sup>(</sup>١) تذمم: خشى اللوم والذم . (٢) الزى: الهيئة . (٣) يقصد بالمغنى إبراهيم بن المهدى الشهرته بالغناء ، وكان يعير بذلك .

فسألتُها المهلة إلى الليل فعَمَلَتْ ، فلمّا دخلَ الليل لبستُ زِىّ النساء، وخرجتُ من عندها ، فأتيتُ إلى بيت مولاة كانت لنا ، فلمّا رأتنى بكت وتوجَّعت وحمدت الله على ملامتى ، وخرجت كأنها تريد السوق للاهتمام بالضيافة ، فظننت خيراً ، فما شعرت الا بأحد رجال المأمون فى خيله ورَجله ، والمولاة معه حتى سلّمتنى إليه ، فرأيتُ الموت عياناً ، وحملتُ بالزّى الذى أنا فيه إلى المأمون .

فِلس مجلساً عامًا ، وأدخلنى إليه ، فلما مثلتُ بين يديه سلَّمت عليه بالخلافة ، فقال : لا سلَّم الله عليك ، ولا حيّاك ولا رَعاك ! فقلت له : على رِسْلِكَ يا أمير المؤمنين ! إن ولى الناْر تُحكم في القصاص ، والعفو ُ أفرب للتقوى ، وقد جعلك الله فوق كل عفو ، كا جعل ذنبي فوق كل ذنب ؛ فإن تأخذ فبحقك ، وإن تعف فبفضلك ، ثم أنشدت :

ذنبى إليك عظيم وأنت أعظم منه فند بحقك أولا فاصفح بحلمك عنه إن لم أكن فعالى من الكرام فكنه فرفع إلى رأسه فبدرته وقلت:

أتيت ذنبا عظياً وأنت للعفو أهل فإن عَفوت فَمَن وإن جزيت فعدل فإن عَفوت فَمَن وإن جزيت فعدل

فرق المأمون واستزوَحتُ روائح الرحمة من شمائله ، ثم أقبل على ابنه العبّاس ، وأخيه أبى إسحاق، وجميع مَن حضر من خاصته ؛ فقال : ماترون فى أمره ؟ فكلُّ أشار بقتلى ، إلا أنّهم اختلفوا فى القِتْلة كيف تكون ؟ ثم قال المأمون لأحمد بنأبى خالدٍ : ماتقول ياأحمد ؟ فقال : ياأميرَ المؤمنين ؛ إن تقتله وجدناً مثلك مَنْ قتل مثله،

و إن عفوتَ عنه لم نجد مثلك من عفا عن مثله. فنكّس المأمون رأسه وجعل يَنْكُت في الأرض، وأنشد متمثلاً:

قومي هم قت الوا أميم أخي فإذا رميت يُصيبني سَهْمِي في الله والله والله وكثرت تكبيرة عظيمة ، وقلت : عفا والله عنى أمير المؤمنين إ فقال المأمون : لا بأس عليك ياعم ! فقلت : ذنبي ياأمير المؤمنين أعظم من أن أنْطِقَ معه بعذر ، وعفو ك أعظم من أن أنْطِقَ معه بشكر ، ولكنني أقول :

إن الذي خاق المكارم حازها في صُلْبِ آدم للإمام السابع مُلئت قلوب الناس منك مهابة وتظل تكاوهم بقلب خاشع ماإن عصيتُك والعُواة تمدُّني أسبابُها إلا بِنيَّ فَ طائع فعفوت عَمَّن لم يكن عن مثله عفو ولم يشفع إليك بشافع ورحمت أطفالًا كأفراخ القطاً وحنين والدة بلُب جازع

فقال المأمون : لا تَثْرِيبَ عليك اليوم ، قد عفوتُ عنك ، وردَدْتُ عليك مالك وضياعك . فقلت :

رددت مالی ولم تبخــل علی" به وقبــل ردِّك مالی قد حقنت دمی فلو بذلت دمی ـ أبغی رضاك به ـ والمال ، حتی أسل النعل من قدمی ماكان ذاك سوی عارية رجعت إليك ، لو لم تعر ها كنت لم تُلمَ ما فإن جحدتك ماأوليت من كرم إنی إلی اللؤم أولی منك بالـكرم

ققال المأمون: إن من الكلام لدُّرًا ، وهذا منه ، وخلَع على وقال : ياعم؛ إن أبا إستحاق والعباس أشارا بقتلك ؛ فقلتُ : إنهما نصحاك يا أمير المؤمنين! ولكن أتيت بما أنت أهله ، ودفعت ماخفت بما رجوت . فقال المأمون: أَمَت حَقِدِي بحياة عُذْرك ، وقد عفوت عنك ولم أجرعك مرارة امتنان الشَّافهين . ثم سجد طويلا ، ورفع رأسه وقال : ياعم ؛ أتَدْرى لم سجدت ؟ قلت : شكراً لله الذى أظفرك بعدو دولتك . فقال : ما أردت هذا ، ولكن شكرا لله الذى ألهمنى العفو عنك، فحدِّ ثنى الآن حديثك . فشرحت له ما كان من أمرى ، فأمر بإحضار امرأة الجندى وأدخلها إلى القصر ، وقال : هذه امرأة عاقلة تصلح للهمات ، وأحضر الحجّام فقال له : لقد ظهر من مروءتك ما يوجب المبالغة في إكرامك . ثم خلع عليه ، وأجرى له ألف دينار في كل عام ، ولم يزل في تلك النعمة إلى أن مات .

## ١٣٢ — مِن جُود أَنِي دُلَف\*

لما مرض أبو دُلَف (١) بالعلة التي مات بها أقام شهراً ملازماً الوِسادة ، فأفاق يوماً ، فقال خادمه بشر : كم لى على هذه الحال ؟ قال : شهر . فلما سمع ذلك من بشر بكى كثيراً ، وقال : أيمر على عن عرى هذه المدة لا أبَر فيها أحداً من الناس ! يا بشر ؟ اخرج إلى الباب فإن قلبى يشهد أن بالباب قوماً لهم إلينا حوائج ؟ فلا تمنع أحداً من الدخول إلينا .

فخرج بشر ، فإذا عشرة من أولاد أبى طالب ، فأمرهم بالدخول ، فدخلوا ؟ فابتدر رجل منهم ، وقال : أصلَحك الله ! نحن قوم من بنى أبى طالب من أهل بيت رسول الله ، وقد أحاطت بنا المصائب ، وأجحمت بنا النوائب ، فإن رأيت أن تجبر كُشرنا ، وتغنى فَقُر نا ، فعجِّل !

فقال خادمه : خُذْ بیدی ، فأجلِسنی علی ذاك الفراش ، ففعسل ، ثم قال : لیأخذ کل واحد منسكم ورقة ، ولیكتب فیها بخطه : إنه قبض منی مائة ألف درهم . فتحیروا عند قوله ، فلما كتبوا الرقاع وضعوها بین یدیه ، فقال خادمه : ائتنی بالمال ، فأحضره ، فأعطی كل واحد منهم مائة ألف درهم .

فلما تسلموا المال قال رجل منهم: بالآباء نفديك، وبالأمهات نقيبك! والله مالنا مال ولا عقار، وخطُوطنا عندك ماذا تصنع بها! فبسكى، وقال لهم: أنظنون أنها وثائق عليه ؟ لا والله، لا والله! ثم قال لخادمه: يا بشر، إذا أنامت فاجعل الرقاع في أكفاني ألتى بها محمداً صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ؟ ثم قال له: أعط كلا منهم ألف درهم لنفقة طريقه. انصرفوا بارك الله فيكم!

<sup>\*</sup> المختار من نوادر الأخبار \_ مخطوط .

<sup>(</sup>١) هو القاسم بن عيسى ، أحد قواد المأمون ، ثم المعتصم من بعده ، كان كريماً سريا جواداً ممدحاً مقدماً ذا وقائع مشهورة وصنائع مأثورة ، كما كانت له صنعة فى الفناء ، توفى سنة ٢٢٥ .

## ۱۳۳ — عبدالله بن طاهر (۱) والحصني \*

قال محمد الفضل الخراساني:

لما قال عبدُ الله بن طاهر قصيدَ تَه التي يفخرُ فيها بمَآثِرِ أبيه وأهـله ويفخرُ بها بمَآثِرِ أبيه وأهـله ويفخرُ بقتلهم المخـلوع (٢) ، عارضه محـد بن يزيد الأموى الحِصْني ، فأفرط في السبّ ، وتجاوز الحدَّ في قُبْح الرد .

فلما ولى عبد الله مصر وَرُدَّ إليه تدبيرُ أمرالشام عَلَم الحَسْنَى (٤) أنه لا يُفْلِت منه إن هرب ، ولا ينجو من يده حيث حلّ ، فثبت في موضعه ، وترك أمواله ودوابّه ، وكلّ ما كان يملكه في موضعه ، وفتح باب حِصْنه وجلس عليه ، ونحن نتوقّعُ من عبد الله بن طاهر أن يو قِع به .

فلما شارفْناً بلده ، وكنا على أن نصبّحه ، دعانى عبيد الله فى الليل ، فقال لى : بت عندى الليلة ، وليكن فرسُك معدًا عندك . ففعات .

فلما كان السَّحَر أمر غلمانَه وأصحابَه ألّا يرحلوا حتى تطلعَ الشمس؛ وركب وركبتُ معه أنا وخمسة من خواصًّ غلمانه .

فسار حتى صبّح الحصنيّ ؛ فرأى بابَه مفتوحاً ، ورآه جالساً ، فقصده . وسلّمَ عليه ونؤل عنده ؛ وقال له : ما أجْلَسك هاهنا وحملك على أن فتحت بابك ، ولم تتَحَصَّن من هذا لجيش المقبل ، ولم تتنح عن عبد الله بن طاهر مع مافى نفسه عليك

<sup>#</sup> الأغاني : ١١ ـــ ١٢

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن طاهر : من أشهر الولاة فى العصر العباسى ، ولاه المأمون خراسان ، وكان سيداً نبيلا عالى الهمة شهماً ، وتوفى سنة ٢٣٠ ه . (٢) كلد بن الفضل الحراسانى كان من وجوه قواد طاهر وابنه عبد الله وكان أديباً عاقلا فاضلا . (٣) المخلوع : الأميرث .

<sup>(</sup>٤) كان من ولد مسلمة بن عبد الملك .

وما بلغه عنك؟ فقال : إنَّ ما قلتَ لم يذهب عنى ولكنى تأملتُ أمرى ، وعلمتُ أنى أخطأتُ خطيئةٌ حَملنى عليها نَزَقُ الشباب وغِرَّةُ الحداثة ، وأبى إن هربتُ منه لم أفته ؛ فباعدتُ البنات والحرّم ، واستسلمتُ بنفسى وكلِّ ما أملك ؛ وإلى أثق بأن الرجل إذا قتلنى ، وأخذ مالى شنى غيظه ، ولم يتجاوز ذلك إلى الحرم ، ولا يوجب جُرْمى أكثر مما بذلتُه .

قال: فوالله ما اتقاء عبد الله إلا بدموعه تجرى على لحيته. ثم قال له: أَمَّر فَنَى ؟ قال: لا والله! قال: أنا عبد الله بن طاعر، وقد أمَّن الله تعالى رَوْعَتَك وحَقَن دمنك ؛ وصان حرمك ، وحرس نعمتك ، وعفا عن ذنبك ، وما تعجلت إليك وحدى إلا لتأمن هجوم الجيش ، ولئلا يُخالط عفوى عنك رَوْعَهُ (1) تلحقك ، فبكى الحصني وقام فقبل رأسه وضمه عبد الله وأدناه ؛ ثم قال له: أما الآن فلا بد من عتاب : يا أخى - جعلنى الله فداك - قلت شعراً فى قومى أفخر بهم لم أطعن فيه على حسبك ، ولاادعيت فضلًا عليك ، وفخرت بقتل رجل و إن كان من قومك فهم القوم الذين ثأرك عنده ، فكان يَسَعُك السكوت!

فقال: أيها الأمير، قد عفوت فاجعل العفو الذى لا يخالطـه تَثْريب (٢)، ولا يكدِّرُ صفوء تأنيب، قال: قد فعلت، فقم بنا ندخل إلى منزلك حتى نوجب عليك حقًا بالضيافة. فقام مسروراً.

فأدخلنا . فأتى بطعام كان قد أعده ، فأكلنا وجلسنا نشرب في مستشرف له . وأقبل الجيش ؛ فأمرنى عبد الله أن أتلقاهم فأرحلهم ولا ينزل أحد منهم إلا في المنزل ، وهو على ثلاثة فراسخ ، ثم دعا بدواة فكتب له بتسويفه خراجه ثلاث سنين ، وقال له : إن نشطت لنا فالحق بنا ، و إلّا فأقم بمكانك . قال : فأنا أنجهز وألحق بالأمير . ففعل فلحق بنا بمصر ؛ ولم يزل مع عبد الله لا يفارقه حتى رجل إلى العراق فودّعه ، وأقام ببلده !

<sup>(</sup>١) الروعة : الفرعة .

<sup>(</sup>٢) التتريب: الاستقصاء في اللوم .

## ١٣٤ – حُسن المكافأة \*

حكى الحسن (١) بن سهل ، قال:

كنتُ يوماً عند يحيى بن خالد البرمكى ، وقد خَلا فى مجلسه لإحْكام أمرٍ من أمور الرشيد ، فبينما نحن جلوسٌ إذ دخل عليه جماعة من أصحاب الحوائج، فقضاها للم ؛ ثم توجّهوا لشأنهم ، فكان آخرَهم قياماً أحمدُ بن أبى خالد ، فنظر يحيى إليه ، والتفت إلى الفضل ابنه ؛ وقال : يابنى ؛ إن لأبيك مع أبى هذا الفتى حديثاً ، فإذا فرغتُ من شغلى هذا فذكّر ننى أحدّثك به .

فلما فرغ من شغله وطَعِم (٢) قال له ابنه الفضل: أعز له الله يا أبي ؛ أمر تنى أن أذ كُوك حديث أبي خالد، قال: نعم، يابني:

لما قدم أبوك من العراق أيام المهدى كان فقيراً لا يملك ُ شيئاً ، فاشتـد ً بى الأمر ، إلى أن قال لى مَن فى منزلى : إنا كتمنا حالنا ؛ وزاد ضررُ نا ، ولنـا اليوم ثلاثة أيام ما عندنا شيء نَقْتَات به ! فبكيت ُ يا بنى لذلك بكاء شديداً ، و بقيت وَلْهَانَ حيران مُطْرِقاً مفكّرا .

ثم تذكرت مِنْدِيلا كان عندى ، فقلت للم : ما حال المنديل! فقالوا: هو باق عندنا . فقلت : ادْفَمُوه لى ، فأخذته ودفعته إلى بعض أصحابى ، وقلت له : بعث بما تَيسَمَّر ، فباعَه بسبمَة عشر درهما ، فدفعتُها إلى أهلى ، وقلت : أنفِقُوها إلى أن يزق الله عيرَها!

<sup>\*</sup> المستطرف: ١ \_ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>۱) الحسن بن سهل : هو وزير المأمون بعد أخيــه الفضل ، كان عالى الهمة ، كثير العطاء للشعراء وغيرهم ، توفى سنة ٢٣٦ ه . (٢) طعم : أكل .

ثم بكرت من الغد إلى باب أبى خالد، وهو يومئذ وزير المهدى ، فإذا الناس وقوف على داره ينتظرون خروجة ؛ فحرج عليهم راكباً، فلما رآنى سلّم على ، وقال: كيف حالك ؟ فقلت ، ياأبا خالد ؛ ماحال رجل ببيع من منزله بالأمس منديلًا بسبعة عشر درها! فنظر إلى نظراً شديداً ؛ وما أجابني .

فرجعتُ إلى أهلى كسيرَ القلبِ ، وأخبرتُهم بما اتَّفَى لى مع أبى خالد ، فقالوا : بئس والله ما فعكت ! توجهت إلى رجل كان يَرْ تجيك لأمر جليل ؛ فكشفت له سير له وأطلَعْتَه على مكنون أمرك ، فأزرَبت (١) عنده بنفسك ، وصفَّرت عنده منزلتك ، بعد أن كنت عنده جليلًا ، فما يَر اك بعد اليوم إلا بهذه العين ! فقلت: قد قضى الأمرُ بمالا يمكن استِدْرَاكُه .

فلما كان من الغد بكرت إلى باب الخليفة، فلما بلغت الباب استقبلني رجل و فقال لى : قد ذُكرت الساعة بباب أمير المؤمنين ؛ فلم ألتفت لقوله ، فاستقبلني آخر ، فقال لى : أين تكون؟ قد أمرنى أبو خالد بإجلاسك إلى أن يخرج من عند أمير المؤمنين .

فِلستُ حتى خرج. فلما رآنى دعانى ، وأمر لى بدابَّة ، فركبتُ ، وسرتُ معه إلى منزله ، فلما نزل قال : على بفلان وفلان الحنّاطَيْن (٢٠ . فأحضرا ، فقال لهما: ألم تشتريا منى غلّات السواد (٦٠ بثمانيــة عشر ألف ألف درهم ؟ قالا : بلى ، قال : ألم أشترط عليكما شركة رجل معكما ؟ قالا : بلى . قال : هذا هو الرجل الذى اشترطتُ شَركته لـكما ، ثم قال لى : قم معهما .

فلما خرجْنا ، قالا لى : ادْخل معنا بعض المساجد حتى نـكلِّمَك فى أمرٍ يكونُ لك فيه الربح الهنيء ؛ فدخلنا مسجداً ، فقالا لى : إنك تحتاجُ فى هـذا الأمر إلى

<sup>(</sup>١) أزرى به : حقره وهون من شأنه . (٢) الحناط · بائع المنطة ، وهي البر .

<sup>(</sup>٣) السواد: ما حوالي الكوفة من القرى.

وكلاء وأَمَناً وأعوان ومُؤن ، لا تقدر منها على شيء ، فهل لك أن تبيعنا شركتك على العجلة لك ، فتنتفع به ، ويسقط عنك التعب والنَّصَب ؟ فقلت لهما : وكم تبذلان لى ؟ فقالا : مائة ألف درهم . فقلت : لا أفعل .

فما زالاً يزيدانى ، وأنا لا أرضى إلى أن قالاً لى : ثلثمائة ألف درهم ،ولا زيادة عندنا على هذا . فقلت : حتى أشاور أبا خالد . قالا : ذلك لك !

فرجعتُ إليه وأخبرتُه ، فدعا بهما ، وقال لهما : هل وافقتُها على ما ذَكَر ؟ قال : نعم . قال : اصلح أمرَك ، وتهيّأ ، فقد قلد ُتك العمل .

فأصلحتُ شأنى ، وقلّدَنى ماوعدنى به ؛ فما زلت زيادة ٍ ، حتى صار أمرى ٍ إلى ماصار .

ثم قال لولده الفضل: يابنى ؛ فما تقولُ فى ابْنِ مِن فعلَ بأبيك هذا الفعل؟ وما جزاؤه ؟ قال: حقُّ لعمرى وجَبَ عليك له ، فقال: والله ياولدى مأأجد له مكافأةً ؛ غير أنى أعزلُ نفسى وأولِّيه .

### ١٣٥ – رَجَوْ تكَ دون الناس\*

قال أبو العَيْناَء (١):

حصلت لى ضيقة (٢) شديدة ، فكتمتُها عن أصدقائى ، فدخلت يوماً على يحيى (١) بن أكثم ؛ فقال : إن أمير المؤمنين المأمون جلس للمظالم ؛ فهل لك فى الحضور ؟ قلت : نعم ! فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين ؛ فلما دخلنا عليه أَجْلَسَهُ وأجلسنى ، شم قال : يا أبا العيناء ؛ ما الذى جاء بك فى هذه الساعة ؟ فأنشدته : لقد رجوتك دون الناس كلّم والرجاء حقوق كلّها تجب لقد رجوتك دون الناس كلّم والرجاء حقوق كلّها تجب إن لم تَكُن لى أسباب أعيش بها فى المُلا لك أخلاق هى السّبب

فقال: ياسلامة ؛ انظر أى شىء فى بيت مالنا دُون مالِ المسلمين ؟ فقال: بقية من مال! قال: فادْفع إليه مائة ألف درهم، وابعث له بمثلها فى كلِّ شهر!

فلماكان بعد أحد عشر شهراً مات المأمون ؛ فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرَّحت أجفانه ؛ فدخل عليه بعض أولاده ، فقال : ياأبتاه ! بعد ذهاب العين ماذا ينفعُ البكاء ؟ فأنشأ أبو العيناء يقول :

شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناى حتى مُؤذنا بذهابِ للمعشار (1) من حقّيهما فقد الشبابِ وفُرقَهُ الأحباب

<sup>\*</sup> عرات الأوراق للحموى : ٢ ــ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن القاسم ، أديب فصيح من ظرفاء العالم ومن أسرع الناس جواباً نشأ و توفى بالبصرة . سنة ٢٨٣ ه. (٢) الضيقة : الفقر وسوء الحال (٣) يحي بن أكثم : قاض رفيم القدر ، عالى الشهرة ، من نبلاء الفقهاء ، يتصل نسبه بأكثم بن صيني حكيم العرب ، ولاه المأمون قضاء البصرة . ثم ولاه قضاء بغداد ، ثم أضاف إليه تدبير مملكته ، فكان وزراء الدولة لا يقدمون ولا يؤخرون في شيء إلا بعد عرضه عليه ، ثم عزله المعتصم فلزم بيته ورده المتوكل إلى عمله ، توف الربذة سنة ٢٤٢ ه . (٤) معشار الشيء : عصره ،

## ١٣٦ — المأمون يَمْفُو عن الحسين بن الضحاك\*

قال محمد بن أبي الأزهر:

كنتُ بين يدى المأمون واقفاً ، فأَدْخَلَ عليه ابنُ البوّاب الحاجبُ رقمةً فيها أبيات ، وقال : إن رأى أميرُ المؤمنين أن يأذَنَ لى فى إنْشادِها! فَظَنَّهَا له فقال : هات ، فأنشده :

متى تُنْجِز الوَعْدَ المؤكَّدَ بالعَهْدِ تَقَطُّعُ أَنْفَاسى عليك من الوَجْدِ قَلَيــلٍ ، وقد أَفْرَدْتُهُ بهوى فردِ

أجر نى فإنى قد ظَمئت الى الوَعْدِ أَعِيدُ أَعْدِ الْعَيْدُ لَا مَن خُلْفِ الملوك وقد بَدَا أَيْبُخُلُ فَرَ دُ الْحُسنِ عنى بنائل الى أن بلغ إلى قوله :

رَأَى اللهُ عبدَ اللهِ خيرَ عبدادِه فَدَّكه ، واللهُ أعلم بالعبددِ أَلَا إِنمَا المَامُونُ للناس عِصْمَةُ مَميِّزَةُ بين الضِّدِ اللهِ والرُّشْدِ فقال المَامُون : أحسنت ياعبد الله . فقال : ياأمير المؤمنين ؛ بل أحسن قائلُها ! قال : ومَن هو ! قال : عبدك الحسين بن الضحاك (١) ! فَفَضِب ، ثم قال : لاحيًا الله من ذكرت ولا بَيَّاه ولا قرَّبه ، ولا أنْهَمَ به عينا ! أليس هو القائل :

أُعينيَّ جُودَا وابْكيا لى محمداً ولا تَذْخَرا دَمعاً عليه وأَسْعِدا فلاَ تَمَّتِ الْأَشياء بعد محمد ولازال شملُ الملكِ فيه مُبَدَّدا

<sup>\*</sup> الأغاني: ٧ \_ ١٦٥ ، الفرج بعد الشدة: ١ \_ ٦٢ .

<sup>(</sup>۱) هو مولى باهلة ، ولد بالبصرة ونشأ فيها ونادم الخلفاء من بنى العباس وكان خليعاً فاسداً ، ولكنه كان حسن التصرف في النظم ، ولشعره قبول وروثق . مات سنة ١٥١ هـ .

ولا فرح المأمونُ بالمُلْكِ بعددَه ولا زال في الدنيا طريداً مُشرَّدا هذا بذاك، ولا شيء له عندنا! فقال له ابنُ البوَّاب. فأين فضلُ أميرالمؤمنين وسَمَةُ حلمه، وعادتُه في العفو!

فأمره بإحضاره ، فلما حضر سلّم فردً عليه ردًّا جافياً ؛ ثم أقبل عليه ، فقال : أخبرنى عنك ؛ هل عرفت يوم تُقتِل أخى محمد ــ رحمه الله ــ هاشميّة تُقتِلَ أو هُتكت أو هُتكت ! قال : لا ، قال : فما معنى قولك :

فدمعت عينا المأمون : وقال: قد عفوت ُعنك ، وأمرت ُ برد أرزاقك، و إعطائك مافات منها ، وجعلت ُ عقو به َ ذنبك امتناعي من استخدامك !

## ١٣٧ – وفَاء كَافُور\*

قال أبو الفتح المنطبق : كنّا جلوساً عند كافور الإخشيدى (1) وهو يومثد صاحبُ مصرَ والشام ، وله من البَسْطة ونفاذ الأمر وعلوِّ الهمة والقَدْر وشهرة الذِّ كر ما يتجلوزُ الوصْف والحُصِر ، فحضرتُ المائدة والطعام ، فلما أكلْناً نام وانصرفنا .

فلما انْتَبَهَ من نومه طلب جماعةً منّا ، وقال : امضوا إلى عَقَبَة ِ النجّارين ، واسأَلوا عن شيح منجِّم أعوركان يقعدُ هناك ، فإن كان حيًّا فأحْضِروه ، و إنكان قد تُوُنِّقَ فاسْأَلوا عن أولاده واكشفوا أمره .

فضيناً هناك ، وسألنا عنه ، فوجدناه قد مات وترك بنتين : إحداها متزوجة والأخرى عارِق ، فقد نا إلى كافور وأخبر ناه بذلك . فسيرفى الحال واشترى لكل واحدة منهما ثياباً وكسوة وذهبا كثيراً ، وأعطى كل واحدة منهما ثياباً وكسوة وذهبا كثيراً ، وزوج العارِق وأجرك على كل واحدة منهما رزقاً ؛ وأشهر أنهما من المتعلقين به ؛ لرعاية أمورهما .

فلما فعل ذلك و بالغ فيه ضحك ، وقال : أتعلمون سبب هذا ؟ قلنا : لانعلم ! فقال ؛ اعلموا أنى مررتُ يوماً بوالدِها المنجِّم ، وأنا فى مِلْك ابن عباس الكاتب بحالة وثَّة ، فوقفت عليه فنظر إلى واستجلسنى ، وقال : أنت تصيرُ إلى رجل جليل

<sup>♦</sup> العقد العريد للملك السميد : • ٨ •

<sup>(</sup>١) كافور الإخشيدى ، كانعبداً اشتراه الإخشيد ملك مصرسنة ٣١٧ ه فنسب إليه وأعتقه. وما زالت همته تصعد به حتى ملك مصر سنة ٥٥٥ ، وتوفى بالقاهرة سنة ٣٥٧ ه .

<sup>(</sup>٢) العانق : الجارية التي لم تتزوج .

القدار ، وتبلغ معه مبلغاً كبيراً ، وتنال خيراً كثيراً ، وطلب منى شيئاً فأعطيته ورهمين كانا معى ، ولم يكن معى غيرها ، فرمى بهما ، وقال : أبشرك بهذه البشارة وتعطينى درهمين ! ثم قال : وأزيد ك ، أنت والله تملك هذا البلد وأكثر منه ، فاذكر نى إذا ماصرت إلى ماوعدتك به ولا تنسنى . فبذلت له ذلك ، وقلت : نم ! فقال : عاهد نى أنك تفيى لى ، ولا يشغلك الملك عن افتقادى ؛ فعاهدته ؛ ولم يأخذ الدرهمين .

ثم إنى شُغِلت عنه بما تجددً لى من الأمور والأحوال ، وصرتُ إلى هذه المسألة ، ونسيتُ ذلك ؛ فلمّا أكلنا اليوم ونمتُ رأيتُه فى المنام قد دخل على وقال: أين الوفاء بعهدك وتمام وَعُدرك ؟ لا تَغْدر فيغُدر بك! فاستيقظتُ وفعلتُ مارأيتم .

ثم اشتهر إحسانُه إلى بِنْتَى المنجّم لوفائه لوالدها ، فتضاعف الدعاء له والثناء عليه !

## ۱۳۸ - دَرْسُ مُيلقَى على حاسد \*

قال المنصور بن أبى عامر يوماً لأبى يوسف الرَّمادى : كيف ترى حالكَ معى ؟ فقال : فَوْقَ قَدْرِى ودونَ قَدْرِك . فأطرق المنصورُ كالغَصْبان ، فانسلَ الرَّمادى ، وخرج وقد ندم على ما بَدَرَ منه ، وجعل يقول : أخطسأت ، لا والله ما يقلح مع الملوك مَن يعاملُهم بالحق ! ما كان ضرنى لو قلت كه : إنى بلغت السماء، وتمنطقت بالجوزاء! وأنشد :

متى يأت هذا الموت لا يُلف حاجة النفسى إلّا قد قضَيْت قصاءها ولما خرج كان في المجلس من يحسُده على مكانه من المنصور ، فوجد فرْصة ققال : وصل الله لمولانا الظّفر والسّعد ! إن هذا الصنف صنف رُور وهذيان ، لا يشكرون نعمة ، ولا يرعون إلّا (١) ولا ذِمّة ؛ كلاب من عَلَب ، وأصحاب من أخصب ، وأعداء من أجدب ؛ وحسبُك منهم أن الله جل جلاله يقول فيهم : ﴿ والشَّعَرَاء يَتّبِمهم الفاوون ، أَلَم ثَرَ أَنهم في كلّ وان يهيمون . وأنهم يقولون مالا يفعلون ﴾ . والابتعاد منهم أولى من الاقتراب ؛ وقد قيل فيهم : ما ظنّك بقوم الصدق يُسْتَحْسن إلا منهم !

فرفع المنصور رأسَه \_ وكان نُحَامِى أهلِ الأدب والشعر \_ وقد اسود وجهه ، وظهر فيه الغضب المفرط ؛ ثم قال : ما بال أقوام يُشيرون فى شىء لم يُسْتَشَاروا فيه ؛ ويسيئون الأدب بالحكم فيما لا يدرون ، أَيُرْضِى أم يُسْخِط! وأنت \_ أيها

<sup>\*</sup> نفح الطيب : ٢ ــ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>١) الإل : المهد .

للنبعث للشرّ دون أن يُبُعَث \_ قد علمنا غرضَك في أهل الأدب والشعرِ عامة ، وحسد ك لهم ، لأنّ الناس كما قال القائل :

من رأى الناسُ له فض الله عليهم حَسدُوهُ

وعرفنا غرضك في هذا الرجل خاصة ، ولسنا \_ إن شاء الله \_ نبلغ أحداً غرضه في أحد ؛ و إنك ضربت في حديد بارد ، وأخطأت وجه الصواب ؛ فزدت بذلك احتقاراً وصَغاراً ، و إنى ما أطرقت من كلام الرمادي إنكاراً عليه ؛ بل رأيت كلاماً يجل عن الأقدار الجليلة ، وتعجّبت من تهدّيه له بسرعة ؛ والله لو حكّمته في بيوت الأموال لرأيت أنها لا ترجَح ما تكلّم به قدر ذَرّة ، و إياكم أن يعود أحد منكم إلى الكلام في شخص قبل أن يُؤخذ معه فيه ؛ ولا تحكموا علينا في أوليائنا ولو أبصرتُم منا التغير عليهم ؛ فإنا لا نتفير عليهم ؛ بغضاً لهم ؛ وانحرافاً عنهم ، بل تأديباً و إنكاراً ؛ فإنا من نريد إبعاده لم نظهر له التغير ، بل ننبذُه مرة واحدة ؛ والتغير إنما يكون لمن يُراد اسبقاؤه .

ولوكنتُ مائلَ السمع لكلَّ أحد منكم في صاحبه لتفرَّقتُم أيدى سباً ، وجُونبتُ أنا ُمجانبَة الأجرب، وإنى قد أطلعتكم على ما في ضميرى، فلا تَعْدِلُوا عن مَرْضاتى.

ثم أمر أن يُرد الرمادى ، وقال له : أعِد على كلامك ، فارتاع . فقال: الأمر على خلاف ما قد رت ، الثواب أولى بكلامك من العقاب ، فسكن لتأنيسه (١) ، وأعاد ما تسكلم به ، فقال المنصور : بلغنا أن النمان بن المنذر خشا فم النابغة بالدر للكلام استملحه منه ، وقد أمر نا لك بمالا يَقْصُرُ عن ذلك و بما هو أنور وأحسن عائدة .

<sup>(</sup>١) التأنيس: خلاف الإيحاش.

وكتب له بمال وخِلَع وموضع يعيش منه ؛ ثم ردّ رأسه إلى المتكلّم في شأن الرمادي \_ وقد كاد يغوص في الأرض لشدة ما حل به بما رأى وسمع \_ وقال : والعجب من قوم يقولون : الابتعاد من الشعراء أولَى من الاقتراب ! نعم ، ذلك لمن ليس له مفاخر ويريد تخليد ها ، ولا أياد يرغب في نشرها ؟ فأين الذين قيل فيهم :

على مُكثريهم رَزْقُ من يعتريهمُ وعند المقلّينَ الساحةُ والبــذْلُ (١) وأين الذي قيل فيه :

إنما الدنيا أبو دُلَف بين مَبْدَاهُ (٢) ومُعْتَضَرِهُ فَإِذَا ولَّى أبو دُلَفٍ ولَّتِ الدنيا على أثَرَهُ (٢)

أماكان فى الجاهليّة والإسلام أكرمُ بمن قيل فيه هذا القول ؟ بلى ! ولكنَّ صُحْبة الشعر اء والإحسانَ إليهم أَحْيَتُ غابر ذكرهم ، وخصّتهم بمفاخر عصرهم ، وغيرُهم لم تُخلد المدائحُ مآ ثرَهم ، فدئرَ ذكرُهم ، ودَرَس فخرُهم !

<sup>(</sup>۱) البيت لزهير بن أبي سلمي في مدح آل هرم بن سنان . (۲) المبدى : كل منتجم . (۳) البيتان لطي بن جبلة في مدح أبي داف .

# ١٣٩ ــ عفَّة الشريف الرضي \*\*

حكى أبو حامد بن محمد الإسفرايني الفقيهُ الشافعي ، قال :

كنتُ يوماً عند فخر الملك أبي غالب محمد بن خلف وزير بهاء الدولة وابنــه سلطان الدولة ، فدخــل عليه الرضى أبو الحسن (١) فأُعظَمه وأجــله ، ورفعَ من مَنْزِلته ، وخلَّى ما كان بيده من القصص والرَّقاع ، وأقبلَ عليه يحادثُهُ إلى أن انصرف .

ثم دخلَ بعد ذلك المرتضى أبو القاسم ، فلم يُعظِّمه ذلك التعظيم ، ولا أكرمه ذلك الإكرام ، وتشاغل عنه برقاع يقرؤها وتوقيعات يُوكَّع بها ، فجلس قليلا ، وسأله أمراً فقضاه ، ثم انصرف .

قال أبو حامد : فتقدّمت إليه وقلتُ له : أصلح الله الوزير ! هذا المرتضى هو الفقيه المتكلّم صاحبُ الفنون ، وهو الأمثل (٢٠ الأفضل منهما ، و إنمــا أبو الحسن شاعر ". فقال لى : إذا انصرف الناسُ ، وخلا المجلس أجبتُك عن هذه المسألة . قال: وكنتُ مجمعاً على الانصراف ، فجاءني أمر لم يكن في الْحُسّْبَان ، فدعت الضرورةُ لملازمة المجلس إلى أن تقوَّض الناسُ واحداً فواحداً .

فلمًا لم يبقَ إلا غلمانُه وحُجَّابه دعا بالطمام ، فلما أكلنا وغسل يده وانصرف عنه أَكْثُرُ عَلمانه ، ولم يبق عنده غيرى ، قال لخادم له :

چ ارز آبی الحدید : ۱ – ۱۳ ۰

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن محد بن الطاهر ، كان أبوه تقيب الطالبيين ، وصارت إليه النقابة وأبوه حي، أجم النقاد على أنه أشعر قريش ، وكان عالماً بعلوم القرآن واللغة والنحو، وله فيهـــا المؤلفات النانمة . توفى سنة ٢٠٦ هـ (٧) فِلان أمثل بني فلان : أي أدناهم للحر .

هات الكتابين اللذين دفعتُها إليك مند أيام ، وأمرتك أن تجعلَهما في السَّفَط (١) الفلاني . فأحضرها فقال : هذا كتاب الرضي ، اتَّصل بي أنه قد وُلد له ولد ، فأنفذت إليه ألف دينار ، وقلت : هذه للقابلة \_ فقد جرت العادة أن يَحْمِلَ الأصدقاء إلى أخلائهم ، وذوى مود هم مثل هذا في مثل هـذه الحال \_ فردًها ، وكتب إلى هذا الكتاب ، فاقرأه .

قال: فقرأته، وهو اعتذار عن الردّ، وفى جملته: إننا \_ أهلَ بيت \_ لا يطَّلع على أحوالنا قابلةُ غريبة، وإنما مجائزنا يتولَّين هـذا الأمر من نسائنا، ولسنَ ممن يأخُذْن أجرة، ولا يقبلُن صِلَة.

قال: فهذا ، هذا . وأما المرتضى فإنناكنا قد وزَّعنا وقسَّطنا (٢) على الأملاك تقسيطاً نَصْرِفه فى حفْر فُوَّهة النهر المعروف بهر عيسى ، فأصاب مِلْكاً للشريف المرتضى عشرون درها ، وقد كتب إلى منذ أيّام فى هذا المعنى هذا الكتاب فاقرأه ؛ فقرأتُه ، وهو أكثر من مائة سطر يتضمن من الخضوع والخشوع والاستمالة والطلب والسوّال فى إسقاط هسذه الدراهم عن أملاكه المشار إليها ما يطول شرحه .

قال فَخْر الملك : فأيّهما ترى أولى بالتعظيم والتبجيل ؟ هذا العالم المتكلم الفقيه الأوحد ، ونفسه هذه النفس ، أم ذلك الذى لم يُشْهر إلا بالشعر خاصة ؛ ونفسه تلك النفس ؟ قلت : وفَّق الله الوزير ، فما زال موفقاً ، وما وضع الأمر إلا موضعه ، ولا أحلّه إلا في محلّه .

<sup>(</sup>١) السفط : الجوالق ، أو كالقفة .

<sup>(</sup>٢) قسط الشيء : فرقه .

### ١٤٠ – أمِسين\*

قال أحد التجار :

قصدتُ الحجَّ فى بعض الأعوام ، وكانت تجارتى عظيمةً ، وأموالى كثيرة ، وكان في وسطى هِمْيان (١) ، فيه دنانير وجواهر قيمة ، وكان الهُمْيان من ديباج أسود .

فلمّا كنت ببعض الطريق نزلت لأقضى بعض شأنى ، فانحلَّ الهمْيان من وسطى ، وسقط ولم أعلم بذلك إلا بعد أن سرتُ عن الموضع فراسخ ، ولكن ذلك لم يكن يؤثِّر فى قلبى لما كنت أحتويه من غنَّى ، واستخلفتُ ذلك المال عند الله إذكنت فى طريقى إليه تعالى .

ولما قضيت ُ حِجَى (٢) وعُدْت ُ ، تتابعتِ الحِنُ على حتى لم أملك شيئاً ا فهرَ بت على وجهى من بلدى . ولما كان بعد سنين من فقرى أفضيت ُ إلى مكان وزوجى معى ، وما أملك فى تلك الليلة إلّا دانِقاً (٢) ونصفاً ، وكانت الليلة مطيرة ، فأو يت فى بعض القرى إلى خان خراب ، فجاء زوجى المخاص فتحيّرت ُ ، ثم ولدت فقالت : ياهذا ؛ الساعة تخرج روحى ، فاتخذ لى شيئاً أتقوَّى به ، فخرجت ُ أخبط فى الظلمة والمطرحتي جئت إلى بداً ال (١) فوقفت عليه ، فكامنى بعد جهد ، فشرحت ُ له حالى ، فرحمنى وأعطانى بتلك القطع حلبة وزيتاً وأغلاهما ،

الفرج بعد الشدة : ٢ – ١٤ .

<sup>(</sup>١) الميان : المنطقة . (٧) الحجة (بالكسر) المرة الواحدة ، وهي من الشواذ .

<sup>(</sup>٣) الدائق: سدس الدرهم . (٤) البدال: بياع الأطعمة .

وأعارنى إناء جعلت ُ ذلك فيه ، وجئت أريدُ الموضع ، فلمّا مشيت ُ بعيداً وقربتُ من الخان زلقت ْ رجلى ، وانكسر الإناء وذهب جميع مافيه ؛ فوردَ على قلبى أمر َ عظيم ماورد على مثله قط ! فأقبلتُ أبكى وأصيح ؛ وإذا برجل قد أخرج رأسه من شبّاك في داره ، وقال : ويلك ! مالك تبكى ! ماتدّعُنا أن ننام !

فشرحتُ له القصة ، فقال : ياهذا ؛ البكاء كله بسبب دانق ونصف ! قال : فداخلني من الغم أعظم من الغم الأول ، فقلت : ياهذا ؛ والله ماعندى شيء لما ذهب متى ، ولكن بكائى رحمة لزوجى ولنفسى ؛ فإن امرأ أنى تموت الآن جوعاً ، ووالله لقد حججتُ في سنة كذا وكذا وأنا أملك من المال شيئاً كثيراً ، فذهب متى هيان فيه دنانير وجواهر تساوى ثلاثة آلاف دينار ، فما فكرتُ فيه ، وأنت ترانى الساعة أبكى بسبب دانق ونصف ، فاسأل الله السلامة ؛ ولا تُعاير نى فتُبلى بمثل بَاواى .

فقال لى : بالله يارجل ، ماكانت صفة هميانك ، فأقبلت أبكى ، وقلت : ماينفهُنى ماخاطبتَنى به أو ماتراه من جَهْدى (١) وقيامى فى المطرحتى تستهزئ بى أيضاً ! وما ينفعنى وينفعك من صفة هميانى الذى ضاع منذكذا وكذا !

ومشيت ' ؛ فإذا الرجل قد خرج وهو يَصيح بى : خــ ذياهــ ذا ، فظننته يتصدّق على " ، فجئت وقلت له : أى شىء تريد ؟ فقال لى : صف هِمْيانك وقبض على " ، فلم أجد للخلاص سبيلاً غير وصفه له ، فوصفته فقال لى : ادخُل ، فدخلت ، فقال : أين امرأتك ؟ قلت ' : في الخان ، فأنفذ غلمانه فجاءوا بهــا ، وأدخلت إلى خُرَمه (٢) ، فأصلحوا شأنها وأطعموها كل ما تحتاج إليــه وجاءوني بجبة وقميص

<sup>(</sup>١) الجهد : المثقة .

<sup>(</sup>٢) حرم الرجل : أهاه .

وعمامة وسَرَاويل ، وأدخلتُ الحمام سحَراً ، وطرح ذلك على ، وأصبحتُ فى عيشة راضية . وقال : أقم عندى أياماً ، فأقمتُ عشرة أيام ، كان يعطينى فى كل يوم عشرة دنانير ، وأنا متحيِّر فى عِظَم بِرِِّه بعد شدّة جفائه !

فلماً كان بعد ذلك قال لى : فى أى شىء تتصرّف ؟ قلت : كنت تاجراً ، قال : فلى غلات وأنا أعطيك رأس مال تتّجر فيه وتَشْركنى . فقلت : أفعل ، فأخرج لى ماثتى دينار فقال : خذها واتّجر فيها هاهنا ، فقلت : هذا معاشقد أغنانى به الله يجب أن ألزمه ، فلزمتُه .

فلمّا كان بعد شهور ربحتُ فِئتُهُ وأخدت حتّى وأعطيتُه حقّه، فقال: الجلس؛ فجلستُ ، فأخرج لى هميانى بعينه وقال: أتعرفُ هذا ؟ فحين رأيتُه شَهَقْتُ وأُغْمِى على ، فما أفقتُ إلا بعد ساعة! ثم قلت له: ياهذا ؛ أملك أنت أم نبى أن القال: أنا أحقظه منذ كذا وكذا سنة ، فلمّا سمعتك تلك الليلة تقول ماقلته ، وطالبتك بالعلامة فأعطيتها أردتُ أن أعطيك للوقت هميانك ، فخفتُ أن يُغشَى عليك ، فأعطيتك تلك الدنانير التي أوهمتك أنها هِبَة ، وإنما أعطيتُ كها من هميانك ؛ فخذ هِمْيانك واجعلنى في حل الفشكرته ودعوتُ له .

وأُخذت الهُمُيان ورجعت إلى بلدى ، فبعتُ الجوهر وضممت ثمنه إلى مامعى واتجرتُ ، فما مضت إلا سنيّات حتى صرت صاحب عشرة آلاف دينار وصلحت حالى !



# البَاكِ لِيَا الْمِلْكِ الْمِسْلُ

فى القصص التى تعدد غرائز هو خصالهم، فتكشف ما طبعوا عليه من وفرة العقل، وحدة الذكاء، وصدق الفراسة وقوة النفس، وما أهلتهم له طبيعة بلاده، وأسلوب حياتهم من شريف السجايا، وممدوح الخصال.

# ١٤١ - غَيْم مَنْ نَجَا من الموت \*

كان عامر (١) بن الظّريب العدّوانيّ يدفع بالناس في الحج ؛ فرآه ملك من ملوك غسان ، فقال : لا أترك هذا العد وانيّ أو أذِلّه !

فلما رجع الملك إلى منزله أرسل إليه: أحب أن تزور َ في فأحْبُوك وأكرمك واتَّخذَكَ خِلاً ؟ فأتاه قومُه ؟ فقالوا له : تَفَدُّ و يفدُ معك قومُك إليه ، فيصيبون في جنبك ، ويُوجَهون (٢) بجاهك !

فخرج وأخرج معه نفراً من قومه ؛ فلما قدم بلادَ الملكِ أَكْرَمه وأكرمَ وأكرمَ قومه ، ثم انكشف له عن رَأْي الملكِ ؛ فجمع أصحابَه ، وقال : الرأى نائم ، ولن والموى يقْظَان ، ومن أجل ذلك يَعْلَبُ الهوى الرأى ! عجِلتُ حين عجلتم ، ولن أعود بعدها!

قال : لا تمجلوا ؛ فإن الحل عام طماماً ، وربَّ أَ كله تمنعُ أَ كلات (٣) ؛ فكثوا أياماً .

<sup>\*</sup> الأمثال : \_ ٢٧١ .

<sup>(</sup>۱) حكيم خطيب رئيس ، من الجاهليين ، كان العرب لا تعدل بفهمه فهماً ، ولا يحكمه حكماً ، وهو أول من قرعت له العصا ، وكان يقال له ذو الحلم . (٢) أوجهه : جعله وجيهاً .

<sup>(</sup>٣) سارت مثلا .

ثم أرسل إليه الملك ، فتحد ت عنده ، ثم قال له : قد رأيت أن أجعلك الناظر في أمورى ، فقال له : إن لى كنز علم لست أعلم إلا به ؛ تركته في الحي مدفونا ، و إن قومى أضِنا ه بى ، فا كتب لى بجباية الطريق ، فيرى قومى طمعاً تطيب به أنفسهم فأستَخرج كنزى ، وأرجع إليك وافراً .

فكتب له بما سأل ، وجاء إلى أصحابه ، فقال : ارتحلوا ؛ حتى إذا أُدبروا قالوا : لم يُرَكاليوم وافد أقل ولا أبعد من نوال منك ! فقال : مهلا ! فليس على الرزق فَوْت ، وغَنْم مَنْ نجامِنَ الموت ! فلما قدم عَلَى قومه أقام فلم يَعَدُ !

#### ١٤٢ — وَافَقَ شَنُّ طَبَقَة \*

كان شَنُ رَجِلًا من دُهاة العرب وعقلائهم . وقال يوماً : والله لأطوفَنَ حتى أَجِد امرأة مثلى أثرو جُها . فبينما هو فى بَعْضِ مسيره إذ واقفه رجل فى الطريق فسأله شن : أين تريد ? فقال : موضع كذا \_ يريد القرية التي يقصدها شن \_ فوافقه ، حتى إذا أخذا فى مسيرها قال له شن : أتحلُمنى أم أحلُك ؟ فقال له الرجل: يا جاهل ، أنا راكب وأنت راكب ، فكيف أحملك أو تحملنى ؟ ! فسكت عنه شن .

وسارا حتى إذا قرُبا من القرية إذا بزرع قد اسْتَحْصد (١) ؛ فقال شن : أنرى هذا الزرع أُ كِل أم لا ؟ فقال له الرجل : يا جاهل ؛ ترى نَدِّتاً مُستحصَداً فنقول : أكل أم لا ؟ فسكت عنه شن ي .

حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جِنازة (٢) ، فقال شنّ : أَتَرَى صاحب هذا النعش حيًّا أَم ميتاً ؟ فقال له الرجل : ما رأيتُ أجهلَ منك ! ترى جِنازة تسأل عنها ، أُميِّت صاحبُها أم حى ؟

فسكت شنُ وأراد مفارقتَه ؛ فأبى الرجل أن يتركه حتى يصيرَ به إلى منزله ؛ فمضى معه : وكان للرجل بنتُ يقال لها طبقة ؛ فلما دخل عليها أ وها سألته عرف ضَيْفِه ، فأخبرها . بمرافقته إياه ، وشكا إليها جهله ، وحدَّثها بحديثه .

فقالت : يا أبت ، ما هذا بجاهل ! أما قولُه : أتحملني أم أحملُك ، فأراد أتحدثني

<sup>\*</sup> جمم الأمثال: ٢ \_ ٢١١ .

<sup>(</sup>١) أستحصد : آن أن يحصد . (٢) الجنازة : الميت على السرس .

أم أُحدِّ ثُكُ حتى نقطع طريقنا ! وأما قوله : أثرى هِذا الزرعَ أَكِل أَم لا ؟ فأراد: هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا ؟ وأما قوله فى الجِنازة ، فأراد: هل ترك عَقِبا يَحْياً بهم ذكرُه أم لا !

فخرج الرجل فحلس إلى شَن ؛ فحادثه ساعة ، ثم قال : أتحب أن أَفَسِّرَ لك ماسألتني عنه ؟ قال : نعم . ففسَّره . فقال شن : ماهذا من كلامك ، فأخبر ني مَن صاحبه ؟ قال : ابنة كل .

فخطبها إليه ، فزوَّجه إياها ، وحملها إلى أهله . فلما رأوْها قالوا : وافق شنُّ طَبِقة (١) .

<sup>(</sup>۱) فذهبت مثلا لكل اثنين متوافقين . هذا ، وقيل فى أصل المثل : إنهما حيان اتفقا على أمر فقيل لها ذلك ؛ لأن كل واحد منهما قيل ذلك له لما وافق شكله ونظيره . وقيل : شن حى من عبد القيس ، وطبق : حى من إياد، وكانت شن لا يقاملها، فواقعتها طبق فانصفت منها . وقيل : شن قبيلة كانت تكثر الغارات ، فواقعهم طبق من الناس فأبادوهم .

<sup>(</sup> ۲۲ \_ قصص \_ أول )

### ١٤٣ ـ لن يَبْرَحَ الْمَبْدَانَ حتى يُقتلا

صحب رجل کثیرُ المال عَبْدَیْن فی سفر ، فلما توسَّطا الطریق همّا بَقَتْلِه ، فلما صحب رجل کثیرُ المال عَبْدَیْن فی سفر ، فلما صح دلک عنده قال : أقسم علیكما \_ إذا كان لا بدّ لكما من قتلی \_ أن تمضیا إلى دارى ، وتنشدا ابنتی هذا البیت ! قالا : وما هو ؟ قال :

من مبلغ بنتى أن أباها لله در كَا وَدَرُّ أَبِيكَا (١) فقال أحدها للآخر: مانَرَى فيه بأْساً!

فلما قَتَلَاه جاءا إلى داره ، وقالا لابنته الكبرى: إنّ أباكِ قد لحقه ما يلحق الناس ، وآلى علينا أن نخبر كما بهذا البيت . فقالت الكبرى : ما أرى فيه شيئاً تخبرانى به ، ولكن اصبرا حتى أستدعى أختى الصغرى .

فاستدعتها فأنشد تها البيت ، فخرجت حاسرة (٢) ، وقالت : هـذان قتلا أبى يامعشر العرب ، ما أنتم فصحاء ا قالوا : وما الدليل عليه ؟ قالت : المصراع الأول يحتاج إلى ثان ، والثانى يحتاج إلى ما يُكمِّلُه ، ولا يليق أحد ُهما بالآخر . قالوا : فما ينبغى أن يكون ؟

مَنْ مُخبِرٌ بنتي أَنَّ أَباها أَمْسَى قَتِيلًا بِالفَلَاةِ يُجَنَّدُلَا (٣) وَلَا يَبَرَّ أَبِيكُما لَن يبرحَ العبدان حتى يُقْتَلا فاستخبروها فوجدوا الأمرَ على ماذكرت .

<sup>\*</sup> بلوغ الأرب : ١ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>۱) لله دره: أى عمله، ولا در دره: لا زكا عمله (۲) حاسرة: أى كاشفة. يقال: حسرت المرأة ذراعها وخازها ، أى كشفته (۲) مجندلا : مصروعاً على الجدالة ، وهى الأرض. وليس في كتب اللغة جندل ، وإنما بها جدل .

# ١٤٤ \_ النَّــذِير\*

كان رجل من بنى المُنتَبَرِ أَسيراً فى بكر بن وائل ، وعرف أمهم عزموا على غَزْ وِ قومه ، فسألهم رسولًا إلى قومه ، فقالوا : لا ارسل إلا بحضرتنا لئلا تُنذرِهم ؛ وجى عبد أسود ، فقال له : أتعقل ؟ قال : نعم ، إنى لعاقل ! ماأراك عاقلا .

ثمَّ ملاً كَفَيه من الرمْل فقال: كم هـذا؟ قال: لا أدرى، و إنه لـكثير، قال: أيَّما كثير؟ النجومُ أم النيران؟ قال: كلُّ كثير.

فقال: أبلغ قومى التحيَّة ، وقل لهم: ليكرموا فلانا \_ يعنى أسيراً كان فى أيديهم من بَكْر \_ فإن قومه لى مكرمون ، وقل لهم: إن العَرْ فَج (١) قد أَدْ بَى (٢)، وشكَّتِ النساء ، وأمرهم أن يُعروا ناقتى الحمراء ؛ فقد أطالوا ركوبها ، وأن يركبوا جلى الأصهب (٣) ، بآية ما أكلت معهم حَيساً (١) ؛ واسألوا عن خبرى أخى الحارث.

فلما أدَّى العبدُ الرسالةَ إليهم قالوا: قد جُنَّ الأعور! والله مانعرفُ له ناقة حَرَّاء ، ولا جملا أصهب! ثمَّ سرَّحوا العبد ، وَدَعوا الحارث فقصُّوا عليه القصّة . فقال: قد أنذركم! أما قولُه: قد أدْبى العرْفج ، فيريد أن الرجال قد استلاَّموا ولبسوا السلاح . وقوله: وشكَّت النساء؛ أى اتخذن الشَّكاء للسفر (٥) ، وقوله: الناقة الحراء ، أى ارتحلوا عن الدَّهناء وَركبوا الصَّمَّان . وهو الجل الأصهب . وقوله: بآية ما أكلت معكم حَيساً ، يريد أخلاطاً من الناسِ قد غزو كم ؛ لأن الحيس يجمع بالله والسمن والأقط ؛ فامتثلوا ماقال ، وعَرفوا لحن كلامه

<sup>\*</sup> نهاية الأرب: ٣ ــ ١٥٤ ، بلوغ الأرب ١ : ٣١ ، الأمالى : ١ ـ ٨

<sup>(</sup>١) العرفج : نبت (٣) أدبى العرفج : خرج منه مثل الدبى ، والدبى : أصغر الجراد والنمل .

 <sup>(</sup>٣) الأصهب: بعير ليس بشديد البياض (٤) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً

<sup>(</sup>ه) الشكوة : وعاء من أدم يبرد فيه الماء ويحبس فيه ، جمعه شكوات وشكاء ، شكت النساء : اتحدن الشكاء .

#### ۱٤٥ ـ حديت عن امرىء القيس\*

قال عبدُ الملك بن عمير:

قدم علينا عُمَر بن هُبْيَرَة السكوفَة ، فأرسل إلى عشرة أنا أحدهم من وُجُوه السكوفة فسمروا عنده ، ثم قال : ليحدُّ ثنى كلُّ رجل منكم أحدُ وثة ، وابْدَأْ أنت أبا عرو<sup>(1)</sup> . فقلت : أصلح الله الأمير! أحديث الحق أم حديث الباطل ؟ قال : بل حديث الحق .

قلت: إن امرأ (٢) القيس آكى بأُ لِيَّة (٣) ألا يتزوج امرأة حتى يسألهاعن ثمانية وأربعة وثنتين ، فجمل يخطبُ النساء فإذا سألهن عن هذا قلن : أربعة عشر .

فبينا هو يسيرُ فى جَوْف الليل إذا هو برجل يحمل ابنةً له صغيرة ، كأنّها البدرُ ليلة تمامه ، فأعجَبَتْهُ ؛ فقال لها : ياجارية ؛ ماثمانية وأربعة واثنتان ؟ فقالت : أمّا ثمانية فأطْبَاء (١) الكلبة ، وأما أربعة فأخلاف (٥) الناقة ، وأما اثنتان فند يا المرأة .

فخطبها إلى أبيها ، فزوّجه إياها ، وشرطت عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصال، فجعل لها ذلك ،وأن يسوق إليها مائة من الإبل وعشر َة أَعُبد وعشر وصائف وثلاثة أفراس ، ففعل ذلك .

<sup>\*</sup> الأغانى: ٩ \_ ١٠١ ، نهاية الأرب: ٣ \_ ١٥٥ ، بلوغ الأرب: ١ : ٢٧ .

<sup>(</sup>۱) كنية عبد الملك بن عمير (۳) امرؤ القيس: هو الملك الصليل أبو الحارث حندج بن حجر الكندى ، شاعر اليمانية ، ورأس شعراء الجاهلية ، وقائدهم إلى التفنى أبواب الشعر وضروبه، وقد نشأ بأرض تجد ، وسلك مسلك المترفين من أبناء الملوك يلهو ويلمب ويعاقر المخر ويغازل الحسان، وأنفى وقته في التشبيب بالنساء والخروج في ذلك إلى جد الصراحة في الفحش ، فقته أبوه ، ثم طرده وتوفى سنة ٥٠ ق ه . (٣) آلى : أقسم (٤) الأطباء : حلمات الضرع لذى خف وظلف وحافر وسبع (٥) الأخلاف : حلمات ضرع الناقة ،

ثم إنه بعث عبداً له إلى المرأة ، وأهدى إليها نخياً (١) من سَمَن ، ونجياً من عسل ، وحُلةً من عَصْب (٢) ، فنزل العبد عبيض المياه فنشر الحلَّة ولبسها ، فتعلّقت بعُشَرة (٢) ، فانشقت ؛ وفتح النّحيين، فطعمَ أهلُ الماء منهما فنقصا .

ثُمَّ قدِم على حَى المرأة وهم خُلُوف (٤) ، فسألها عن أبيها وأمها وأخيها ودفع إليها هد يَّتها . فقالت له : أُعْلِمُ مولاك أن أَلِي ذهب يقرّبُ بعيداً و يُبعَّد قريباً ، وأن أُمِّى ذهبت تشقُّ النفس نَفْسَيْن ، وأن أخى يراعى الشمس ، وأن سماء كم انشقت ، وأن وعاء يُنكم نَضَباً (٥) .

فقدم الغلام على مولاه فأخبره ، فقال : أمّا قولها : إن أبى ذهب يقرّبُ بعيداً ويُبعَدُّ قريباً ، فإن أباها ذهب يحالف قوماً على قومه ، وأما قولها : ذهبت أمى تشق النفس نفسين ، فإن أمها ذهبت تقبل (٢) امرة نفساء ، وأما قولها : إن أخى يُراعى الشمس ، فإن أخاها فى سَرْح (٧) له يرعاه فهو ينتظر و بُوب (٨) الشمس ليروح (٩) به ، وأما قولها : إن سماء كم انشقت ، فإن البرد الذى بعثت به انشق ، وأما قولها ؛ إن وعاء يكم نضبا ، فإن النعيين اللذين بعثت بهما نقصا ، فاصد قنى افقال : يامولاى ، إنّى نزلت بماء من مياه العرب ، فسألونى عن نسبى ؛ فأخبرتهم فقال : يامولاى ، ونشرت الحقة فانشقت ؛ وفتحت النّحيّين، فأطعمت منهما أهل الماء . فقال : أونكى لك (١) ا

ثم ساق مائةً من الإبل وخرج نحوها ومعه الغلام ؛ فنزلا منزلا ، فخرج الغلام يستى الإبل فعجَزَ ؛ فأعانه امرؤ القيس ؛ فرمى به الغلام فى البئر ؛ وخرج حتى أتى

<sup>(</sup>١) النجي: السقاء ، أو ماكان للسمن خاصة (٢) العصب: نوع من البرود (٣) العشرة:

وأحدة العشر وهو من كبار الشجر ، وله صنع حلو (٤) خلوف : غيب (٥) المراد تقصا .

<sup>(</sup>٦) يقال : ثبلت القابلة المرأة إذا تلقت ولدها عند ولادته (٧) السرح : الإبل السائمة

<sup>(</sup>٨) وجوب الشمس : غروبها (٩) ليرجع .

<sup>(</sup>١٠) أُولَى لك : كلمة يقصد بها التوعد والتهديد ، أى الشر أقرب اليك .

أهلَ المرأة ِ بالإبل ، وأخبَرهم أنَّه زوجها ، فقيل لها : قد جاء زوجُك . فقالت : والله ما أدرى أزوجى هو أم لا ! ولكن انحروا له جَزُورا (١) وأطعموه من كرشِها وذنبها ، فقعلوا ، فأكل ما أطعموه ، فقالت : اسقوه لبناً حازراً (٢) ، فسقوه فشرب. فقالت : افرشوا له عند الفرث (٢) والدّم ، ففرشوا له فنام .

فلمّا أصبحت أرسلت إليه : إنى أريد أن أسألك ، فقال : سلى عمّا شئت ، فسألته فلم يُعْجِبها جوابه ؛ فقالت : عليكم العبد فشدّوا أيديكم به ففعلوا .

قال: ومرَّ قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البيْر ؛ فرجع إلى حيّه ، فاستاق مائةً من الإبل وأقبل إلى امرأته ، فقيل لها: قد جاء زوجك! فقالت: والله ما أدرى أهو زوجى أم لا! ولكن انحروا له جَزوراً فأطعموه من كر شها وذبها ، ففعلوا ؛ فلما أتوه بذلك قال: وأين الكبد والسَّنام والمنْحاء (ن)! وأبى أن يأكل . فقالت اسقُوه لبناً حازراً ، فأبى أن يشر به وقال: فأين الصريف (ه) والرَّثيثة (٢٠؟ فقالت: افرشوا له عند الفرث والدم ، فأبى أن ينام وقال: افرشوا لى فوق التلْعة (٧) الحراء واضر بوا عليها خباء .

ثم أرسلت إليه : هلم شريطتي عليك في المسائل الثلاث ، فأرسل إليها أن سلي عما شئت . فسألته ؛ فأعجبها جوابه ؛ فقالت : هــذا زوجي لعمري ! فعليكم به ، واقتلوا العبد ؛ فقتلوه ، ودخل امرؤ القيس بالجارية .

فقال ابن هُبَيْرة : حسبكم ! فلا خيرَ فى الحديث فى سائر الليلة بعد حديثك يا أبا عمرو ! ولن تأتينَا بأمجبَ منه ؛ فقمنا وانصرفنا ، وأمر لى مجائزة !

<sup>(</sup>١) الجزور ؛ البعيريقع على الذكر والأنثى (٢) وهو الحامض (٣) السرجين

<sup>(</sup>٤) لحم في الصلب من الـكاهل إلى العجز في البعير (٥) الصريف : الحليب الحار ساعة يحلب

<sup>(</sup>٦) الرئيئة : اللبن الحليب يصب عليه اللبن الحامض فيروب من ساعته (٧) التلعه : أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل ، ثم يندفع إلى تلعة أسفل منها .

### ١٤٦ - صحيفة المتلمس\*

وفد الْمَتَلَمَّسُ (١) هو وابن أخته طَرَفَة بن العبد (٢) على عمروبن هِنْد (٣)، فنزلا منه في خاصَّته ، وكانا يركبان معه للصيد ، فيركضان طول النهار ، فيتعبان ، وكان يشربُ فيقفان على بابه النهار كله لا يصلان إليه ؛ فضجر طرفة فقال فيه :

فليت لنا مكان الملك عَمْرو رَغُونًا (١) حَوْلَ قبتنا تخور وكان طَرفة عدوًا لابن عمه عبد عمرو – وكان كريمًا على عمرو بن هند – فهجاه طَرَفة فقال :

ولا خير فيه غير أنَّ له غنَّى وأن له كَشْحاً إذا قام أهضا (٥) تظَلَ لَ نساء الحيِّ يعكُفن حوله يقُلْن عَسِيب من سرارة ملْهَما (١) فهمَّ عرو بقتل طرفة ، وخاف من هجاء المتلمس له ؛ لأنهما كانا خليلين ، فقال لهما : لعلَّ على قد اشتقتُها لأهلِكا ، وسرَّ كا أن تنصرفا ! فقالا : نع ! فكتب لهما بصحيفتين وختمهما ، وقال لهما : اذهبا إلى عاملي بالبحرين ، فقد أمرته أن يصلكما بجوائز!

بلوغ الأرب: ٣ \_ ٤ ٣٧٤ ، محم الأمثال: ١ \_ ٤٦٤ .

<sup>(</sup>١) المتلمس: لقب غلب عليه ، وأسمه جرير ، وهو خال طرفة بن العبد ، من شعراء الجاهلية المقلين وضعه، ابن سلام في الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية . (٢) طرفة : هو أبو عمرو ، طرفة بن العبد البكرى ، أحد فحول شعراء الجاهلية . مات أبوه وهو صغير . ورباه أعمامه ، ومال إلى البطالة وقول الشعر ، ومات ولم تزد سنة على ست وعشرين سنة . (٣) عمرو بن هند : آل إليه الملك بعد قتل أبيه ، وقد ولى إمارة الحيرة من سنة ٣٣٥ - ٧٧٥ م ، (٤) الرغوث : كل مرضعة . وتخور : تصبح . (٥) المكشح : الحصر ، والأهضم : الدقيق . (٦) العسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها ، وسرارة الروضة : خير منابتها ، وملهم : موضع كثير النخل ، شبه كشعه الأهضم بجريدة تخل من خيار نخل هذا الممكان .

فذهبا فر" ا فى طريقهما بشيخ لم يرُ قُهما أُمرُه ؛ فقال المتلس : ما رأيت شيخاً كاليوم أحمَى من هذا ! فقال الشيخ : مارأيت من حمق ؟ و إن الحمق منى مَنْ يحمل حَتفهَ بيده ، وهو لا يدرى !

فاسْتَرَاب (١) المتلسّ بقوله ، وطلع عليهما غلامٌ من أهل الحيرة ، فقال المتلسّ : أتقرأ ياغلام ؟ قال : نعم ! ففضّ الصحيفة ، وقرأها فإذا فيها :

« إذا أتاك كتابى مع المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادْفنه حيًّا » !

فقال لطرفة : ادفع إليه صحيفتك ، فإن فيها مثل هذا ! فقال : كلا ! لم يكن ليجترى على فقذف المتلمس بصحيفته في نهر الحيرة ، وقال :

وأَلْقَيْتُهَا بِالنَّنِي مِن جَنْبِ كَافَرِ (٢) كَذَلك أَقْنُو (٣) كُلَّ قِطْ مُضَلَّلِ رَضِيتَ لَهِ اللهُ لَكَ جَدُّولِ رَضِيتَ لَهِ اللهُ عَلَى عَل

البَحْرين ، فأعطاه صحيفته ، ففصده من أكْحَلَيه ؛ فنزَفَ (<sup>۱)</sup> حتى مات ا

<sup>(</sup>۱) استراب: شك:

# ١٤٧ — إن المَصاً تُرِعت لذى الْحِلْم \*

لقى النمانُ بن المنسذر سعد بن مالك ، ومعه خيل بعضُها يُقاد ، و بعضها أَعْرَاء مُهملة ، فلما انتهى إلى النعان سأله عنها ،فقال سعد : إنى لمأقد هذه لأمنعها، ولم أَعَرِ هذه لأَضيِّعها (١) .

فسأله النعان عن أرضه: هل أصابها غَيْثُ يحمد أثره، ويروى شجره ؟ فقال سعد: أمّا للطر فغزير، وأما الورق فشكير (٢)، وأما الحازرة (٤) فشَبعى نائمة.

فقال النعان \_ وحسده كلى ما رأى من ذَرَب لسانه : وأبيك إنك لمفوَّة مَا وَاللهُ عَلَى مَا رأى من ذَرَب لسانه : وأبيك إنك لمفوَّة مَا وَاللهُ مَنْتَ أَتَيْتُكُ بِمَا تَعْيَا عَن جَوَابِهِ . فقال : شئت ، إن لم يكن منك إفراط .

قأم النّعان وَصيفاً فَلَطمه ـ و إنما أراد أن يتعدّى فى القول فيقتله ـ فقــال: ما جوابُ هذه ؟ فقال سعد: سفيه مأمور (٥)؛ قال النعان للوصيف: للْطمه أخرى. فلطمه ؛ وقال: ما جواب هذه! قال: لونهمي عن الأولى لم يَمُدُ للأُخرى.

فقال النعان: الْطمه أخرى ففعل. فقال: ماجواب هذه ؟ فقال: ربُّ يؤدبُ عبدَهُ . فقال: الْطِمه أخرى، ففعل. فقال: ماجواب هذه ؟ فقال: ملكت فأسجِيح (٢٠) فقال النعان: أصبت فاقعد ؟ فمكث عنده ما مكث.

ثم بدا للنعان أن يبعث رائداً يرتادُ له الـكلاُّ ؛ فبعث عمرو بن مالك أخا

الأمثال : ١ \_ ٣٣ ، بلوع الأرب ١ \_ ٣٣ .

<sup>(</sup>١) لأهبها (٣) شكير: صنير لم يكبر (٣) النافذة : التي نفذت من الهزال

<sup>(</sup>٤) الحازرة : حزرة المال : خياره (٥) سارت أمثالا (٦) الإسجاح: حسن العفو .

سعد بن مالك ، فأبطأ عليمه فأغضبه ذلك . فأقسم لئن جاء حامداً للمكلأ أو ذامًا ليقتلنَّه .

فلما قدم عرو دخل على النعان ؛ وعنده الناس وسَعْدُ قاعدُ لديه مع الناس ، وكان قد عرف ما أقسم به النعان من يمينه ؛ فقال سعد : أَتَاذَنُ لَى فَأَ كُلّمه ؟ قال : إن كُلّمتَه قطعتُ لسانك . قال : فأشير إليه ؟ قال : إن أُشرتَ إليه قطعت يدك . قال : فأومى إليه ؟ قال : إذن أنزع حدقتيسك . قال : فأقرع له العصا ؟ قال : اقرع .

فتناول عصا من بعض جلسائه فوضعها بين يديه ؛ وأخذ عصاه التي كانت معه وأخوه قائم ؛ فقرع بعصاه العصا الأخرى قرعة واحدة ، فنظر إليه أخوه ، ثم أومأ بالعصا نحوه، فعرف أنه يقول له : مكانك ، ثم قرع العصا قرعة واحدة ؛ ثم رفعها إلى السهاء ، ثم مسح عصاه بالأخرى ؛ فعرف أنه يقول : قل له: لم أجد جدباً . ثم قرع العصا مراراً بطرف عصاه ثم رفعها شيئاً ؛ فعرف أنه يقول : ولا نباتاً . ثم قرع العصا قرعة ، وأقبل بها نحو النعان ، فعرف أنه يقول : كلة .

فأقب ل عمرو بن مالك حتى وقف بين يدى النعان . فقال له النعان : هل حدث خصِبًا ، أو ذممت جَدبًا ؟ فقال عمرو : لم أذم جدبًا ، ولم أحمد بقلا، الأرض مُشكلة لاخصبها يُعرف ، ولا حدبها يوصف ، رائدها واقف ، ومنكرها عارف ؛ وآمنها خائف .

فقال النعان : أولى لك ! بذلك نجوت ، فنجا !

# ١٤٨ — فِطْرة \*

اجتمع المهاجرون والأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر : وعيشك يا رسول الله ما سجدت لصنم قط ، فغضب عمر بن الخطاب ، وقال : تقول : وعيشك يا رسول الله ما سجدت لصنم قط ، وقد كنت في الجاهليّة كذا وكذا سنة ؟ فقال أبو بكر : ذلك أبى لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة (١) بيدى ، فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام ، فقال لي : هذه آ لهتك الشمّ العوالي ، فاسجسد لما ، وخلاني وذهب .

فدنوت من الصنم ، وقلت له : إنى جائع فأطعمنى ، فلم يُجبنى , فقلت : إنى عطشان فاسقنى ، فلم يجبنى . فقلت له : إنى عار فا كُسنى . فلم يجبنى . فأخذت صخرة ، وقلت : إنى مُدْق هذه الصخرة عليك ، فإن كنت إلها فامنع نفسك ، فلم يجبنى . فألقيت عليه الصخرة ، فحر لوجهه ، فأقبل والدى ، وقال : ما هذا يا بنى ؟ خقلت : هو الذى ترى !

فانطلق بى إلى أمّى ؛ فأخسبرها ؛ فقالت : دَعْه فهذا الذى ناجانى به الله ! فقلت ؛ يأمّاه ، ما الذى ناجاك به الله ؟ فقالت : ليلة جاءنى المخاض لم يكن عندى أحد ؛ فسمعت ُ هاتفاً يهتف ، فأسمع الصوت ولا أرى الشخص ؛ وهو يقول : يا أمة الله ، أبشرى بالولد العتيق ، اسمه فى السماء صديق !

<sup>\*</sup> أنباء تجباء الأبناء : ٤٧.

<sup>(</sup>١) أبوه .

## ١٤٩ – حَدَبُ على إخو ته \*

لما ولد لسعيد بن العاص (١) عَمْرُوْ ، وترعرع (٢) ، تفرّس فيه النجابة ، وكان يفضّله على ولده ، فجمع بنيه \_ وكانو يومئه أكثر من خمسة عشر رجلا \_ ولم يدع عرا معهم ؛ وقال : يا بني ، قد عرفتم خيرة الوالد بولده ، وإن أخاكم عمرا لذو همة واعدة (٣) ، يسمو جدّه ؛ ويبعد صيته ، وتشتد شكيمته ، وإن أخاكم عمرا لذو همة واعدة (٣) ، يسمو جدّه ؛ ويبعد صيته ، وتشتد شكيمته ، وإني آمركم إن نزل بي من الموت مالا محيص عنه أن تُظاهِروه وتوازروه وتعززوه ، فإنكم إن فعلتم ذلك يتألّف بكم الكرام ، ويخسأ (١) عنكم اللئام ، ويغسل عنه عنه أن تنهجه (٥) الأيّام .

فقالوا جميعاً : إنك تُؤثّره علينا ، وتحابيه دوننا . فقال : سأريكم ماستَره البغى عنكم ؛ وصرفهم ثم أمهلهم ، حتى ظَن أن قد ذَ هِلوا عمّا كان .

وراهق عمرو البلوغ ، واستدعاهم دونه ، فلما حضروا قال : يا بَنَى " ؛ ألم تروا إلى أخيبكم عمرو ، فإ نه لا يزال يُلْحِفُ في مسألتي مالى ، فأحْسِن عليه لصغره ، إلى أن ستثبت أن أمه باعثته على ذلك ، فزجرتُها فلم تسكف ، وقد جاء يسألني الصَّمْصاَمة (٢) كأن لا ولد لى غيره ، وقد عزمت على أن أقسِّم مالى فيكم دونه ا

<sup>\*</sup> أنبأه تجباء الأبناء : ٩٩ .

<sup>(</sup>۱) سعید بن العاس: صحابی من الأمراء الولاة الفاتحین ، ولاه عُمان الکوفة وهو شاب ، وکان قویا فیسه تجبر وشدة ، توفی سنة ۹ه ه (۲) ترعرع: شب (۳) رجی خیرها ، ویقال شجرة واعدة: إذا ظهر لرائیها أن قد حان إنمارها (٤) نخساً: یبعد و یطرد (ه) لاتخلفه (٦) الصمصامة: یرید سیف عمرو بن معد یکرب الزبیدی الذی یضرب به المثل ، وکان فیما یقال قد صار إلی سعد بن العاس .

فقالوا كلّهم : يا أبانا ، هذا عملُك بإيثارك له علينا ، واختصاصك إيّاه دوننا . فقال : يابني ؟ والله ما آثرته دونكم بشيء من مالى قط ، وماكان ما قلته لكم إلا اختلاقًا ، تساهلت فيه لما أمّلته من صلاح أمركم .

ثم قال : ادخلوا المخدع . فدخلوا ، ثم أرسل إلى عمزو فأحضره ، فلما حضر قال : يا بُنيّ ؛ عليك حَدِب مُشْفِق لصغر سنك ، ونفاسة إخوتك على مكانك إلى منى ، و إنى لا آمن منه بغتة الأجل ، ولى كنز ادخراته لك دون إخوتك ، وهانذا مُطْلِعُك عليه ؛ فا كنم أمره .

فقال: يا أبت ؛ طال عمرك ، وعلاأمرك ، وإنى لأرجو أن يطيل بكالإمتاع ، فأما ما ذكرته من شأن الكنز ؛ فما يعجبني أن أقطع دون إخوتي أمرا ، وأزدرع في صدرهم غَمْرا (١) .

فقال : انصرف يا بُنيّ ، فِدَاك أبوك ! فو الله مالى من كنز ، ولـكنى أردتُ أن أَبْلُوَ رأيك فى إخوتك ؛ وبنى أبيك .

فأنطلق عمرو ، وخرج إِخِوته من المخدع ، فاعتذروا إلى أبيهم وأعطَوْه موْثقاً على اتِّباع مشورته !

<sup>(</sup>١) الغمر : الضغن والحقد .

## ١٥٠ ـ نا فِر في إلى فَتَاكُ فانه بجيب

كان العباس بن عبد المطلب نديماً لأبى سفيان بن حَرَّب فى الجاهلية على شراب، ومعاوية يسقيهما وهو إذ ذاك غلام ، فلما أخذت الخرُ منهما تغنّى بشعر ابن كعب الخزاعى \_ وكان قد جاور بنى سَهْم فى سَنَة شديدة ، وله بنات ، فبرموا به ، وأظهرو له ذلك ، فخرج عنهم وتحوّل هو وبنائه يحملن الأثاث على ظهورهن ؛ فقال :

هلا نزلت بآل عبد مناف! ضمنوك من جوع ومن إقراف (۲) والظاعنون لرحلة الإيلاف حتى يعود فقسيرهم كالكاف والقائلون : هملم للأضياف والمائلون : هملم بالأسياف(۱) ورجال مكة مسنتون عجاف (۸)

يأيًّا الرجلُ المحوّل رَحْبَلَهُ هَبِلَتُكَ أَمُّكُ (١) لو نزلت إليهم الآخذون المهد من آفاقها (٣) والملحقون فقسيرَّم بغنيًّم والملحقون فقسيرَّم بغنيًّم والرائشون وليس يوجد رائش (١) والضار بون الجيش يبرق بيضه (٥) عمرو العلا هشم الثريد لقومه (٧)

(۱) الهبل: التلف والهلاك ، والعرب تطلق هده السكامة ونظائرها ، ولاتريد بها شرا ، وقد تجريها مجرى الحس على الفعل والقول (۲) الإقراف هنا: تفيير اللحم ، وضؤولة الجسم (۳) أخدنوا المهسود من ملوك الشام ، والحبشة ، واليمن والعراق، فتوجهت قريش لتجارتها فيهذه الوجوه (٤) الرائشون : الجاعلون النوى الفاقة ريشا ، والريش والرياش : أصله اللباس ، ثم استعمل للعطية المطلقة (٥) الأبيض السيف وجمعه بيض (٦) سفة كل شيء : حوزته (٧) كانت قريش قد أصابتها سنة فنالت منهم فارتحل هاشم بن عبد مناف \_ واسمه عمرو \_ إلى الشام ، فأوقر عبرا من الكمك وقدم بها مكة ، ونحر الإبل وطبخ لحومها ، ثم هشم ذلك الكمك فسمى هاشها وغلب على اسمه .

و إذا مَعَدُ حصَّلت أنسابها فهم لعمرك جوهر الأصداف فهي أبو سفيان لما سمع هذا الشعر ، وجعل بعدِّدُ ما ثر حَرْبِ بن أمية ؛ وما ثر نفسه ، وتناقلا<sup>(۱)</sup> في المفاخرة إلى أن قال له العباس ؛ نافرني إلى فتساك هذا ، فإنه نجيب \_ يعنى معاوية . فقال أبو سفيان : قد فعلت \_ هذا وهند تسمع حاهتها الفرصة ؛ وأنشأت تقول مخاطبة لايها معاوية :

اقْضِ \_ . فَدَتَكَ نفسى \_ لآل عبـــــد شمس فهم سَرَاةُ الْحُمْسُ على قــديم الْحُرْسُ (٥) فقط معاوية قولها ، وقال :

صَهُ يَابُنَةَ (٢) الأكارِمِ فعبدُ شمس (٧) هَاشِمِ هَا بِنَهَ (٢) الأكارِمِ فعبدُ شمس (٨) هَاشِمِ هَا بِنَهُمَ مَارَمِ هَا بِرغم الراغم كانا كغربْي (٨) ضارم فلما سمع العباس وأبو سفيان مقالة معاوية ابتداره أيَّهما يتناوله قبل صاحبه ، فتعاوراه ضمَّ وتقبيلا ، وافترقا راضيَئِن .

<sup>(</sup>۱) المناقلة في السكلام: أن يقول هذا مرة وهذا مرة فيتداول السكلام بينهما (۲) المنافرة: المحاكمة (۳) المتبلت الفرصة: انتهزتها فبادرت إليها (٤) السراة: جمع سرى ، وسراة القوم: خيارهم. والحسن: قريش وخزاعة ، وكل من قارب مكة من قبائل العرب (٥) الحرس الدهر (٦) صه: أمر بالسكوت (٧) يريد أنهما كالشيء المحد (٨) الفربان: الحدان، والصارم: السيف القطع .

# ١٥١ — أنا أعلم بقريش من قريش\*

لما قَدِم معاوية (١) المدينة منصرفا من مكة ، بعث إلى الحسن والحسين وعبدالله ابن جعفر ، وعبد الله بن مُعمّر ، وعبد الله بن الزّبير، وعبد الله بن صَفْوان بن أميّة بهدايا من كُما وطيب وصلات من المال ؛ ثم قال لرسُله: ليحفظ كلُّ رجل منكم مايرى ويسمع من الرَّدُّ .

فلما خرج الرسلُ من عنده ، قال لمن حَضرَ : إِن شَتْمُ ۚ أَنْبَأَنَا كُمْ بِمَا يَكُونَ من القوم ، قالوا : أخبرنا يا أمير المؤمنين . قال : أمَّا الحسن فلعله ينيل نساءه شيئًا من الطّيب ، ويُنْهبُ ما بَقِيَ من حَضرَه ، ولا ينتظر غائباً .

وأما الحسين فيبدأ بأيتام ِ من تُعتِل مع أبيه بصِفّين ، فإن بقى شىء نَحَرَ به الجزُّر ، وسقَى به اللبن .

وأما عبدُ الله بنُ جعفر فيقول: يا ُبدَ يح<sup>(٢)</sup> ، اقضِ به دَيني ؛ فإن بقى شىء فأنفذ به عِدَاتى <sup>(٣)</sup> .

وأمَّا عبدُ الله بن عمرفيبدأ بفقراء عَدِى بن كعب، فإن بقي شيء ادَّخره لنفسه، ومان ((١) به عياله .

وأما عبسهُ الله بن الزبير؛ فيأتيه رسولي وهو يسبّح، فلا يلتفتُ إليسه، ثم

<sup>\*</sup> غيون الأخبار : ٣ ــ ٤٠ .

<sup>(</sup>۱) أسلم معاوية عام الفتح ، وكتب للني صلى الله عليه وسلم وولى الشام لعمر وعثمان عشرين سنة وولى الحسلافة سنة ۱ ، ه و توفى سنة ۲۰ هـ (۲) بديح : اسم مولى كات لعبدالله ابن جعفر (۳) جم عدة (٤) مانه : نام بكفايته :

يعاوده الرسول ، فيقول لبعض كُفاته : خذوا من رسول معاوية مابعث به ، وصله الله وجزاه خيراً ، لا يلتفت إليها ، وهي أعظم في عينه من أحُد ، ثم ينصرف إلى أهله ، فيعرضُها على عينه ، ويقول : ارفعوا ؛ لعلى أعود بها على ابن هند يوماً ما .

وأما عبدُ الله بن صَفْوَان فيقول: قليل من كثير، وما كلُّ رجل من قريش وصل إليه كهذا، رُدّوا عليه؛ فإن رد قبلْناها.

فرجع رسلُه من عندهم بنحو عما قاله معاوية . فقال معاوية : أنا ابنُ هند ! أعامُ بقريش من قريش .

# ١٥٢ \_ أَوَقَدْ جِنْتَنِي سالما \*

لما أَسَنَ معاوية (١) اعتراه أرَق ؛ فكان إذا هوام (٢) أيقظته نواقيس الروم، فلما أصبح يوماً ، ودخل عليه الناس ، قال: يامعشر العرب ؛ هل فيه فتى يفعل ما آ مُر ، ، وأعطيه ثلاث ديات أعجتلها له ، وديتين إذا رجع ؟ فقام فتى من غسًان فقال : أنا ياأمير المؤمنين .

قال : تذهبُ بكتابى إلى ملك الروم ، فإذا صرت على بساطه أذَّ نت ! قال : ثم ماذا ؟قال : فقط . فقال : لقد كلفت صغيراً وأتيت كبيراً !

فكتب له وخرج ؛ فلما صار على بساط قَيْصَر أَذَن ؛ فتناجزَت (٢٣) البطارقة ، واخْتَرَطوا(٤٤) سيوفَهم ؛ فسبق ملك الروم ، فجنا عليه ، وجعل بسألهم بحق عيسى وبحقه عليهم أن يكفُوا .

ثم ذهب به حتى صَمَدَ على سريره ، ثم جعله بين يديه ؛ ثم قال : يامعشر البطارقة ؛ إن معاوية رجل قد أسن ، وقد أرق ، وقد آذ ته النواقيس ؛ فأراد أن نقتل هذا على الأذان، فيقتل مَنْ قبَله منا ببلاده على النواقيس ؛ والله ليرجِعَنَّ إليه بخلاف ماظنَّ ، فكساه وحله ؛ فلما رجع إلى معاوية قال : أوقد جثتني سالماً ؟ قال: نعم .

<sup>\*</sup>عيون الأخبار: ١ \_ ١٩٨٠

<sup>(</sup>١) أسن : كبرت سنه . (٧) التهويم : هز الرأس من النعاس . (٣) المناجزة: المقاتلة -

<sup>(</sup>٤) اخترط السيف : استله .

# ١٥٣ — الأحنف يُفحم معاوية\*

جلس معاوية يوماً ، وعنده وجوه الناس ، وفيهم الأحنف (1) ؛ فدخل رجل من أهل الشام ، فقام خطيباً ، فكان آخر كلامه أن لمن عليًا رضى الله عنه ، فأطرق الناس ، وتكلم الأحنف ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن هذا القائل لو علم أن رضاك في لَمْنِ الموسلين للعنهم ، فأتّق الله ، ودَع عليًا ؛ فقد لتى الله ، وأفرد في حُفرته ، وخلا بعمله ، وكان والله \_ ماعلمنا \_ الطاهر في خُلقه ، الميمون النقيبة ، العظيم المصيبة .

قال معاوية : ياأحنفُ ؛ لقد أَغضيْتَ العينَ عَلَى القذى ، وقلتَ بغيرماترى ، وايم الله لتَصْعدَنَ المنبر فلتَلمنه طائمًا أوكارهاً !

فقال الأحنف: إن تُعفِنى فهو خيرٌ ، و إن تجبرٌ بى على ذلك فوالله لا تَجْرى جه شفتَاى !

فقال معاوية : قم فاصعَد ! قال : أما والله لأُ نصفنك في القول والفعل .

قال معاوية ، وما أنت قائل إن أنصفتنى ؟ قال : أَصْعَدُ فَأَحَدُ الله وأَثنى عليه ، وأصلى على نبيه ، ثم أقول : أيها الناس ؛ إن معاوية أمرنى أن أَلَمَنَ عليًّا ،ألاو إن عليًّا وماوية اختلفا واقتتلا ، وادَّعى كل واحد منهما أنه مَبنِيُ عليه وعلى فئته ؟ قاذا دعوتُ فَأَمنوا رحمكم الله ، ثم أقول :

<sup>\*</sup> نهاية الأرب ٧ : ٧٣٧ .

<sup>(</sup>١) الأحنف بن قيس : هو الضحاك بن قيس سيد تميم ، وأحد العظاء الدهاة الفصحاء الشجمان الفانحين · بضرب به المثل في الحلم ، ولد بالبصرة ، وتوفى سنة ٧٧ هـ.

اللهم العن أنت وملائكتك وأنبياؤك ورسلُك وجميع خلقك الباغى منهماعلى صاحبه والفئة الباغية على المبغى عليها ، آمين يارب العالمين ! فقال معاوية : إذَنْ نعفيك ياأبا يَحْر (١)!

## ١٥٤ \_ نُوطى عليه يامُزَيْنُ المَاعًا\*

کان لمعاویة ولد مضعوف (۲) اسمه عبد الله ، فبینها معاویة طالس معام عبدالله مرت بهما أم یزید \_ وهی مَیْسون بذت بَحْدل الکلبیة \_ فهزنت بها أم عبدالله ، فقال معاویة : أما والله إن ولدها خیر من ولدك . فقالت : لا والله ، ولکنك تحب ولدها و تحابیه ، فقال : ساریك ذلك عیاناً . ثم ارسل إلی ابنها فجاء ، فقال له : یاعبد الله ، إنی قاض لك كل حاجة فاذ كر حوا نجك كائنة ماكانت ، فقال : یا أمیر للؤمنین ، اشتر لی حمارا ، فقال له : یابنی ، أنت حار، واشتری لك حاراً ؟

ثم استحضر يزيد ، فلما حضر قال : يابنى ، إن أمير المؤمنين قد بسطاك أمله ، فاذ كر حاجتك إن كانت لك حاجة . فاستقبل القبلة ، ثم رفع رأسه ، وقال : الحددُ لله على جميل رأى أمير المؤمنين في ، ثم قال : ياأمير المؤمنين ، اجعل إلى العهد! فقال معاوية : نعم ونعام (٣) عين ، وليّتك عهدى .

فسجد وحمد الله سبخانه، فقال معاوية : هل غير هذا ؟ قال: نعم ياأميرالمؤمنين، تزيد كل رجل من أهل الشام عشرة دنانير في عطائه ، وتُعلمهم أن ذلك بشفاعتي. قال : قد فعلت . فهل غير هذا ؟ قال : نعم ياأمير المؤمنين ، يفرض أميرُ المؤمنين

١٠٥ : أنباء ألجبناء : ١٠٥ .

 <sup>(</sup>١) كنية الأحنف . (٢) المضعوف : ما أضعف من شيء . (٣) العرب تقول : نم :
 وتمام عين : أي أفعل ذلك كرامة لك .

لأولاد من تُقل معه بصفِّين وغيرها: قال: قد فعلت ُ. فهل غير هــذا ؟ فحمد يزيد الله تعالى ، ثم قال: نعم ، و يجعل أميرُ المؤمنين غزَ و هذا العام إلى ، الأفتتح أمرى بتجهيز الجيوش في سبيل الله تعالى . قال: قد فعلت .

فلما رأت أمَّ عبد الله أن يزيد قد حصل على الخلافة قالت: إن أمير المؤمنين أعلم وأهدى لولده، فأوصِه بى و بولدى ياأمير المؤمنين ، ثم قام يزيد يدعو لوالد ووهو مُولَّ ، فتمثل معاوية بقول القائل:

إذا مات لم تُقْلِح مزينة بعده فنُوطِي (١) عليه يامُزين الماتما

<sup>(</sup>١) ناط الشيء ينوطه : علقه .

#### • ١٥٥ ـ ذكاء ابن عَبّاس\*

مِينا ابنُ عبّاس<sup>(۱)</sup> فى المسجد الحرام ، وعنسده نافع بن الأَزْرق وناسُ من الخُوارج يسألونه ، إذ أقبلَ مُعَرَّ بن أبى ربيعة فى ثو بين مصبوغين مُوَرَّدين حتى دخل وجلس ، فأقبلَ عليه ابنُ عباس ، فقال : أَنْشِدْ نا ، فأَنشده :

أمِنْ آل نُعْمِ أنت غاد فَمُبْكِرُ عَداةً عَد أم رائح فهجر ((٢) حتى أنى على آخر القصيدة ، فأقبل عليه نافع بن الأزرق فقال : الله يابن عباس ! إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصى البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتتناقل عنا ، ويأتيك غلام مُنْرَف من مُنْرَف قريش فينشدك :

رأَيت رجلاً أَمَّا إذا الشمس عارضت فيَخْزَى وأَما بالْمَشِيِّ فيَخْسَرُ فقال: ليس هكذا قال . قال : فكيف قال ؟ فقال قال :

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فَيَضْحَى وأما بالعشى فيخصر (٣) قال: ماأراك إلا وقد حفظت البيت! قال: أُجل! وإن شئت أن أُنشِدَك القصيدة أنشدتك إياها ، قال: فإنى أشاء ، فأنشده القصيدة حتى أتى على آخرهاوما سمعها قط إلا تلك المرة صفحاً (٥) .

 <sup>\*</sup> الأغانى: ١ \_ ٧٧ .

<sup>(</sup>۱) هو تأني ولد العباس بن عبد المطلب ، توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه ثلاث عشرة سنة ، وكان عليه السلام يحبه ودعا له فقال : اللهم علمه التأويل ، فكان أعلم الناس بآيات القرآن وتأويلها والفقه فى الدين على ماأوتيه من لسان طلق ذلق ، توفى سنة ٦٨ ه. (٢) هجر : سار فى الهاجرة ، والهاجرة : شدة الحر . (٣) يضحى : يظهر الشمس به وعارضت : قابلت ، ويخصر : يبرد . (٤) كان ابن عباس يقول : ماسمت شيئا قط إلا رويته به ولانى لأسمم صوت النائحة فأسد أذنى كراهة أن أحفظ ماتقول . (٥) صفحا : مرورا .

## ١٥٦ — عمرَان بن حِطَّان يتنقل في القبائل\*

لما أَطْرِد (١) الحجاجُ عِمْرَ ان (٢) بن حِطَّان كان يتنقَّل في القبائل ، فكان إذا نَزَل في حَيِّ انْتَسَبَ نَسَبًا يَقْرُبُ منه .

ثم خرج حتى نزل عند رَوْح بن زِنْباع (٣) الجذَامِيّ ، فانتبى له من الأزْد ؛ وكان رَوْح يَقْرِى الأضْيَاف ، وكان مسامراً لعبد الملك بن مر وان، أثيراً (١) عنده ؛ وكان رَوْح لا يسمع شعراً نادراً ، ولا حديثاً غريباً عند عبد الملك ثم يسأل عنه عران بن حِطّان إلا عرفه وزاد فيه . فذكر ذلك لعبد الملك ، فقال : إن لى جاراً من الأزْد ما أسمع من أمير المؤمنين خبراً ولا شعراً إلا عرفه وزاد فيه ! فقال : خبراً ي ببعض أخباره ؛ فخبره وأنشده ؛ فقال : إن اللغة عَدْنانية ، وإنى لأحسِبه عران بن حطان !

ثَمَ تَذَا كُرُوا لِيلَةَ قَوْلَ (٥) عِمْرَان بن حِطان يمدح ابن مُلْجَمَ (١): ياضَرْبةً من تَقِيّ ما أرادَ بها إلا ليبلغ من ذى العَرْشِ رِضُو انا إنى لأذ كرُهُ حِينَا فأحسِبُهُ أَوْ فَى البرية عند الله مديزاناً

<sup>\*</sup> رغبة الآمل: ٧ - ٨٤ ، الـكامل: ٢ - ١٠٨

<sup>(</sup>۱) أطرده أمر بطرده ، وإخراجه عن البلد . (۲) كان عمران بن حطان رجل علم وحديث أدرك صدراً من الصحابة وروى عنهم ، ولما قام الحلاف بين أصحاب على تزءم فرقة من الخوارج اسمها التعد ، وأصبح خطيبها وشاعرها ، ومات سنة ۸۶ ه بالكوفة . (۳) أمير فلسطين قال عبد الملك بن مهوان عنه : إنه جم طاعة أهل الثام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز ، توفى سنة ۸۵ ه . (۱) أثيراً : مكرماً عنده . (۵) قلبه الفقيه الطبرى فقال :

ره) سب احدي العرش بنيانا الا ليهدم من ذى العرش بنيانا إيهاً وألعن عمران بن حطانا

یاضربة من شتی ماأراد بهــا انی لأذكره یوماً فألعنــه (٦) ابن ملجم : قاتل علی بن أبی طالب .

فلم يدر عبد الملك لمن هو ! فرجع رَوْح إلى عِمران فسأله عنه ! فقال : هــذا يقوله عمران بن حِطان يمدح به عبد الرحمن بن مُلْجَم قاتل على بن أبى طالب .

فرجع رَوْح إلى عبد الملك ، فأخبره ، فقال له: عبد الملك : ضيفُك عِمران ابنُ حِطان ! اذهب فجئنى به ؛ فرجع إليه ، فقال له إن أميرَ المؤمنين قد أُحَبّ أن يَرَاك . قال عمران : قد أردت أن أسألك ذلك ، فاستحييت منك فامض ، فإنى بالأثر ، فرجع رَوْح إلى عبد الملك فأخبره ، فقال عبد الملك : أما إنك سترجع فلا تجده ؛ فرجع وقد ارْتحل عِمران ؛ وخلف رُقعة فيها :

قد ظن ظن ك من للم وغسان الم من بعد ماقیل عمران بن حطان!

فیه روائع (۲ من إنس ومن جان ما درك الناس من خوف ابن مر وان فی النائبات خُطُو با (۱) دات ألوان و إن لقیت مَعَد یا فعد نانی حانت المقد م فی سر می و إعلانی عند د الولایة فی طه و عران

<sup>(</sup>۱) المثوى : منزل الضيافة ، وأخى : صاحب ، وظن ظك : رأى رأيك من أنى رجل هين . ولحم وغسان : من اليمن من كهلاس (۲) الروع : الخوف ، والواحدة رائعة (٣) العظمى : لقاء عبد الملك ، إذ كان حرباً على الخوارج (٤) الحطوب : الأمور العظيمة (٥) يقول : أنا يوما يمان على الرفع ، يريد أنه متنقل (٦) أى لنفس طاغية : أويريد بالطاغية المذكر وزاد التاء للتوكيد والمبالغة كراوية وعلامة ونسابة . والطاغية : الجبار (٧) أبت لى : منعنى الاستغفار لك . وطه وعمران : سورتان فى القرآن ، وكات الخوارج يعتقدون أن غيرهم على ضلال .

ثم ارتحل حتى نزل بزُ فر بن الحارث السكلابي أحد بني عمرو بن كلاب ، فانتسب له أو زَاعيًا (١) ، وكان عمران يطيل الصلاة ؟ وكان غلمان من بني عامر يضحكون منه . فأتاه رجل يومًا بمن رآه عند زَوْح بن زنباع ، فسلم عليه ، فدعاه زُفُر ، فقال : من هذا ؟ قال : رجل من الأزد رأيتُه ضيفًا لرَوْح بن زنباع . فقال له زُفَر : ياهذا ، أزْديًا مرة وأوزاعيًّا مرة ! إن كنت خاتفًا أمّناك ، وإن كنت فقيراً جبرناك .

فلما أمسى هرب، وخلَّفَ في منزله رُقعة فيها:

أَعْيَتْ عَياء (٢) على رَوْح بن زِنْباع والناسُ من بين محدوع (٦) وحداً على كف السؤال من بين محدوع (٩) وحداً على السؤال ولم يُولَع بإهلاء (٥) إما صَميمُ (١٦) ، وإما فَقَمةُ القاع ماذا تريدُ إلى شيخ الأوزاع (٧) ؟ كل امرى و للذى أيعنى به ساع كل امرى و للذى أيعنى به ساع قومُ دعا أوليهم (٨) للمُلل داع عرضى صحيحُ ونوْمي غيرُ تهجاء (١) عرضى صحيحُ ونوْمي غيرُ تهجاء (١)

إِنَّ التِي أَصْبَحَتْ بِعِيا بِهِا زُوْرِ مَا زَالَ يِسْأَلُنِي حَوْلًا لأُخْبِرَهُ مَا زَالَ يِسْأَلُنِي حَوْلًا لأُخْبِرَهُ عِنَي وَسَأَلُهُ عَنَي إِذَا انقطعَتْ (٤) عنى وسائله فا كُفُف كاكف عنى ، إنني رجلُ واكفُف لسانك عن لوى ومَسْأَلتي أما الصلاة فإني غيب ير تاركها أمر ته أكرم بروح بن زنباع وأشرته أكرم بروح بن زنباع وأشرته جاورتهم سينة فيا أسَر به خاورتهم سينة فيا أسَر به فاعل ، فإنك منعي و (١٠) بواحدة

<sup>(</sup>۱) أوزاعى: نسبة إلى أوزاع بطن من همدان (۲) يميا بها: يمجز عنها . وأعيت عليه: أعجزته ، والمراد معرفة ذانه . (۳) مخدوع : مصدق لما أقول ، وخداع : محال . (٤) انقطمت عنى وسائله : الوسائل جم وسيلة وهى الذريعة والسبب (٥) بإهلاعى : بافزاعى وترويعى (٦) الصميم : الخالص من كل شيء ، أى من خالص قومه . ويقال لمن لاأصل له : هو فقعة بقاع، وذلك لأن الفقعة لا عروق لها ولاأغصان . والفقعة : الكمأة البيضاء ، والقاع : أرض سهلة (٧) الأوزاع : الجاعات وبعلن من همدان (٨) أوليهم : جمم أول أى آباؤهم أبحاء . (١٠) شجاع : نوم خفيف (١٠) مخبر بوفاتك .

ثم ارْتَحَلَ حتى أنى عُمَان ؛ فوجدهم يُمظِّمُون أمرَ أبي بلال ويظهرونه ، فأظهر أمره فيهم ؛ فبلغ ذلك الحجاج ، فكتب إلى أهل عمان ، فارتحل عِمْرَ انُ هار باحتى أتى قوماً من الأزد فلم يزل فيهم حتى مات ، وفي نزوله بهم يقول :

نزلنا مجمد الله في خَسَدِير مَنْزل نُسَرُّ بما فيه من الأُنس (١) والخُفرُ نزلنـــا بقوم بجمعُ اللهُ شملهم وليس لهم عُودٌ سوى الجد يُعْتَصَرُ من الْأَرْدِ إِنَّ الأَرْدَ أَكُرُمُ مَعْشَرِ عَانِيهِ قَابُوا إِذَا نُسِبَ البَشَرْ أَتُو بِي فقالوا : من (٢) ربيعةَ أومُضر ؟ كما قال لى رَوْح وصاحيُهُ زُفَرْ تُقرَّبُني منه و إن كانَّ ذا نَفَرَْ وأوْلَى عباد الله بالله من شكر 1

فأصبحت فيهم آمِنًا لاكمعشر أم الحيُّ قحطانِ فَتِلْكُمْ سَفَاهَةٌ ۗ وما منهما (٢) إلا يُسرُّ بِنسْبةِ (١) فنحنُ (٥) بنو الإسلام واللهُ واحدُ

<sup>(</sup>١) أصل الخفر شدة الحياء . يقال امرأة خفرة : إذا كانت مستترة لاستحيائها

<sup>(</sup>٢) يريد : أمن ربيعة أم من مضر ؟ (٣) ومامنهما واحد، فحذف لعلم المخاطب (٤) النسبة: | بالضم والكسر : النسب (٥) يقول : انقطعت الولاية إلا ولاية الإسلام لأن ولاية الإسلام قداً قاربت بين الغرباء . والله يقول : « إنما المؤمنون إخوة» .

## ١٥٧ – دها. عمارة بن تميم اللخسي

كان الحجاج حسوداً لا تتم له صنيعة حتى يفسدها ، فوجه عمارة بن تميم اللخمي إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ؛ فظفر به ، وصنع به ما صنع ، ورجع إلى الحجّاج بالفتح ، فلم ير منه ما أحب ، وكره مُنافرته ، وكان عاقلًا رفيقاً ، فجمل يترفق به ويداريه ، ويقول : أنت \_ أيها الأمير \_ أشرف العرب ، فمن شرّفته شرف ، ومن وضَعته اتضع ، ومَنْ ينكر ولك ، مع رفقك ويمْ ينك ومشورتك ورأيك ؟ وما كان هذا كله إلا بصنع الله عز وجل وتدبيرك ، وليس أحد أحق بشكر صنيعك منى ، ومَن ابن الأشعث ؟ وما حَطَرُه ؟

ثم عزم الحجاج عَلَى المضى إلى عبد الملك فأخرج عمارةً معه ، فلم يزل يلطف بالحجاج في مسيره ، و يعظِّمه ، حتى قدموا على عبد الملك

فلما قامت الخطباء بين يديه ، وأثنت على الحجاج ، قام عُمارة ، فقال : يا أمير المؤمنين، سَل الحجّاج عن طاعتى ومُناصَحتى و بلائى ! فقال الحجاج : ياأمير المؤمنين، صنع وصنع ، ومن بأسه ونجدته وعقله ومكيدته كذا وكذا ، هو أيمن الناس نقيبة ، وأعلمهُم بتدبير وسياسة ، ولم يُبثّق غاية في الثناء عليه .

فقال تُعارة : أرضيت يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم ! فرضى الله عنك ، حتى قالها ثلاثاً ، في كلمها يقول : قد رضيت !

<sup>\*</sup> المحاسن والمساوى : ١٣٩ ، طبع ليبزج .

فقال عمارة: فلا رضى الله عن الحجاج يا أمير المؤمنين ، ولا حفظه ولا عافاه ، فهو \_ والله \_ السيّئ التدبير ، الذى قد أفسد عليك أهل العراق ، وألّب عليك الناس ، وما أوتيت إلا من قلة عقله ، وضعف رأيه ، وقلة بصره بالسياسة . ولك والله أمثالها ، إن لم تَعزله .

فقال الحجاج : مَه يا عمارة ! فقال : لامَهُ ولا كرادة يا أميرَ المؤمنين ! كلّ مملوك له حرُث إن سار تحت راية الحجاج أبداً ! فقال عبددُ الملك : ما عندنا. أَوْسَعُ لك !

فلما انصرف عمارة إلى منزله بعث إليه الحجاج وقال له: أنا أعلم أنه ماخرج هذا عنك إلا عن مَعْتبة (١) ، ولك عندى المُتبى (٢) ، ولك ولك ! فأرسل إليه: ما كنت أظن أن عقلك على هذا ! أَرْجع ُ إليك بعد الذي كان من طعنى وقولى عند أمير المؤمنين ! لا ، ولا كرامة لك .

<sup>(</sup>١) المعتبة : العتاب .

# ١٥٨ – كيف رأيتُم فِرَاستي في الأمرابي \*

قدم على الحجاج ابن عم له من البادية ، فنظر إليه يولَّى الناس ؛ فقال له ت أبها الأمير ؛ لم لا تُوكيني بعض هذا الحضر ؟ فقال الحجاج: هؤلاء يكتبون ويحسبُون وأنت لا نحسُب ولا تكتب!

فغضب الاعرابي ، وقال : بلى ، إني لأحسب منهم حَسْبًا (١) ، وأ كُتبُ منهم كُتْبا ! فقال الحجاج : فإن كان كا تزعمُ فاقسم ثلاثة دراهم بين أربعة أنفس ، فما زال يقول : ثلاثة دراهم بين أربعة ؛ ثلائة بين أربعة ، لكل واحد منهم درهم يبقى الرابع بلاشيء ! كم هم أيّها الأمير ؟ قال : هم أربعة ، قال : نعم ! أيها الأمير ، قد وقفت على الحساب ، لكل واحد منهم درهم ، وأنا أعطى الرابع منهم درهماً من عندى ! وضرب بيده إلى تيكّيه (٢) ، فاستخرج منها درها ، وقال : أيسكم الرابع ؟ فو الله ما رأيت كاليوم زُوراً مثل حساب هؤلاء الخضريين !

فضحك الحجاج ومن معه ، وذهب بهم الضحك كل مذهب ، ثم قال الحجاج : إن أهل أصبهان أخروا خراجهم ثلاث سنين ، كما أناهم والر أعجزوه ، فلا رسيمهم بهذا ، فأخلق به أن يُنجب !

فكتب له عُهدَه على أصبهان !

فلما خرج استقبله أهل أصبهان واستبشروا به وأقبلوا عليه يقبِّلون يده ورجله وقالوا: أعرابي بدوي ً ا ما يكون منه ا

۱۳۰ = ۲ = ۱۳۰

<sup>(</sup>١) حساباً . (٢) التكه : رباط السراويل .

فلما أكثرو عليه ، قال : أما يَشْغَلَكُم ما أُخْرَجني له الأمير ؟

فلما استقر فی داره بأصبهان جمع أهلها ، فقال : مالكم تعصون ربكم وتُغضبون أميركم ، وتُنقِصون خراجكم ؟ فقال قائلهم : جَوْرُ من كان قبلك ، وظلم من ظلم ! قال : فما الأمر الذى فيه صلاحُكم ؟ فقالوا تؤخّرُ نا بالحراج ثمانية أشهر ، ونجمعه لك ! قال : لكم عشرة وتأنوني بعشرة ضمناء .

فأتو ه بهم ، فلما توثق منهم أمهامه ؛ وكلا قرُب الوقت رآهم غيرَ مكترثين لما نُدِبوا (١٦) إليه من الأجل! وطال به ذلك ، فجمع الضُّمناء ؛ وقال لهم : المال! فقالوا : أصابنا من الآفة ما نقض ذلك!

فلما رأى ذلك منهم آلى ألا يفطر \_ وكان فى شهر رمضان \_ حتى يُجمَع مالُهُ أو يضرب أعناقهم !

ثم قدَّم أَحدهم وضرب عُنُقه ، وكتب عليــه . فلان ابن فلان أَدَّى ما عليه ! وجعل رأسه فى بَدْرة <sup>(٣)</sup> ، وختم عليها ! ثم قدَّم الثانى ففمل به مثل ذلك !

فلما رأى القوم الرءوس تجزّ ، وتجعل فى الأكياس بدلًا من البِدَر ، قالوا : أيها الأمير ؛ توقف علينا حتى نحضر لك المال ؛ ففعل ، فأحضروه فى أسرع وقت !

فبلغ ذلك الحجاج فقال . إنا معاشر آل محمد \_ يعنى جدّه \_ ولدنا نجيب ، فكيف رأيتم فراستى (<sup>(7)</sup> في الأعرابي ؟ !

ولم يزل والياً عليها حتى مات الحجاج!

<sup>(</sup>١) ندب القوم إلى الأمر ندباً : دعاهم وحثهم . (٢) البدرة : كيس يوضعفيه عشوة آلاف <رهم . (٣) الفراسة : البصر بالشيء والعلم به .

#### ١٩٥ — من بَدَائه الشمراء \*

أتيي سلمانُ بن عبد الملك (١) بأسارى ، وكان الفرزدق حاضراً ، فأمره سلمانُ بضَرْب واحدٍ منهم فاستعفاه فأبي ، وقد أشير إلى سيف غير صالح للضرب ليستعملُه فقال الفرزدق : بل أضربُ بسيف أبي رَغْوَ ان (٢) سيف ِ مُجاشع \_ يعني نفسه \_ وَكَأَنَّهُ قَالَ : لاَيَسْتَمْ عِلْ ذَلْكَ السَّيْفَ إِلَّا ظَالَمْ أُو ابْنُ ظَالَمْ ، ثُمَّ ضُوب بسيفه الأسيرَ، واتَّفَق أن نبا السيف ، فضحك سلمان ومن حوله ؛ فقال الفرزدق :

أيمجبُ الناسُ أن أضحكتُ سيّدهم خليف حلية اللهِ يُستَسَقَى به المطرُ لم ينْبُ (٣) سينيَ من رُعْب ولا دَهَش عن الأسير ، ولكن أخر القَدَرُ ولن يقدُّمَ نفسا قبيل مينَّتها جمعُ اليدين ولا الصَّمْصامة (١) الذَّكُّرُ

ثم أغد سيفه وهو يقول :

ولا يعاب شاعر اذا كبا

ثم جلس يقول : كأني بابن المَرَاغَةِ (٥) قد هجاني ، فقال : بَسَيْفِ أَبِي رَغُوانَ سيف مُجَاشِع ضربتَ ولم نضرب بسيفِ ابنِ ظالم

<sup>\*</sup> أدب الدنيا والدين : ٧ ، بلوغ الأرب : ١ ـ - ٢ .

<sup>(</sup>١) بويع سليمان بن عبد الملك بالحلافة سنة ٩٦ هـ ، وكان فصيحاً لبقاً ، كما كان غيوراً شديد الغيرة ، اتسمت الفتوح في أيامه وتوفي سنة ٩٩ ه . ﴿ ﴿ ﴾ رغوان : لقب مجاشم بن دارم بن مالك بن حظلة ، لقب به لفصاحته وجهارة صوته . ويقال : قالت امرأة سممته : ما هذا إلا يرغوه فلقب رغوان . (٣) لم ينب : لم يكل عن الضريبة . (٤) الصمصامة : السيف لا ينشى ، والذكر أيبس الحديد وأجوده وأشده . (٥) يربد جرير .

وقام وانصرف .

وحضر جرير ، فخُبِّر الخبر ، ولم يُنشد الشعر ، فأنشأ يقول :

بسيف أبى رغوانَ سيفِ مجاشع ضربتَ ولم تضرب بسيفِ ابن ظالم فأعْجَب سليمان ماشاهد! ثم قال جرير: يا أمير المؤمنين ، كأنى بابن القَيْنِ (١) قد أحان فقال:

ولانقتل الأسرى، واكن نفكُّهم إذا أثقل الأعناق حمل المفارم مم أخبر الفرزدق بالهَجْوِ دون ماعداه، فقال مجيباً:

وشاع حديثُ الفرزدق بهذا حتى كان زمان المهدى (٢) ، فأتى بأسرى من الروم ، وأمَر بقتلهم \_ وكان عنده شبيب (١) بن شيبة \_ فقال له : اضرب عُنق هذا العلج (٥) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد عَلِيْت ما ابْتلى به الفرزدق فعُيِّر به قومُه إلى اليوم . فقال : إنما أردتُ تشريفك وقد أعفيتُك ، وكان شاعر حاضراً فقال :

جزِعتَ من الروميِّ وهو مقيَّدٌ فكيف ولو لاقينته وهو مُطْلَقُ دعاكُ أميرُ المؤمنين لِقَتْ اللهِ فَكَاد شبيبُ عند ذلك يَفْرَق (١) فَنحَ شبيباً عن قِراع كتيب قي وأَدْنِ شبيب من كلام يُلَفَّقُ

 <sup>(</sup>١) القين : العبد والحداد ، وهو يريدالفرزدق (٢) الظباة : جم ظبة ، وهي حد السيف .
 (٣) انظر صفحة ٢٦٢ (٤) خطيب البصرة في زمانه ، كان في حاشية المهدى حيثًا كان ولياً

للمهد وبقى كذلك حتى ولى الخلافة فكان من سماره المقربين ، توفى سنة ١٧٠ ه .

 <sup>(</sup>a) العلج: الواحد من كفار العجم (٦) يفرق: يخاف .

#### ١٦٠ — قوة حجة \*

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرْطاة (١) : أن اجمع بين إياس (٢) ابن معاوية والقاسم بن ربيعة الجُوْشَنَى ، فول القضاء أَنْفَذَها .

فجمع بينهما ،فقال له إياس : أيُّها الرجل سَلُ عنى وعن القاسم فقيهي البصرة : الحسنَ البَصْرى ، وابنَ سِيرين .

وكان القاسمُ يأتى الحسنَ وابن سيرين ، وكان إياس لا يأتيهما ، فعلم القاسمُ أنه إن سألها عنه أشارًا به ؛ فقال : لا تسألُ عنى ولا عنه ؛ فو الله الذى لا إله إلا هو ، إن إياس بن معاوية أفقهُ منى وأعلم بالقضاء . فإن كنتُ كاذبًا فما ينبغى أن تولينى ، و إن كنتُ صادقا فينبغى لك أن تقبلَ قولى !

فقال له إياس : إنك جئت َ برجل فأوْقَفْتُه على شفير جهنّم ، فنجَّى نفسه منها بيمين كاذبة ، يستغفرُ الله منها ، وينجو مما يخاف .

فقال له عدى : أما إذ فهمتها فأنت لها ، فاسْتَقْضاه .

<sup>\*</sup> العقد الفريد: ١ - ١١ -

<sup>(</sup>۱) عدى بن أرطاة : أمير من أهل دمشق كان من العقلاء الشجعان ، ولاه عمر بن عبد العزيز البصرة ، وقتل سنة ۱۰۲ هـ (۲) هو من مزينة ، ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة وكان صادق الظن لطيفاً في الأمور ، ومات سنة ۱۲۲ هـ .

### ١٦١ - إِياس في مجلس القضاء \*

استودع رجل رجلاً آخر مالا ؟ ثم طالبه به فجحد َه (١) ، فحاصمه إلى إياس ابن معاوية القاضى ، وقال : دفعت إليه مالا فى مكان كذا وكذا ! قال فأى شىء كان فى ذلك الموضع ؟ قال: شجرة .

قال: فانطلِق إلى ذلك الموضع، وانظر إلى تلك الشجرة، فلمل الله يُوضِّحُ لك هناك ما تُبَيِّنُ به حقّك! أو لعلك دفنت مالك عنـــد الشجرة، فنسيت، فتذكر إذا رأيت الشجرة.

فضى وقال إياس للمطلوب منه: اجلس حتى يرجع صاحبُك ؛ فجلس وإياس يقضى وينظرُ إليه بين كلساعة . ثم قال: ترى صاحبك بلغموضع الشجرة ؟ قال: لا ! فقال: ياعدو الله ؛ أنت الخائن! قال أقيلني ، أقالك الله ! فأمر بحفظه حتى جاء خصَّمُه ، فقال له : خذ منه بحقك فقد أقر ".

۴ المحاسن والساوى : ۱ - ۲۳ .

<sup>(</sup>١) الجعود: الإنكار مع العلم .

#### ١٦٢ – من ذكاء إياس \*

استودع رجل أمين إياس مالا ، وخرج المودع إلى الحجاز ، فلما رجع طلبه فَجَحَده ؛ فأتى إياساً فأخبره . فقال له إياس : أَعْلَمْتُهُ أَنْكَ أَتَيْتَنَى ؟ قال : لا . قال : أَفْنَازَعْتَهُ عند غيرى ؟ قال : لا . قال : قانصرف ، واكتم سرّك ، ثم عُدُ قال : أَفْنَازَعْتَهُ عند غيرى ؟ قال : لا . قال : قانصرف ، واكتم سرّك ، ثم عُدُ إلى بعد يومين .

فمضى الرجلُ ودعا إياسُ أُمِينَه ، فقال : قد حضر عندنا مالَ كثير ، أريدُ أن أُسَلِّمَهُ إليك ، أفَحَصِينُ منزلُك ؛ قال نعم ، قال : فأُعِدَّ موضعاً للمال ، وقوماً يَحْملونَهُ .

وعاد الرجلُ إلى إياس ، فقال : انْطَلَقْ إلى صاحبك ، فإن أعطاك المال فذاك، و إن جَحَد فقل له : إنى أُخْبرُ القاضيَ بالقصّةِ .

فأتى الرجلُ صاحبه ، فقال : تعطينى الوديعةَ أو أَشَكُوكَ إلى القاضى ، وأخبره بالحال . فدفع إليه المال . فرجع الرجل ، وأخبر إياساً .

ثم جاء الأمين إلى إياس ليَّأْخَذَ المال الموعود به ، فزجره ، وقال له : لَا تَقْرَ بنى بعد هذا يا خائن .

<sup>\*</sup> تمرات الأوراق: ١١٤.

### ١٦٣ أُد بِتني فتأدبت

کان أبو سلمة حفص بن سلیان وسلیان بن کثیر \_ وها سیدا دعاة الدولة العباسیة \_ یفدان کل عام علی إبراهیم بن محمد بن علی بن عبد الله بن العباس ، فیأتیانه بهذا یا أهل الدعوة ، وکُتبهم ، ولم یکن أحد من آل إبراهیم یعرفها ، ولا یعرف الأمر الذی یأتیان له ، فقد ما سنة من السنین فرأیا العباس وأبا جعفر ، فأعجباها ، وها إذ ذاك غُلامان ، فقال سلیان بن کثیر لأبی سَلَمة : إنی مسر الیك مهما من أمر الدین والدنیا ، فاحیف لی علی کِتمانه ، فلف له أبو سلمة بأیمان رضیها منه . فقال له سلمان : إنی أری عند هذین الصبیین من امارات الاستقلال بالخلافة ، مالا کِفاء له (۱) . فقال له أبوسلمة :ها والله أولی بالأمر من صاحبنا بعنی إبراهیم الإمام .. فقال سلمیان : مامنعنی من ذکر هذا إلا التَسَتَّر .

و بينا هما يتفاوضان في هذا الأمر إذ مرَّ أبو العباس وأبو جعفر وهما يضربان كُرة ، فدعاهما أبو سَلَمة فأتياه ، فقال لهما : إنى أنشدت صاحبي هذاشعراً أنا مُمْجَبُ به ، فلم يرضه ، وقد رضينا بحكمكما فيه . فقالا : أنشده ، فأنشدهما :

أمسلم إلى يا بن كل خليفة ويافارس الهيجاويا جبل الأرض المسلم إلى يا بن كل خليفة وما كل من أوليتَه نعمة كَيْقْضِي (٢) وشكرتك إن الشكر حَبْلُ من التقى وما كل من أوليتَه نعمة كَيْقْضِي (١٠) وشَيَّدت (١٠) من ذكرى وما كان خاملًا ولكن بعض الذكر أنبَه من بعض

فقال أبو جعفر : مَنْ قال هذا ؟ فقال : قاله أبو نُخيــلة ، فعض أبو جعفر \* أناء نحياء الأبناء : ٩٠ .

<sup>(</sup>١) لا كفاء له : لا مثل له يكافئه . (٢) أمسلم : يريد أمسلمة . (٣) حبل من التلى : سبب منه وعهد ، والعهد : الحبل . (٤) شيدت : رفعت (٥) أنبه : أرفع .

على إصبعه ، ثم قال : أ آمِن ﴿ هذا العبدُ أَنْ تَدُول (١) لبنى هاشم دولة فيُولِغُوا (٢) الله الله عنه عَضَبُه الكلاب دمه ؟ فقال له أبو العباس : مَه (٣) يا أخى ، فإنه يقال : من ظَهَرَ غَضَبُه ضَعُفَ كيدُه .

ثم أقبل أبو العباس على أبى سَلمة ، وقال له هذا شعر ُ أخمَق فى أحمَق ! كيف يقول لرجل هو فى سلطان غيره ، وتابع له : با جَبَلَ الأرض ؟ أليس جبَلُ الأرض هو مُرْسِيها ، ولا يصلح أن يخاطب بهذا من هو تابع لغيره ، وأين تفخيمه وتعظيمه من نقص اسمه ، إذ يُناديه : « أمسلم » وهو مسلمة ؟

ثم إن العباس ولّى ، فقــال له أبو جعفر : هلمّ يا أخى نُلعب، فقال له أبو العباس . هل أولفت (<sup>3)</sup> الكلاب دم أبى نخيلة ؟ فقال : لا ، ولكنك أدّ بتنى فتأدّ بت ، وذهبا !

فقال أبو سلمة لسليمان بن كثير : بمثل هذا يُطْلب الملك ، ويُدُّرك الثأر !

<sup>(</sup>١) الدولة : الانتقال من حال إلى حال . (٧) أولفت السكلب : إذا جملت له شيئاً يولغ فيه (٣) مه : اسم فعل ، معناه : اكفف . (٤) معناه : هل شفيت غيظك حتى نلعب .

## ١٦٤ – لا يَقبل على اصطناع المعروف مكافأة \*

لما حج المنصور عُرضِ عليه جوهم نفيس له قيمة عظيمة للبيع ، فعرفه ، وقال : هذا كان لهشام بن عبد الملك بن سروان ، فانتقل إلى ابنه محمد بن هشام ، وما بتى من بنى أمية غَيْرُه ، ولا بُدَّ لى منه ، ثم التفت إلى حاجبه الربيع ، وقال : إذا صلّيت بالناس غداً فى المسجد الحرام ، وحصل الناس كلهم فأغلق الأبواب كلمًا ، ووكل بها جماعة من الثقات ، وافتح بابًا واحداً وقف عليه ، ولا تُخْرِج أحداً حتى تعرفة ، فإذا ظفرت بمحمد بن هشام فأتنى به .

فلما كان الغدُ فعل الربيعُ ما أمره به المنصور ، وكان محمدُ بن هشام في المسجد ، فعر ف أنه المطلوب ، وأيقن أنه مأخوذ مقتول ، فتحيَّر وارتاب واضطرب ، فبينا هو على تلك الحال إذ أقبل محمدُ بن زيد بن على بن الحسين فرآه متحيّراً \_ وكان لا يعرفهُ \_ فتقدّم إليه وقال : يا هذا ، ما بالك ؟ فقال : لا شيء . فقال : خبّر بي ولك الأمانُ إن شاء الله على نفسك .

قال محمد بن هشام : فمن أنت ؟ قال : أنا محمد بن زيد بن على بن الحسين ! فزاد خونُه ، وطار عقله ، وتحقّق الموت ، فقال له : لا تجزع فلست قاتل أبى ولا جدّى ، وليس لى عليك ثأر ، وأنا أجتهد فى خلاصك إن شاء الله ! ولكن تَمذّرنى فيا أنا صانع بك من مكروه وقبيح خطاب ! فقال له ، افعل ما شئت .

فطرح رداءه على وجهه ، وغطَّى به رأسه ، وجذبه وسحبه ، إلى أن قَرُب من الربيع حاجب المنصور ؛ وهو على الباب ، فلما وقَمَتُ عينُ الربيع عليهما لطمه

<sup>\*</sup> المختار من نوادر الأخبار \_ مخطوط .

محمد بن زيد لطات على رأسه ، وجاء به إلى الربيع ، وقال : ياأبا الفضل ، إن هدا الخبيث جمَّال من أهل الكوفة أ كُر انى جمالاً ، فلما دفعت له الكواء (١) هرب منى ، وذهب فأ كرى جماله لبعض أهل خراسان ، ولى عليه شهود ، وأريد منك من يُوصِّلُه معى إلى القاضى ، ويمسك جماله عن الذهاب مع الخراسانيين ، فرسم الربيع عليه اثنين وقال : لا تفارقاه إلى القاضى – ومحمد قابض على الرداء ، وقد استتروجه به – فخرجوا جميعاً من المسجد .

فلما بعدوا عن الربيع قال له محمد: اذهب إلى حال سبيلك؟ فقبّل محمد بن هشام يدَ ، ورأسه وقال: الله أعلمُ حيث يجعلُ رسالته ، ثم أخرج له جواهرقيمتها عظيمة ، وقال: بالله \_ يابنَ بنت رسول الله \_ شرّ فنى بقبول هذا ، فقال له :اذهب بمتاعك ، فنحن أهل بيت لا نقبلُ على اصطناع المعروف مكافأة ، واحترذ على نفسك من هذا الرجل ، إلى أن يخرج ، فإنه مجدة في طلبك !

<sup>(</sup>١) الكراء: الأجرة.

## ١٦٥ ـ حَذَرُ إبراهيم بن هَرْمة\*

وجّه المنصورُ رسولاً إلى ابن هر مة (١) ، ودفع إليه ألف دينار وخِلعة ، ووصفه له وقال : امْضِ إليه ، فإنك تراه جالساً فى موضِع كذا من المسجد ، فانتسب له إلى بنى أمية أو مَواليهم ، وسُله أن يُنشدك قصيدته الحائية التى يقول فيها يمدح عبد الواحد بن سلمان :

وجد نا غالباً كانت جَنَاحاً وكان أبوك قادمة الجناح فإذا أنشدك فإذا أنشدكما فأخرجه من المسجد واضرب عُنقَه وجثنى برأسه ، و إن أنشدك قصيدته اللامية التي يَمْدَحُنى فيها فادفع إليه الألف الدينار والخِلْمة ؛ وما أراه ينشدك غيرَها ولا يمترف بالحائية .

فأتاه الرسولُ فوجده كما قال المنصور ، فجلس إليه واستنشده قصيدته فى عبدالواحد ؛ فقال : ماقلتُ هدفه القصيدة قط ولا أعرفها ، و إنما تَحَلها إيّاى من منهاديني ، ولكن إن شئت أنشدتك أحسن منها قال : قد شئت فهاتٍ ، فأنشده :

\* سَرَى ثُوبَه عنك الصّبا الْمَتَخايل (٢) \* حتى أنى على آخرها (٢) ؛ ثم قال له هاتِ ما أمرك أميرُ المؤمنين بدَ فعه إلى ؟

<sup>\*</sup> الأغاني : ٦ ـ ١١٢ .

<sup>(</sup>۱) هو لمبراهيم بن على بن سلمة بن هرمة ـ شاعر غزل من سكان المدينة رحل إلى دمشق ومدح الوليد الأموى فأجازه . (۲) سرى عنه الثوب: كشفه . (۳) منها :

له لحظات عن حفافي سريره إذا كرها فيها عقاب ونائل
فأم الذى أمنت آمنة الردى وأم الذى خوفت بالشكل ثاكل
وحفاف الشيء : جانيه .

فقال: أيَّ شيء تقول ياهذا ؟ وأي شيء دَ فَع إلى ؟ فقال: دَعْ ذَا عنك ، فوالله مابعثك إلا أميرُ المؤمنين ومعك مال وكسوة إلى ، وأمرك أن تسألَني عن هذه القصيدة ، فإن أنشدتُك إياها ضربت عُنتي وحملت رأسي إليه ، وإن أنشدتُك هذه اللاَّمية دفعت إلى ماحملك إياه ، فضحك الرسولُ ، ثم قال: صدقت لعمرى! ود فَع إليه الألف الدينار والحُلعة .

#### ١٦٦ — المنصور ودَايله بالمدينة \*

لماحج أبو جعفر المنصور قال للربيع: ابْغ لى فتّى من أهل المدينة أديباً ظريفاً ، عالماً بقديم ديارها ، ورُسُوم آثارها ؛ فقد بَعُدَ عهدى بديار قوى ، وأريدُ الوقوف عليها.

فالتَّمَس له الربيعُ فتَّى من أعلم الناس بالمدينة ، وأعرفهم بظريف الأخبار، وشريف الأشمار؛ فعجب المنصور منه ؛ وكان يسايره أحسنَ مُسايرة ، ويحاضِرُه أزينَ محاضرة ، ولا يَبْتَدِنْهُ بخطاب إلا على وجه الجواب، فإذا سأله أتى بأوضح دَلَالة ، وأفصح مَقَالة .

فأعجِب به المنصور غاية الإعجاب ، وقال للربيع : ادفع إليه عشرة آلاف درهم ، وكان الفتى مُمْلِقًا (١) مضطرًا . فتشاغل الربيع عنه ، فاجتاز مع المنصور بدار عاتيكة . فقال : يا أمير المؤمنين ؛ هذا بيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية الذي يقول فيه الأحوص بن محد :

<sup>\*</sup> ذيل زهر الآداب : ٠٨٠

<sup>(</sup>١) الإملاق : الافتقار .

يابيت عائكة الذى أَنَمَزَّلُ (١) حسنر العِدَا وبه الفؤادُ مُو كُلُ قال المنصور: ما هاج منه ما ليس هو طبعه ؛ من أن يُخْبر بما لم يُسْتَخْبَر عنه ويجيب بما لم يُسأَل عنه ؟ ثم أقبسل يردِّدُ أبياتَ القصيدة في نفسه إلى أن بلغ إلى :

وأراك تغملُ ما تقولُ ، وبعضُهم مَذِق اللسان يقولُ ما لا يفعل (٢) فدعا بالربيع وقال له : هل دفعت للمدنى (٣) ما أمَرْنا به ؟ فقال : أخَّرتنى عِلَّهُ .

<sup>(</sup>۱) تعزل الشيء وتعزل عنه: تنحى (۲) رجل مذاق: كذوب (۳) النسبة إلى مدينة الرسول: مدنى، وإلى مدينة المنصور مديني.

#### ١٦٧ — فطنة كاتب المنصور \*

قال أبو جعفر المنصور للمهدى يوماً: قد عزمتُ على أن أوليك الأمرَ وأرده إليك ، فقد كبرتُ وعجَزت عن مباشرة الأعمال والنظر فيها ، وأحببتُ الراحة والدَّعة . فخرج المهدى إلى أبى عبيد الله (١) مستبشراً ، وعرَّفه ماعرضه عليه أبو جعفر ، فقال له أبو عبيد الله : اتّق الله ولا تظهر لأمير المؤمنين قَبُولا لما ذاكرك به ، و إذا عاودكَ فقل له : لا والله ، لا أنعرَّضُ لهذا الأمر ماأ بقى الله أمير المؤمنين؛ ولا أنهض له ، فإنه إنما سَبَرك (٢) بما عَرَض عليك .

فلما دخل المهدى على أبى جعفر قال له:ياأبا عبد الله ، هل فكرت فياقلته لك ، أو شاروت أحداً فيه ؟ فقال : مابى من قوة على ذلك ، ورُيبتى الله أمير المؤمنين ، ويمتمنا بحياته . فقال له : سبحان الله ! من صدّك عنه ومَن ناظرت فيه ؟ فقال له شاورتُ معاوية (٢٠) . قال : فأى شىء قال لك ؟ فعر فه ماقال له ، فأطرق هُنيهة مم قال : على بمعاوية .

فلما دخل عليه قال له : ماهذا الذي ناظَرَكُ (\*) فيه ابن عبد الله (°) ؟ وكيف رأيت ألا يَقْبل ؟ قال : أأصدُقك وأنا آمن ؟ فقـال له : هات : ولم لا تصدُقني ؟

الوزراء والكتاب : ١٢٨ .

<sup>(</sup>۱) هُو أَبُو عبيد معاوية بن عبيد الله بن يسار من أهل فلسطين . كان كاتب أبي جعفر ف الإنفاق والتصرف في بيتالمال وقد ضمه إلى المهدى حين أنفذه إلى الرى (۲) سبر الجرح: نظر ما غوره . (۳) هو أبو عبيد الله . (٤) المناظرة : أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معاً كف تأتيانه . (٥) اسم المهدى محد بن عبد الله .

فقال له : إنه والله ماعرضت عليه ماعرضته وأنت تريدُ أن تولّيه ، وإنما أردتُ أن تختبر عقله ، وماكنتَ لتطيب نفساً بترك ما أنت فيه .

فقال له : وكيف توهمت ذلك ؟ قال : لأنى سممتك تقول : إنى أستيقظ بالليل فأدعو بالكتب، فأضعها بين يدى ، وأدعو بوصيف فآمره أن يَمْرَخ (١) ظهرى بالدّهن ، فيفعل ذلك ، وأنا مقبلٌ على كتبى وتدبيرى ، والنظر فى أمورى ؛ فعلمتُ أنك لا تدعُ شيئاً يكون موقعهُ منك هذا الموقع وتُؤثِر به غيرك .

فقال : ماكنتُ أرى أن أحداً يتفقّد ماتفقّدتَه ، وقد أصبتَ الرأى وأحسنت . بارك الله عليك !

<sup>(</sup>١) يمرخ: يدمن.

# ١٦٨ — حِيلَة طَرِيفة \*

قال داود بن الرشيد : قلت للمَهْيَمَ بن عدى : بأى شيء استحق سعيد بن عثمان أَنْ ولاه المهدى القضاء ، وأنزله منه تلك المنزلة الرفيعة ؟ قال : إن خبرَه في اتصاله بالمهدى طريف ، فإن أحببت شرحتُه لك ، قلت : والله قد أحببت ذلك ، قال :

اعلم أنه واقى الربيع الحاجب حين أفضت الخلافة إلى المهدى، فقال: استأذن لى على أمير المؤمنين. فقال له الربيع : من أنت ؟ وما حاجبتك ؟ قال: أنا رجل قد رأيت لأمير المؤمنين رؤيا صالحة ، وقد أحببت أن تَذْكُر نى له. فقال له الربيع: ياهذا ؟ إن القوم لا يصِد قون ما يرو نه لأنفسهم ، فكيف ما يراه لهم غيرهم! فاحتل يحيلة هي خير لك من هذه. فقال له: إن لم تخبره بمكانى سألت مَنْ يوصلنى إليه، فأخبرته أنى سألت مَنْ يوصلنى إليه، فأخبرته أنى سألتك الإذن عليه فلم تفعل.

فدخل الربيع على المهدى"، فقال له: يأمير المؤمنين ؛ إنكم قد أطمعتُم الناسَ في أنفسكم، فقد احتالُوا لسكم بكل ضَرْب. قال له: هكذا صُنع الملوك. فما ذاك ؟ قال: رجل بالباب يزعم أنه قد رأى لأمير المؤمنين رؤيا حسنة، وقد أحب أن يقصّها عليه. فقال له المهدى: ويحك ياربيع! إنى والله أرى الرؤيا لنفسى، فلا تصح لى، فكيف إذا ادّعاها مَن لعله قد افتعلها. قال: والله قلتُ له مثل هذا فلم يقبل. قال: هات الرجل.

فأدخل إليه سعيد ، وكان له رؤية وجمال ومهومة ظاهرة ، وليحْيَةُ عظيمة

<sup>\*</sup> الأذكياء: ٥٥.

ولسان. فقى الله المهدى: هات ، بارك الله عليك! ماذا رأيت ؟ قال: رأيتُ ياأمير المؤمنين المهدى أنه يعيش ياأمير المؤمنين المهدى أنه يعيش ثلاثين سنسة في الخيلافة ، وآية ذلك أنه يرى في ايلته هذه في منامه كأنه يُقلِّب يواقيت ؛ ثم يعدها فيجدها ثلاثين ياقوتة ؛ كأنها قد وُهِبت له .

فقال المهدى : ماأحسن مارأيت ! ونحن نمتحن رؤياك فى ليلتنا المقبلة على ماأخبرتَنا به ، فإن كان الأمر على ماذكرت أعطيناك ماتريد ، وإن كان الأمر بخلاف ذلك لم نعاقبك ، لعلمنا أن الرؤيا ربما صدقت ، وربما اختلفت .

قال له سعيد: يا أميرَ المؤمنين ؛ في أنا صانع الساعة إذا صرتُ إلى منزلى وعيالى فأخبرتُهم أنى كنتُ عند أمير المؤمنين ، ثم رجعتُ صِفْراً (١) ؟ قال له المهدى : فكيف نعمل ؟ قال : يعجّل لى أميرُ المؤمنين ما أحَب ؛ وأحلف له أنى قد صدقت فأمر له بعشرة آلاف درهم ؛ وأمر أن يُوخذ منه كفيل ليحضر من غد ذلك اليوم . فقبض المال ، وقيل له : من يكفل (٢) بك ؛ فد عينيه إلى خادم فرآه حسن الوجه والزّى " . فقال : هذا يكفلُ بى . فقال له المهدى : أنكفلُ به ؟ فاحر وخَجل ، وقال : نع ، وكفل به وانصرف .

فلساكان فى تلك الليلة رأى المهدى ماذكره له سعيد حَرْفاً بحرف ، وأصبح سعيد فى البساب ، واستأذن فأذن له ، فلسا وقمت عين المهدى عليسه قال : أين مصداق ماقلت لنسا ؟ قال له سعيد : وما رأى أمير المؤمنين ؟ قال له المهدى : قد والله رأيت ذلك . فقال له سعيد : الله أكبر ! فأنْجِز ياأمير المؤمنين ماوعدتنى به قال له : حُبًّا وكرامة . ثم أمر له بثلاثة آلاف دينار ، وعشرة تخوت (١) ثياب ، وثلاثة مراكب من أنْفَسْ دوابه محلاة ، فأخذ ذلك وانصرف .

<sup>(</sup>١) الصفر: الحالى . (٢) الكفيل: الضامن .

<sup>(</sup>٣) التخت : وعاء تصان فيه الثياب .

فلحق به الخادم الذي كان قد كفّل به ، وقال له : سألتك بالله ؟ هل كان لهذه الرؤيا التي ذكرتَها من أصل ؟ فقال له سعيد : لا والله ! قال الخادم : كيف وقد رأى أمير المؤمنين ماذكرته له ؟ قال : هذا بما لا يأ به به أمثاله ، وذلك أنى لما ألقيت ليه هـذا الكلام حطر بباله ، وحدّث به نفسه، وشغل به فكر م ، فساعة نام خُيِّل له ماحل في قلبه ، وما كان شغل به فكر م في المنام .

فَبُهُت الحادم ، وتعجّب ، فقال له سعيد : قد صدقتك ، وجعلت صِدْقى لك مكافأتك على كفالتك ؛ فاسترْ على . ففعل .

ثم طلبه المهدى لمنادمته ، فنادمه ، وحَظى عنده ، وقلده القصاء على عسكره . فلم يزل كذلك حتى مات المهدى!

### ۱٤٤ \_ الأمين والمأمون بين يدى الرشيد\*

قال مجدّث: إنّ الرشيد ناظر يحيى بن خالد ؛ أى ولديه يعهد إليه ، وعلم يحيى ابن خالد ميله إلى أمّ جعفر و إيثاره هواها ؛ فقال : أميرُ المؤمنين أعلم بولده ، وكان الأمون والأمين حاضرين ، فأغرى (١) كلَّ واحد منهما بالآخر ، فأسرع (٢) الأمين وحَلُم المأمون ، ثم أمرها بالمصارعة ، فوثب الأمين ، وثبت المأمون عالساً . فقال الرشيد : مالك اليوم يا عبد الله ! أخفت ابن الهاشميّة ؟ أما إنه لأيد (٣) ، فقال المأمون : هو كا ذكر أمير المؤمنين ، ولكنني لم أخفه ، ولكن قبض يدى عنه ما قبض لساني حين نال مني . فقال الرشيد : وما الذي قبض يدك ولسانك عنه ؟ قال : قول الأموى بنيه متمثلا (١٠) :

ينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد في طول بقائكم وَدَمار كم بتقطّ عن وتفر و جُمعن ورامها بالكسر ذو حَنق وَبطْش أيد و إن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد ألف بينكم بتعاطف وتراحم وتودد كم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود

انْفُوا الضَّفَا ثَن (٥) بينكم وتواصلوا فصلاح ُ ذات البين طول ُ بقائكم إنّ القداح َ إذ جُمعن ورامها عزّت ولم تُتكسرو إن هي بددت فلمثل رَيْبِ الدهر ألف بينكم حتى تلين جلود كم وقلو بكم

<sup>\*</sup> أنياء نجياءَ الأبناء : ١١٣

<sup>(</sup>١) أغرى بينهم : سلط أحدهم على الآخر . (٢) أسعرع : أي أسمعه قولا مكروها .

 <sup>(</sup>٣) أيد : شديد . والأيد : القوة . (٤) الأبيات أنشدها عبد الملك يوصى بها ولده .

<sup>(</sup>٥) الضفائن : الأحقاد.

فرق الرشيد رقة شديدة ، واغرورقت عيناه بالدموع ، ثم تشدّد وكَفْكَفَها (١) وأقبل عَلَى الأمين ، وقال : يامحد ؛ ما أنت صانع إن صرف الله إليك أمر هذه الأمة ؟ قال : أكون مهديها يا أمير المؤمنين . فقال الرشيد : إن تفعل فأنت أهل لذلك .

ثم أقبل عَلَى المأمون وقال له : يا عبد الله ؟ ما أنت صانع إن صَرَف الله إليك أمرَ هذه الأمة ؟ فابتدرت دموع المأمون ، وفطن الرشيد لما أبكاه ، فلم يملك عينيه فأرسلهما ، و بكى يحيى ؟ فلما قَضَو ا من البكاء أرباً (٢) بكى الأمين لبكائهم ، فأعاد الرشيد المسألة للمأمون . فقال : أغفنى يا أمير المؤمنين من ذلك . فقال : عزمت عليك لتقولن ، فقال : إن قد رالله ذلك أجعل الحزن شعاراً (١) والحزم د ثاراً ، وسيرة أمير المؤمنين مَشعراً لا تستَحل حرماته ، وكتاباً لا تبديل الحرن .

فأشار إليهما بالانصراف ، فذهبا ، ثم أقبل على يحيى بن خالد فأنشد بيت صَخْر بن عمرو بن الشريد السُّلَمِيّ أخى الخنساء ، وهو قوله :

أَهُمُ بَأْمَرِ الحَرْمِ لُو أَستطيعُهُ وقد حِيلَ بين الديرِ والنَّزَ وانِ ('' فقال يحيى بن خالد: هيأ الله لأمير المؤمنين من أمره رَشداً .

<sup>(</sup>١) كفكها : كفها . (٢) الأرب : الحاجة . (٣) الشعار : ما ولى الجسد من الثياب، والدنار ! ما فوق ذلك . (٤) العير : حمار الوحش . النزوان : الوثوب . والبيت مثل ، وأولى من عاله صغر . (٥٠ قضص ــ أول)

## ١٧٠ ــ قَمَرًا عَبْدٍ و فَرْعَا خِلَافَة \*

#### قال الكيباني (١):

دخلت على الرشيد، فلما قضيت حق التسايم والدعاء، وَثَنْبَتُ للقيام، فقال: اقَعُد، فلم أَذِل عنده حتى خف عامَّة من كان في مجلسه، ولم يبق إلا خاصَّتُه، فقال لى: يا على ؛ ألا تحب أن ترى محمداً وعبد الله (٢٠)! قلت: ما أشو قنى إليهما يا أمير المؤمنين، وأسر نى بمعاينة نعمة الله على أمير المؤمنين فيهما.

فأمر بإحضارها ، فلم ألبث أن أقبلا كوكبي أُ فَق ، يزينهما هدوء ووقار ، وقد غَضًا أبصارَهما ، وقاربا خطوها ، حتى وقفا على باب المجلس ، فسلما على أبيهما بالخلافة ؛ ثم قالا : تم الله على أمير المؤمنين نعمه ، وشفعها بشكره ، وجعل ما قلّده من هذا الأمر أحمد عاقبة ، ولا كدار عليه ما صفا ، فقد صرت للمسلمين ثقة ؛ إليك يفزَعون في أمورهم ، ويقصدون في حوائجهم .

فأمرها بالدنو منه ؛ فصيَّر محمداً عن يمينه وعبد الله عن يساره ، ثُمُّ التفت إلى ققال : ياعلى ؛ ما زلت ُ ساهراً مفكّراً في معانى أبيات قد خفيت على ! قلت : إن رأى أمير المؤمنين أن ينشدنيها ! فأنشدى :

قَدْ قُلْتُ قُولاً للغراب إذا حَجَلْ عليك بالْقُودِ المسانيفِ الْأُوَلِ \* \* تَغَدَّ مَا شُلْتَ عَلَى غَيْرِ عَجَلْ \*

<sup>\*</sup> المسعودى : ٢ - ٢٧١ ، معجم الأدباء : ١٣ - ١٧٣ ، المحاسن والمساوى : ٤٤٠ .
(١) اسمه على بن حزة وأصله من فارس أشهر نحاة الكوفة وأحد القراء السبعة ، استقدمه الحلفاء العباسيون ليعلم أبناءهم ، وألف كثيراً من الكتب في النحو والقراءات والأدب والنوادر، توفي سنة ١٨٩ هـ . (٢) علمد الأمين وعبد الله المأمون ابنا الرشيد .

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين ؛ إن العِير () إذا فَصَلْت من خَيْبر، وعليها الْمَرْ، ، وعليها الْمَرْ، ، وعليها العرب على آخر العِير فيطرُدُها السَّواق ؛ يقول : تقدَّم إلى أوائل العير؛ فكل على غير عجل . والقُود: الطّوال الأعناق . والمسانيف: المتقدَّمة .

ثم أنشدني :

وإتى وإن عشر تأمن خشية الردَّى نَهَاقَ حسار إنَّى لجزوع (٢) قلت : نعم يا أمير المؤمنين ؟ كان الرجل من العرب إذا دخل خَيْبَر أكبًّ على أربع، وعشر تعشير الحمار ؟ وهو أن يَنهُ قي عشر نهقات متتابعات ، يفعل ذلك للدفع عن نفسه حُمّى خيبر .

ثم أنشدنى قول الآخر :

أَجَاعِلُ أَنتَ بِيقُورا مُضرَّمةً ذريعةً لك بينَ اللهِ والمطرِ (٢) قلت: نعم ، كانت العرب إذا أبطأ المطر شدَّت العُشَر (٤) والسَّلَعَ ، وها ضربان من النبت في أذناب البقر وألهبوا فيه النار ، وشرَّدوا البقر تفاؤلا عالبرق والمطر .

ثم أنشدنى لرجل آخر . \*

وسِرْبِ مِلاحِقد رآيتُ وجوهَهمْ إناثُ أَدَانِيهِ ، ذُكُورُ أُواخِرُهُ فقلتَ : إنه يعنى الأضراس .

ثم أنشدنى قول الآخر :

فإنى إذَن كَالْثُور أيضرَبُ جَنْبُهُ إِذَا لَم يَعَفُ شَرُ بَا وَعَا فَتْ صَواحِيهُ

قلت: نعم ، كانت العرب إذا أوردت البقر ، فشر بت الشيران وأبت البقر ضر بت الثيران حتى تشرب البقر ، وهو كما قال: «كالثور يُضربُ لما عافت البقر» .

<sup>(</sup>١) العير: الإبل التي تحمل الميرة. (٢) البيت لعروة بن الورد. (٣) اسم جم لبقرة ، وفي النسان: «مسلعة» بدل مضرمة ، والبيت الورل الطائي (٤) شجر لم يقتدح الناس في أجوده هـ.

ثم أنشدني :

يمُنْحَدر من رَأْسِ بَرْقَاء حَطَّهُ لَذَ كُرُ لَبَيْنِ من حبيبِ مُزَايلِ قلت : نغم ، يعنى الدموع . والبرقاء : العين ؛ لأن فيها سواداً و بياضاً . وحطَّه: أساله ، وحبيب : نحبوب ، ومزايل : مفارق .

فوثب الرشيد فجذبني إلى صدره ، وقال : لله در أهل الأدب ! ثم دعا بجارية، فقال لها: احمليّ إلى منزل الكسائي خُسّ بِدَر على أعناق خمسة أعبد يلزمون خد مته .

مم قال لى : استنشدها \_ يعنى ابنيه \_ فأنشده محمد الأمين :

و إنَّى لَمَفُّ الفَقْرِ مُشْتَرَكُ الغُنَّى وَتَأْرِكُ شَـكُلِّ لَا يُوافِقُهُ شَكْلِي وَشَكْلِي شَكُلُ لا يقُوم بمثله من الناس إلا كلُّ ذي نيقة مِثلي(١) لنفسي وأَسْتَغني بما كان من فضلي

ولى نيقة ٌ في الحجد والبذال لم يكن وأُجعلُ مالى دُونَ عِرْضَى جُنَّةً ۗ وأنشدني عبد الله المأمون:

ولقــد تلُومُ بغير ما تَدْرى إذ لا يُحكم طائعاً أَمْرِي (٢) يعطى إذا ماشاء من كيشر ومُفَجِّم بنوائب الدهر نَحَواً بلا ضرَع ولا غر<sup>(٣)</sup> فى أى مذَّهب غايةٍ أجرى

بكرَتْ تلومُك مَطلعَ الفجر ما إن ملكت مصيبة لزلَت مَلْكُ لللوك على مُقْتَمَدِرْ ۗ فَلربَّ مُغتبطٍ بَمَرَزِ نُهْ ومُكاشِح لي قد مُددت له حتى يقول لنفســه لهفـــًا

<sup>(</sup>١) النينة اسم من تنوق في الأمر : تجود وتأنق فيه . (٢) حكم الأمر : أحكمه .

<sup>(</sup>٣) الضرع : من ضرع : إذا ذل وخضع . والغمر:من لم يجرب الأمور ، وبالتحريك: الحقد ـ

وترى قَناتى حين يغيزُها غَمْزَ الثَّقَاف بطيئة الكسرِ ثم أمرنى أن أسألهما ، ففعلت ؛ فما سألتُهما عن شى، إلا أحسنا الجوابَ فيه والخروج منه ، فسُرَّ بذلك الرشيد ، حتى تبيَّنته فيه ، ثم قال . ياعليُّ ؛ كيف ترى مذهبَهما وجوابهما ؟ فقلت : ياأمير المؤمنين ؛ ها كما قال الشاعر :

> أرى قمرى مجد وفرعى خلافة يزينهما عرق كريم وتخيدُ يَسُدَّان آفاق السماء بِشيمة يؤيدُها حزْم وعَضْب مُهنَّدُ سَلِيلَى أمير المؤمنين وحاً نزَى مواريث ما أبقى النبي محمد

يا أمير المؤمنين ، هما فرع و كا أصله ، وطاب مَغْرِسه ، وتمكنت في الثرى عروقه ، وعذُ بت مشار به ، أبوها ملك أغر ، نافذ الأمر ، واسع العلم ، عظيم الحلم ، فهما يستضيئان بنوره ، وينطقان بلسانه ، ويتقلّبان في سعادته ، فأمتع الله أمير المؤمنين بهما ، وآنس جميع الأمة ببقائه و بقائهما ! فما رأيت أحداً من أولاد الخلفاء وأغصان هذه الشجرة المباركة أذرب (١) منهما لسانا ، ولا أعذب كلاما ، ولا أحسن ألفاظاً ، ولا أشد اقتداراً على تأدية ماحفظا ورويا ؛ ودعوت ملما دعاء عثيراً ، وأمن الرشيد على دعائى ، ثم ضمهما إليه ، وجميع يديه عليهما فلم يبسطها حتى رأيت والدموع تنحدر على صدره ؛ رقة عليهما و إشفاقا . ثم أمرهما بالخروج .

فلما خرجا أقبل على ، فقال : كأنك بهما ـ وقد حُمَّ القصاء ، ونزلت مقاديرُ السماء ، وبلغ الكتابُ أجله ، وانتهى الأمرُ إلى وقته المحدود ، وحينه المسطور ، الذى لا يدفعه دافع ، ولا يمنع منه مانع ـ قد تشتَّت أمرهما ، وافترقت كلتهما ، وظهر تعاديهما ، ثم لم يبرح ذلك بهما حتى تسفك الدماء ، وتكثر القتلى ، وتُهتك سُتور النساء ، ويتمنَّى كثيرُ من الأحياء أنهم في عداد الموتى 1 قلت : أيكون ذلك

<sup>(</sup>١) الذرب: الحديد اللسان.

ياأمير المؤمنين لأمر رأيته ، أو لرؤيا ؛ أولشىء تبيّن لك فى أصل مولدها ، أو لأثر وقع لأمير المؤمنين فى أمرها ؟ فقال : لا ؛ بل أثر صحيح ؛ حملته العلماء ، عن الأوصياء عن الأنبياء !

#### ١٧١ — قرَّ تَا عَيْن

قال محمد بن عبد الرحمن الهاشمي (١):

كانت أمَّ جعفر بن يحيى تزورُ أمّى ؛ وكانت لبيبةً من النساء ، حازمة فصيحة بَرْزَةً (٢) يُعجبنى أن أجدَها عند أمّى فأستكثرَ من حديثها ؛ فقلت لها يوماً : ياأمّ جعفر ؛ إن بعض الناس يفضِّل جعفراً على الفضل ، و بعضهم يفضّل الفضل على جعفر ، فأخبرينى . فقالت : مازلنا نعرفُ الفضل الفضل . فقلت : إنّ أكثرَ الناس على خلاف هدذا . فقالت : سأحدِّثك واقضِ أنت \_ وكان ذلك الذي أردتُ منها .

قالت : كانا يوماً بلعبان فى دارى ، فدخل أبوها فدعا بالفذاء وأحضرها مه فطع معه ، ثم آنسهما بحديثه وقال لهما : أتلعبان بالشَّطْرَ بج ؟ فقال جعفر ـ وكان أجْرَأُها : نم ! قال ؛ فهل لاعبت أخاك بها ! قال جعفر : لا . قال : فالعبا بها بين يدى لأرى لمن الفكر ، فقال جعفر : نم ! وكان الفضل أبصر منه بها ، فجى مالشَّطْرَ بج ، فصُفَّتْ بينهما ، وأقبل عليها جعفر ، وأعرض عنها الفضل .

فقال له أبوه : مالك لا تلاعب أخاك ؟ فقال : لا أحبُّ ذلك . فقال جعفر: إنه

<sup>\*</sup> أنباء نجياء الأبناء : ١٣٠

<sup>(</sup>١) هو عجد بن عبد الرحن صاحب صلاة الكوفة . (٧) البرزة من النساء : التي تظهر الناس ويجلس إليها القوم ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة .

يرى أنه أعلم بها منِّي فيأنف من مُلاعبتي ؛ وأنا ألاعبه مُعَاطرة (١).

فقال الفضل: لا أفعل · فقال أبوه: لاعبُّه وأنا معك . فقال جعفر: رضيتُ ، وأبى الفضل واستعنى أباه فأعفاه .

ثم قالت في : قد حد تنتك فاقض ، فقلت : قد قضيت بالفضل لجعفر على أخيه وقالت : لو علمت أنك لا تحسن القضاء لما حكم متك ، أفلا ترى أن جعفراً قد سقط أربع سقطات تنز والفضل عنهن . فسقط حين اعترف على نفسه بأنه يلعب بالشّطر نج ، وكان أبوه صاحب جد . وسقط في النزام مُلاعبة أخيه ، وإظهار الشهوة لذ لمبه ، والتعرض لغضبه . وسقط في طلب المقامرة وإظهار الحرص على مال أخيه . والرابعة قاصمة الظّهر حين قال أبوه لأخيه : لاعبه وأنا ممك ، فقال أخوه : لا وقال هو : نعم ؛ فناصب (٢) صفّا فيه أبوه وأخوه .

فقات: أحسنت والله ، وإنك لأقضى من الشَّعبى (٢) ! ثم قلت لها : عزمت عليك أخبرينى ؛ هل خنى مثل هدذا على جمغر وقد فَطَن له أخوه ؟ فقالت : لولا العزّمة (٤) لما أخبرتك ، إن أباها لما خرج قلت للفضل خالية به : مامنعك من إدخال السرور على أبيك بملاعبة أخيبك ؟ فقال : أمران : أحسدها لو لاعبته لفلبته فأخجلته ، والثانى قول أبى : لاعبه وأنا معك ؛ فما يسر فى أن يكون أبى معى على ألحى . ثم خلوت بجعفر فقلت له : يسأل أبوك عن اللعب بالشّطر نج فيصمت أبى يقول : نعم لَهُو البال أخوك وتعترف ، وأبوك صاحب جد ! فقال : إنى سمعت أبى يقول : نعم لَهُو البال المكدود (٥) ! وقد علم ما نلقاه من كد ً التعلّم والتأدّب ، ولم آمن أن يكون بلغه أنّا المكدود (١٠) !

<sup>(</sup>١) المخاطرة: المراهنة . (٢) ناصب الصف: وقف إزاءه وعاداه . (٣) الشعبي : أحد رجال الحديث والقضاء . (٤) عزم عليه : أقسم ، وعزمت عليك : أي أمرتك أمرا جدا ، وهي العزمة .

<sup>(</sup>ه) كده: أجهده وأتعبه .

نلعبُ بها وأن يُبَادر فينكر ، فبادرتُ بالإفرار إشفاقًا على نفسى وعليه ؛ وقلت: إنكان تو بيخُ فدَيتُه من المواجهة به .

فقلت له : يا ُبنى ؟ فلم تقول ألاعبه مخاطرة ؟ كأنك تقامر أخاك وتستكثر ماله ! فقال : كلّا ، ولكنه يستحسن الدواة التي وَهبها لى أميرُ المؤمنين فعرضتُها عليه ؛ فأبى قبولها ، وطيعتُ أن يلاعبنى فأخاطره عليها ، وهو يغلبنى فتطيبُ نفسه بأخذها .

فقلت لها : يا أمّاه ؛ ماكانتُ هذه الدواة ؛ فقالت : إن جعفراً دخل على أمير المؤمنينُ فرأى بين يديه دواةً من العقيق الأحمر محلاةً بالياقوت الأزرق والأصفر ، فرآه ينظرُ إليها فوهبها له . فقلت : إيه .

فقالت: ثم قلت لجمفر: هبك اعتذرت بما سمعت ؛ فما عذر ُك من الرضا بمناصبة أبيك حين قال: لاعبه وأنا معك ؟ فقلت أنت: نعم ، وقال هو: لا فقال: عرفت أنه غالبي ، ولو فتر لعبه لتغالبت معه ، مع ما له من الشرف والسرور بتحيّز أبيه إليه .

قال محمد بن عبد الرحمن : فقلت : بخ بخ بخ الهذه والله السيادة ! ثم قلت لها : يا أمّاه ، أكان منهما من بلغ الحلم ؟ فقالت : يا بنى ، أين يُذهبُ بك ؟ أخبرك عن صبيبن يلعبان فتقول : أكان منهما من بلغ الحلم ! لقد كنّا ننهى الصبيّ إذا بلغ العشر وحضر مَن يُستحى منه أن يبتسم !

<sup>(</sup>٢) يقال : بخ بخ ، إنجابا بالشيء ولمظهارا للسرور به .

## ١٧٢ — حيلة وَالَّ

بلغ الرشيد أن موسى بن عيسى (1) \_ وكان أميراً عَلَى مصر من قِبَله \_ عازم على خَلمه ، فقال : والله لأعزلنَّه بأخَسِّ مَن على بابى ! وقال ليحيى بن خالد (٢) : اطلب لى كاتباً عفيفاً يصلح لعمل مصر ، واكتم خبره ، فلا يشعر به موسى حتى يُفْجَأَه ، فقال : قد وجدته ، قال : من هو ؟ قال : عمر بن مهران (٣) .

فكتب له بخطه كتاباً إلى موسى بتسليم العمل إليه ، فسار وليس معه غيرُ غلام أسود على بغل استأجره ؛ ومعه خُرْجُ فيه قميص وطَيْلسان (1) وخُفُ !

فلمّا وصل إلى مصر نزل خاناً ، فأقام فيه ثلاثة أيام يبحث عن أخبار البلد ، وعمَّن فيه من العال ؛ وأخبر من كانوا بجواره في الخان أنه قد وُلّى مصر ؛ واستعمل منهم كاتباً وحاجباً وصاحب شرطة ، وقلّد آخر بيت المال ؛ وأمر من تبعه ووَثق به أن يدخل معه على موسى ، فإذا سمعوا حركة في دار الإمارة قبضوا على الديوان .

فلنا أبرم أمره بكر إلى دار الإمارة ؛ فأذن موسى للناس إذناً عاماً ، فدخل فى جملتهم ومن اتَّفق معهم ، وموسى جالس فى دَسْته (٥) ، والقو ادُ بين يديه ، وكلُّ من قُضِيت حاجته ينصرف . وعر ُ جالس ، والحاجب ُ ساعة بعد ساعة يسأله عن حاجته ، وهو يَتَمَافَلُ ، حتى خف الناس ، فتقدَّم ، وأخرج كتاب الرشيد ودفعه

<sup>\*</sup>غرر الخصائس: ٤٤ ، النجوم الزاهرة: ٢ - ٧٨ :

<sup>(</sup>١) هو موسى بن عيسى الأمير العباسى ، ولى إمرة مصر على الصلاة سنة ٢٧١ هـ ، ثم عزله الرشيد وولاه ثانية سنة ١٧٤ هـ وعزل سنة ١٧٦ هـ ، وكان عاقلا جواداً ممدوحاً . (٢) يحي ابن خالد : وزير هارون الرشيد . (٣) كان عمر قائداً للجيش كاتباً للخراج كما كان مديراً لأملاك الدولة . (٤) الطيلسان : نوع من الأكسية .

<sup>(</sup>٥) الدست : صدر البيت .

لموسى ؛ فقبَّلَه ووضعه على رأسه ، ثم فَتحه وقَرَ أَه فانْتُقِيعَ <sup>(١)</sup> لَوْنُهُ ؛ وقال : السمع والطاعة .

ثم قال: أقرئ أبا حفص السلام، وقل له: كُن بموضعك حتى نتّخذَ لك منزلًا ، ونأمر الجند يستقبلونك! أنا عمر بن مهران، وقد أمرنى أميرُ المؤمنين أن أقيمك للناس وأ نصف المظلوم منك، وأنا فاعل ماأمرنى به أميرُ المؤمنين!

فقال له موسى : أنت عمر بن مهران ! قال : نعم ! قال : لعن الله فرعون حيث قال : أليس لى ملك مصر ؟ واضطرب المجلس .

فقَبض على الديوان ؛ ونزل موسى عن فرشه ، وقال : لا إله إلا الله ! هكذا تقوم الساعة ! ماظننتُ أن أحداً بلغ منِ الحيلة والحزم ما بلغت ؛ تسلمت منى العمل، وأنت في مجلسي !

ثم نهض عمر إلى الديوان ، ونظر فيه ، وأمر ونهى ، وعزل ووتى .

<sup>(</sup>١) انتقع لونه : تغير .

## ۱۷۳ — أعطني على قَدرِي \*

دخل رجل بدوئ عليه شَعَثُ السفر ، على داود (١) المهلبي - وكانه إذا حضر الطّعام يتقدّم بِصَرْف البو ابين ، ولا يمنع من الوصول إلى طعامه - فلما فرغ من الطعام وثب قائماً وأومى إليه ، وقال : من أنت يا فتى ؟ قال : شاعر قَصَدْتُكَ بأبيات من الشعر ، قال داود : مهلا قليلا ، ثم دعا بقوس فأو تر ها (٢) ، وأومى إليه ، وقال له : قل ، فإن أنت أحسنت خلعت وأجز أت ، وإن أخطأت رميتُك بهذا السهم يقع في أى موضع يقع فيه ؛ فتبستم البدوى ، وقال :

أمنت بداود وجُود يمينه وأصبحت لا أُخشى بداود نَبْوَة له حسكم لُقْمَان وصورة يوسف فتى تهر ب الأموال من جُود كَفّه فَقَوْشِك قوسُ الجود، والوترُ الندى

من الحدث المرهوب والبُوس والفقر ولا حَدَثَانًا إِن شَدَدْتُ به أَزْرِى وَمُلكُ سليمان وصدق أبى ذَرِّ كا يهرُب الشيطانُ من لَيْلَةِ القَدْرِ وسَهْمُكُ فيه الموت ، فاقتل به فقرى

فضحِك داود ورمَى بسهمه مع القوس من يده ، وقال : يافتى العرب ؛ بالله هلكان ذكر القوس في الأبيات ؟ فقال : لا والله ! ففرح بذلك ، وقال : يا فتى

<sup>\*</sup> المختار من نوادر الأخبار \_ مخطوط .

<sup>(</sup>۱) هو داود بن يريد بن حاتم المهلى أمير من الشجمان العقلاء ، كان والياً على لمفريقية ، وبقى في إمارتها تسعة أشهر ، ثم ولاء الرشيد السند ، فاتسقت له أمورها ، واستمر بها لمل أن توقى سنة ، ۲۰ هـ ، (۲) أوتر قوسه : جعل لها وتراً .

العرب ؛ بالله أيما أحب إليك : أعطيك على قَدْرِك أم على قَدْرِى ؟ قال : بل على قَدْرِى ! قال : بل على قَدْرى ! قال : كم على قَدْرك ؟ قال : مائة ألف درهم ، فأمر له بها .

ثم قال : ما منعك أن تقول على قدرى ؟ فقال : أيها الأمير ؛ أردتُ أن أقول ذلك ، فإذا الأرض لم تُساَوِ قَدْرَ الأمير ، فطلبتُ على قدرى ! فقال : لله در لا والله إن عَلَمْ للهِ عنه . وأمره ألا يَنْقَطِسعَ عنه .

## ١٧٤ – ظاهر بن الحسين والمأمون\*

لما انقبض طاهر (() بن الحسين بخراسان عن المأمون ، وأخذ حذره أدَّب له المأمون وَصيفاً () بأحسن الآداب ، وعلمه فنون العلم ، ثم أهداه إليه مع ألطاف كثير من طرائف العراق ، وقد واطأه على أن يَسُمَّه ، وأعطاه سُمَّ ساعة ، ووعده على ذلك بأموال كثيرة .

فلما انتهى إلى خراسان ، وأوصل الهديّة قبيل طاهر الهدّية ، وأمر بإنزال الوصيف في دار ، وأَجْرَى عليه ما يحتاج اليه من التّوْسَعة ؛ وتركه أشهراً .

فلما برم الوصيف بمكانه كتب إليه:

ياسيدى ؛ إِن كُنتَ تقبلني فاقْبلني ، و إلا فردَّني إلى أمير المؤمنين !

فأرسل إليه ، وأمر بإدخاله ؛ فلما انتهى إلى باب المجلس الذي كان فيه أمره بالوقوف عند باب المجلس ، وقد جلس على لِبْد أبيض وقرع (أسه ، وبين بديه مصحف منشور ، وسيف مسلول . فقال : لقد قبلنا مابعث به أمير المؤمنين غيرك ؛ فإنا لا نقبلك ، وقد صرفناك إلى أمير المؤمنين ، وليس عندى جواب أكتبه إلا ما ترى من حالى ، فأبلغ أمير المؤمنين السلام ؛ وأعلمه بالحال التي رأيتني فها .

<sup>\*</sup> العقد الفريد: ١ \_ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۱) كان طاهر بن الحسين أكبر من اشتهر في عهد المأمون بقيادة الجيوش ويمن النقيبة وبعد الصيت، وهو الذي قتل الأمين سنة ١٩٨٨ هـ ولاه المأمون خراسان، وكان مستقلا بها، يؤدى الحراج عن عمله بها، وتفير عليه المأمون حيمًا بلغه أنه امتنع عن الدعاء له على المنبر، وتوفى بمرور سنة ٢٠٧ هـ (٢) الوصيف: الحادم والحادمة. (٣) فرع راسا: ضربه بالمصا.

فلما قدم الوصيف على المأمون، وكلَّمه بما كان من أمره، ووصف له الحال التي رآه فيها شاور وزراء في ذلك؛ وسألهم عن معناه فلم يعلَّمه واحد منهم ، فقال المأمون: الكنى قد فهمت معناه: أمّا تقريعه رأسه وجلوسه على اللَّبْدِ الأبيض فهو يخبرنا أنه عبد ذليل. وأما المصحف المنشور فإنه يذكّرنا بالعهود التي له علينا، وأما السيف المسلول فإنه يقول: إن نكثت تلك العهود فهذا يحكم بيني و بينك. أغلقوا عنا باب ذكره، ولا تهيجوه في شيء؛ فلم يهجه المأمون حتى مات!

# ١٧٥ \_ هِمْتُ بِالْأُوطانِ وَجْداً بِهَا\*

سمع طاهر ُ بن الحسين عوف بن مُحَلِّم (١) الحزاعى ينشد شعراً يقول فيه :
عَجِبتُ لحرّاقةِ ابن الحُسَيْت نِ كيف تَعُومُ ولا تَعْرَقُ و وَبَحْرانِ : مِن تحتِها واحد و وَخَرُ من فوقِها مُطبِقُ وأَخَرُ من فوقِها مُطبِقُ وأَعْجِبُ من ذاك عيدانها وقد مستها كيف لا تُورِقُ !

فأدخله ، وأنشده إياها ؛ ثم اختصه بمنادمته ؛ واختاره لمسامرته ؛ وكان لا يخرج في سفر إلا أخرَجه معه ؛ وجعله زميلة وأنيسة وعديله ، وكان عوف يستأذنه في الا نصراف إلى أهله ووطنه ، فلا يأذن له ، ولا يسمح به ، فلما مات طاهر ظن أنه قد تخلص ؛ وأنه سينزكه يلْحق بأهله ، ويرجع إلى وطنه ، فقر به عبد الله بن طاهر من نفسه ؛ وأنز له منزلته من أبيه \_ وكان عبد الله أديباً فاضلا عالماً بأخبار الناس فلما وقف على أدب عوف وفضله تمسّك به ؛ وأفضل عليه حتى كُثر ماله ، وحسن الما وقف على أدب عوف وفضله تمسّك به ؛ وأفضل عليه حتى كُثر ماله ، وحسن عالم وقلت به يولك وطنه ، فلم يكن إلى خلك سبيل !

وحَفَزه الشوقُ إلى أهله ، وأهمة أمرُهم ، فاتفق أن خرج عبد الله من بعداد ير يد خراسان ، فصيّرَ عوفًا عَدِيله (٢) ، يستمتع بمسامرته ، و يرتاحُ إلى محادثته ، إلى أن دنا من الرَّى (٣) ؛ فلما شارفها سمع صوت عَنْدَ ليب يغر د بأَحْسنِ تغريد ،

<sup>\*</sup> معجم الأدباء: ١٦ \_ ١٤٠ .

<sup>(</sup>١) أحد العلماء الأدباء الرواة الندماء الشعراء ، اختصه طاهِر بمُنادمته فبق معـــه ثلاثين سنة لا يفارقه . وتوفى نجهِ سنة ٢٢٠ هـ .

<sup>(</sup>٢) عديله : يقال عادله في المحمل ، أي ركب معه . (٣) كانت مدينة عظيمة فتحها نغيم بن مقرن في خلافة عمر ، وهي الآن أطلال على مسافة خسة كيلومترات من طهران

وأَشْجَى صوت ؛ فأعجب عبد ُ الله بصوته ، والتفت إلى عوف بن محلِّم ، فقال له : يابن مُحَلِّم ؛ هل سمعت قطَّ أشْجَى من هذا الصوت وأطْرَبَ منه ؟ فقال : لا والله أيها الأمير ! و إنه لحسن ُ الصوت شجِيّ النَّفَمة ِ ، مُطْرِبُ التغريد ، فقال عبدالله: قاتلَ الله أبا كبير حيث يقول :

أَلَا يَاحَمَامَ الْأَيْكِ إِلْفُكُ حَاضِرٌ وغُصْنَكَ مَيَّادٌ فَفيم تنوحُ الْفِقَادُ صحيتُ أَفِقٌ لَا تَنَحُ مِن غير شيء افإِنني بكيتُ زمانًا والفؤادُ صحيت وَلوعًا (١) فَشَطَّتْ غُر بةً دَارُ زيْنَبِ فَهَأَنَا أَبِكِي والفؤادُ قريحُ فقال عوف : أَحَسَنَ والله أبو كبير وأجاد . ثم قال : أصلح الله الأمير ؛ إنه كان في الهُذَليين مائة وثلاثون شاعرًا ، مافيهم إلا مُفْلق ، وما كان فيهم مثلُ أبي كبير ؛ فإنه كان يُبدعُ في شعره ، ويُفهم آخر قواه وأوله ، وما شيء أبلغ في الشعر من الإبداع فيه !

قال عبد الله : أقسمتُ عليك إلا أجزَّتَ شعرَ أبي كبير ! قال عوف : أصلحَ الله الأميرَ ! قد كَبِرَت سنّى ، وفنّى ذِهْنى ، وأنكرْتُ كلَّ ما كنتُ أعرفه ! قال عبد الله : سألتُك بحق طاهر إلا فعلت ! وكان لايُسْأَلُ بحق طاهر شيئاً إلّا ابْتَدَر إليه . فلما سمع عَوْفُ ذلك أنشأ يقول .

أَفَى كُلِّ عَامٍ غَرْبَة وَنَرُوحُ أَمَا للنّوَى مِن وَنْيَةٍ (٢٠ فَتُرِيحُ! لَقَدَ طَلَبَحَ البينَ الْبَيْنَ وهو طليحُ لقد طَلَبَحَ البينَ البينَ الْبَيْنَ وهو طليحُ وأَرْ قَنِى بالرَّى نوحُ حَسَامة فَنُحْتُ وذو البَثِّ الغريب ينوحُ على أنها ناحَتْ ولم تُذر (١٠ دَمْعةً ونُحْتُ وأسرَابُ الدُّمُوعِ سَفُوحُ

<sup>(</sup>١), ولوعا :مصدر ولم به : استخف شوقاً .

<sup>(</sup>٢) الونية : الفترة . (٣) طلح : أعيا . (٤) لم تذر : لم ترسل من عينها دمعة ، وأسراب الدموع : جاعاتها . سفوح : مصدر سفحت الدمع كنعت : صببته ، أو سفح الدمع : انصب

وناحت وفرخاها بحيث تراها ومن دون أفراخي مَهــاَمِهُ فِيحُ وغُصْنُك مَيَّادٌ ففيم تنـــوحُ ا ألا ياحمامَ الأَيْكِ إِلْفُكَ حَاضِرُ ۗ فيُلْقِي عصا التَّطُوَافِ وهي طريح (١) عَسى جودُ عبدِ الله أن يعكس النوى فَإِنَّ الغني يُدْ نِي الفَتَى من صَدِيقه وعُدْمُ الغِني بالْمُشْـتِرِينَ طَرُوحُ (٢) فَاسَتِّمْبَرَ (٣) عبد الله ، ورق له وجرت دموعه ، وقال له : والله ِ إنى لضَنِين ۖ بمفار َقَتكَ،شحيح على الفائت من مُحَاضَرَتك، ولكن ْ والله لا أعمَلْتَ معىخُفًّاولا حافراً إلا راجعاً إلى أهلك ، ثم أمر له بثلاثين ألف درهم . فقال يمدح عبد اللهوأباه: وأَلْدِسَ الأَمْنَ به الْمُغْرِ بان(١) يان الذي دان له المشرقان قد أُحُوَجْتُ سمعِي إلى تَرْجُمان إِن الْمَانِينِ \_ وُ بِلِّغْتَهِ \_ ] \_ وكُنْتُ كالصَّعْدَة تحت السَّنان (٥) وأبدَكَتني بالشَّطَــاطِ الْحَنَــا وهمتي هم الْجَبَان الْهدَان (٢) وعوَّضَتنِي من زَمَاعِ الفَتي مُفَـارَبةً وَثَنَتْ منْ عِنــانِي(٧) وقارَبَتْ منى خُطاً لم تـكنْ إلا لِساني ، وحَسْبي لِســـاني ا ولم تَدَعُ فِيَّ لمسْتَمْتُع على الأمير المُصْعَبِيّ الْمِجِانَ (٨) أَدْعُو به الله وأثنى به و بالغواني ، أينَ منِّي الْغَوَ الى(٩) ! وهِمتُ بالأوطان وجـداً بهــــا من وطنى قبل اصفرار البنـــان (١٠) \_ بأبي أنتُماً \_ ثم ودَّع عبدالله ، وسار راجعاً إلى أهله ؛ فمات قبل أن يصل إليهم !

<sup>(</sup>۱) التطواف: مصدر طاف: وإلقاء عصا التطواف: كناية عن الاستقرار وترك السفر ، وطريح بمعني مطروح. (۲) طروح: رام وقاذف ، صيغة مبالغة. والمقترين: المضيقين على عيالهم في النفقة. (۳) استعبر: جرت عبرته أى دمعته وحزن. (٤) أى يابن من حكم المشرقين ، وأحل الأمن في المغربين. (٥) الشطاط: الطول. وحسن القوام أو اعتداله. والحنا: الانحناء، يريد تقوس الظهر. والصعدة: المستوية، والسنان: حديدتها. (٦) الزماع: المضاء في الأمر، والزميم: الشجاع الذي يزمع بالأمر، ثم لاينتني عنه، والهدان: الأحق الثقيل. (٧) العنان: سبر اللجام. (٨) الهجان: الحسيب. (٩) همت بالأوطان: أحبتها و تعلقت بهامن الوجدو الحزن، والغواني: جمع غانية، وهي المرأة الجميلة الماعمة المستغنية بجمالها. (١٠) كناية عن الموت. والغواني: جمع غانية، وهي المرأة الجميلة الماعمة المستغنية بجمالها. (١٠) كناية عن الموت.

# ١٧٦ – فِراسة أُعرابي\*

## قال أبو السَّمْراء:

خرجنا مع الأمير عبد الله بن طاهر متوجهين إلى مصر ، حتى إذا كنّا بين الرَّمْلَة (١) ودمشق إذا نحن بأغرابي قد اعترض ، فإذا شيخ فيه بقية ، على بعير له أوْرَق (٢) ، فسلّم علينا فرددنا عليه السلام ، وكان معنا إسحاق بن إبراهيم الرافقي ، وإسحاق بن أبي ربعي ، ونحن نسايرُ الأمير ، وكنا يومئذ أفْرَه (٢) من الأمير دَوَابَّه وأجودَ منه كُسًا (١) .

فِعْمَلُ الأَعْرَابِيِّ يَنْظُرُ فِي وَجُوهِنَا ، فقلت : يَاشَيْخُ ؛ قَدَّ أَلْحَتَ فِي النظر ! أَعْرَفْتَ شَيْئًا أَمَّ أَنْكُرْتُهُ وَالله مَاعْرَفْتُكُمْ قَبْلَ يُومِي هذَا ، وَلاأَنْكُرْتُكُمْ لَاءُ وَالله مَاعْرَفْتُكُمْ قَبْلَ يُومِي هذَا ، وَلاأَنْكُرْتُكُمْ لَسُوءً أَرَاهُ فِيكُمْ ؛ وَلَكُنِّي رَجِلُ حَسَنُ الفَرَّاسَةُ فِي النَّاسِ ، جَيْدُ المُعرَفَّة بَهُم ؟ لَسُوءً أَرَاهُ فِيكُمْ ؛ وَلَكُنِّي رَجِلُ حَسَنُ الفَرَّاسَةُ فِي النَاسِ ، جَيْدُ المُعرفَة بَهُم ؟ فَأَشْرَتُ لَهُ إِلَى إِسْحَاقَ بِنَ أَبِي رَبِّعِي ، فقلت : ماتقول في هذا ؟ فقال :

أرى كاتباً دَاهِي الكتابة بين عليه وتأديب العراق منير له حركات قد يشاهيد ن إنه عليم بتقسيط الخراج بصير ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافقي ، فقال:

ومُظهر نُسُكُ ماعليه ضميره يحبُّ الهدايا بالرجال مَـكور

<sup>#</sup> عصر المأمون : ١ شـ ٤١٣ .

 <sup>(</sup>١) الرملة : خسة مواضع ، أشهرها بلد بالشام . (٢) الأورق من الإبل : ما في لونه بياض
 إلى سواد ، هو من أطيب الإبل لحاً لا سيراً . (٣) دابة فارهة : نشيطة حادة ثوية .

<sup>(</sup>t) خِمر کسوۃ .

إخال به جبناً و بُخْلاً وشيمة تُخبّر عنه إنه لَوَزير مُم نظر إلى ؟ وأنشأ يقول:

وهذا نديم للأمير ومُوْرِنس وأحسبه للشعر والعـــلم راويا ثم نظر إلى الأمير؛ وأنشأ يقول: وهذا الأمير المرتجى سَيْبُ<sup>(١)</sup> كَفَّ عليه رداء من جمال وَهَيْبَــــة

وهذا نديم للأمير ومُوْزِنس يكون له بالقرب منه سرور وأحسبه للشعر والعلم راوياً فبعض نديم مرة وسمنسير

وهذا الأمير المرتجى سَيْبُ (١) كَفّة فيس إن له فيس رأيت نظيرُ عليه ردانه من جال وَهَيْبَة ووجه بإدراك النجاح بشدير لقد عُصِمَ الإسلام منه بذائد (٢) به عاش معروف ومات نكيرُ الا إنما عبد الإله بن طاهر لنا والد بر بنا وأمير

فوقع ذلك مِن عبد الله أحسن موقع ، وأعجبه ما قال الشيخ ، فأمر له بخمسمائة دينار ، وأمره أن يصحبه !

<sup>(</sup>١) السبب: العطاء . (١) الذائد: الحاى : .

#### ١٧٧ - ثابت الجنان

#### قال أحمد بن داود :

ما رأيت رجلاً عُرِض على الموت ، ورأى النَّظْع مفروشاً والسيف مسلولاً ، ولم يكترث الذلك ؛ ولا عَدَل به عما أراد إلّا تميم بن جميل ؛ وقد كان خرج على المعتصم فى أيام ذولت ، ونزع يد من الطاعة ؛ وانقطع إلى بعض النواحى ؛ وكان قد عظم أمره على المعتصم ؛ ولقد رأيتُه وقد جى ، به مكتوفاً أسيراً ، وقد اجتمع الناس من الآفاق والنواحى ينظرون كيف يقتُله المعتصم ، وكان المعتصم قد جلس له مجلساً ؛ وأمر الناس بالدخول .

ودخل تميم ، وحضر السيّاف وفرش النّطْع ، وكان تميمُ حميلَ الوَجه تامّ الحُلْقة عذّب المنطق ، فرآه المعتصم غيرَ دَهِش ولا مُكترِث لما نزل به . فأرادأن يستنطقه ليعلم أين عقله في ذلك الوقت ! فقال له : ياتميم ؛ إن كان لك عذْر فأت به ، فقال :

أما إذْ أَذِن أميرُ المؤمنين؛ فالحمد لله الذي جَبَر بك صَدَّع (١) الدين، ولَم بك شَعَث (٢) المسلمين ، وأَنار بك سبيل الحق ، وأخمد بك شِهاب الباطل ؛ إن الذنوب ياأمير المؤمنين تُحُرِّس الألسنة الفصيحة ، وتُميي الأفئدة الصحيحة ، والله لقد كبر الذنب، وعظمت الجريرة ، وانقطعت الحجَّة ، وساء الظن ، ولم يبق إلا عفو ك أو انتقامك ، وأنت الى العفو أقرب ، وهو بك أشبه وأليق ، ثم أنشد:

<sup>\*</sup> المختار من نوادر الأخبار ــ مخطوط ، نهاية الأرب : ٣ : ٣١ .

<sup>(</sup>١) الصدع: الشق. (٢) الشعث: انتشار الأمر.

أرى الموت بين السيف والنطع كامناً أيلاحظنى مِن حسيبًا أتلفت وأكبر طنّى أنك اليوم قاتلى وأي امرى مما قضى الله يفلت (١) وأي امرى مما قضى الله يفلت (١) وأي امرى أي الله يفلت (٢) وأي امرى أينى بعد رُوحَجّة وسيف المنايا بين عينيه مُصلَت (٢) وما جَزَعى من أن أموت وإننى لأعْلم أن الموت شيء مُوَقّت (٣) ولكن خلنى صبية قد تركتُهم وأكبادهم من حسرة تنفقت كأتى أراهم حسين أنعى إليهم وقد خَشُوا(١) تلك الوجوه وصوتوا فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذُودُ الرّدى عنهم وإن مُت مُوتوا(١)

قال: فبكى المعتصم حتى ابتلّت لحيته وقال: إن من البيان لسيخراً ، ثم قال: ياتميمُ ؛ كاد السيفُ أن يسبق العفو ، وقد وهبتك لله تعالى ولصبيتك ، وغفرت لك الصّبوة (٢) ، ثم أمر بفك قيوده ؛ وعقد له الولاية على موضعه الذي كان خرج منه ، ووصله بشيء كثير.

<sup>(</sup>١) أفلت: تخلص ونجا. (٢) أصلت السيف: استله من غمده . (٣) مؤقت: مقدر:

<sup>(</sup>٤) خش وجهه: ألطمه . (٥) موتوا :كثر فيهم الموت . (٦) الصبوة : الرلة .

# ١٧٨ – إسحاق الموصليحَكُمُ بين أبيه وابن جامع\*

أنى إسحاق أباه إبراهيم الموصلى يوماً مسلّماً فقال أبوه: يا بنى " ، ما أعلمُ أحداً بلغ من برِ " ولده ما بلغتُه من برك ، و إنى لأستقلُّ ذلك لك ، فهل من حاجة أصيرُ فيها إلى محبّتِك ! فقال : قد كان \_ جُعلْتُ فداك \_ كلُّ ما ذكرت فأطال الله بقاءك ! ولكنى أسألك واحدة : يموتُ هـذا الشيخ غداً أو بعد غد ولم أسمعه ، فيقول الناس لى ماذا ؛ وأنا أحُلُّ منك هـذا الحل ! قال لى : ومَن هو ؟ قلت : ابن جُوا (١) لنا .

فجئنا ابن جامع ، فدخل عليه أبى وأنا معه ؛ فقال : يا أبا القاسم ، قد جئبًك في حاجة فإن شئت فاشتُمنى ؛ وإن شئت فا قذ فنى ، غير أنه لا بدَّلك من قضائها ، هذا عبد لهُ وابن أخيك إسحاق قال لى كذا وكذا ، فركبت معه أسألك أن تُسعِفه فيما سأل . فقال : نعم ، عَلَى شريطة . تقيمان عندى أطعمكما مشوشة (٢) وقلية (٣) ، وأسقيكما وأُغنيكما ، فإن جاءنا رسول الخليفة مضينا إليه وإلا أقمنا يومنا . فقال أبى : السمع والطاعة ! وأمر بالدواب فردُدَّت .

فجاءنا ابن جامع بالمشوشَة والقليَّة فأكلنا وشربنا ، ثم اندفع فغنّانا ، فنظرتُ إلى أبى يقلُّ في عيني كلا شيء ! فلما

<sup>\*</sup> الأغاني : ١ ــ ٩٠

<sup>(</sup>١) أسرجوا لنا : شدو على الخيــل سروجها لنركبها..

 <sup>(</sup>۲) المشوشة: زيت يضرب مع بياض البيض فيصنع منه طعام دسم . (٣) القلية: مرقة تتخذ
 من أكباد الجزر ولحومها .

طربنا غاية الطّرب جاء رسولُ الخليفة ، فركبا وركبتُ معهما ؛ فلما كنا فى بعض الطريق ، قال لى أبى : كيف رأيت ابن جامع يابنى ؟ قلت له : أَو تُعفينى \_ جعلت فداك ! قال: لست أعفيك فقل ، فقلت ُ له : رأيتك \_ ولا شىء أكبر عندى منك \_ قد صَغرُ "ت فى عينى فى الغناء معه حتى صرت كلا شىء .

ثم مضيا إلى الرشيد ، وانصرفتُ إلى منزلى \_ وذلك لأنى لم أكن بعد وصلت إلى الرشيد \_ فلما أصبحتُ أرسل إلى "أبى فقال : يابنى" ؛ هذا الشتاء قد هجم عليك وأنت تحتاجُ فيه إلى معونة \_ وإذا مال عظيم بين يديه \_ فاصرف هذا المال فى حوائجك ، فقمتُ فقبّلْتُ يده ورأسه ، وأمرت بحمل المال واتبعته ؛ فصو"ت : يا إسحاق ؛ ارجع ؛ فقال لى : أتدرى لم وهبتُ لك هذا المال ؟ قلت : نعم ؛ جعلت فداك ! قال : لم ؟ قلت : لصِدْق فيك وفي ابن جامع ، قال : صدقت يا بني " ؛ امض راشداً !

# ١٧٩ – البُحْتُرى وأبو عام"

حدَّثَ البُحْبُرَى (1) قال . أول ما رأيتُ أباتمام (7) أنّى دخلتَ على أبى سعيد محمد بن يوسف ، وقد مدحبُه بقصيدة فسُرَّ بها أبو سعيد، وقال : أحسنت يا فتى ، وأجدتَ !

وكان فى مجلسه رجل نبيل رفيع المجلس فوق من حضر عنده تمكاد تمس ركبته ركبته فاقبل على ، ثم قال : يا فتى ؛ أَمَا تَسْتَحِى منّى ! هـذا شعر لى تَنْتَحِله وتنشد م بحضرتى ! قال له أبو سعيد : أحقًا تقول ؟ قال : نعم ! و إنما أخذه منّى فسبقنى به إليك وزاد فيه . ثم اندفع فأنشد أكثر هذه القصيدة حتى شكّكنى \_ علم الله \_ فى نفسى و بقيت متحيّراً .

فأقبل على أبو سعيد فقال: يافتى ؛ قد كان فى قرابتك لنا وودِ نا لك مايغنيك عن هذا! فجعلت أحلف له بكل مُحْرجة من الأيمان أن الشّعر لى ما سبقنى إليه أحد ، ولا سمعته منه ولا انتَحَلْته. فلم ينفع ذلك شيئاً.

وأطرق أبو سعيد، ثم دنامني حتى تمنيتُ أنى سُخْتُ في الأرض؛ فقمت مُنْكَسِرَ البال أُجرُّ رَجِليَّ وخرجت .

فما هو إلا أن بلغت الدارحتي خرج الغلمان فردُّوني . فأقبل عليَّ الرجل فقال:

<sup>\*</sup> الأغاني: ١٨ \_ ١٦٩

<sup>(</sup>۱) هو الوليد بن عبادة الطائى ، كان شاعر المطبوعا ، قيل : إنه أشهر من استحق لقب شاعر بعد أبى نواس . مات سنة ۲۸۶ هـ (۲) هو حبيب بن أوس ، كان يعد رأس الطبقة الثالثة من شعراء المحدثين ، ولاه الحسن بن وهب بريد الموصل، فأقام بها إلى أن مات سنة ۲۳۱ هـ .

الشعرُ لك يابنى ، والله ماقلتُه قط ، ولا سمعتُه إلا منك ؛ ولكننى ظننتُ أنك تهاوَنتَ في موضعى ؛ فأقدمت على الإنشاد بحضرتى ، من غير معرفة كانت بيننا ، تريدُ بذلك مضاهاتى ومكاثرتى حتى عرّفنى الأمير نسبك وموضعك . ولوَدِدت ألّا تلدَ أَبداً طائيةٌ إلا مثلك .

وجعل أبو سميد يضحك ،ودعانى أبو تمام وضمَّنى إليه وعانقنى وأقبل يقرِّ ظُنى-ولزمته بعد ذلك وأخذت عنه ، واقتدَيتُ به .

## ١٨٠ – فِرَاسة عَضد الدولة \*

قدم رجل إلى بغداد للحج ، وكان معه عقد يساوى ألف دينار ، فاجتهد فى بيعه ، فلم يَنْفُق (١) ؛ فجاء إلى عطّار موصوف بالخير ، فأودعه إياه ، ثم حج ، وعاد، فأتاه بهدية ، فقال له العطار : من أنت ؟ وما هذا ؟ فقال : أنا صاحب العقد الذي أودعتك إياه ؛ فما كلّه حتى رَفسهُ رَفْسةً رماه عن دُكّانه ، وقال : تدّعى على مثل هذه الدعوى !

فاجتمع الناس ، وقالوا للحاج : ويلك ! هــذا رجل خير ، وما وجدت من تدَّعى عليه إلا هذا ! فتحيّر الحاج وتردَّد إليه ، فما زاده إلا شمّا وضر باً . فقيل له : لو ذهبتَ إلى عضد الدولة ؛ فله في هذه الأشياء فراسة !

فكتب قصته ، ورفعها لعضد الدولة ، فصاح به فجاء ، فسأله عن حاله ، فأخبره بالقصة ، فقال : اذهب إلى العطَّار بَكْرة ، واقعد على دَكَّته (٢) ، فإن منعك

<sup>\*</sup> الأذكياء: ٣١.

<sup>(</sup>١) نفق ينفق ( بضم الفاء ) : إذا كثر مشتروه . (٢) الدكة : بناء يسطح أعلاه للقعود .

فاقعد على دكة تقابله من بُكرة إلى المغرب ولا تكامه ، وافعل هكذا ثلاثة أيام ، فإنى سأمرُ عليك في اليوم الرابع ، وأقفُ وأسلم عليك ، فلا تقم لى ولا تزدنى على ردّ السلام ، وجوابِ ما أَسْأَ لُكَ عنه ، فإذا انصرفتُ فأعِد عليه ذكر العقد ، ثم أعلى ما يقولُ لك ، فإن أعطاكه فجئ به إلى .

فلما كان فى اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة فى موكبه العظيم ؛ فلما رأى الخراسانى قلما كان فى اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة فى موكبه العظيم ؛ فلما رأى الخراسانى وقف وقال : سلام عليكم ؛ فقال الخراسانى ولم يتحرّك : وعليكم السلام . فقال : ياأخى ؛ تقدم فلا تأتى إلينا ولا تغرض حوائجك علينا ! فقال : كما اتفق ، ولم يشبعه السكلام ، وعصد الدولة يسأله ، ويجنى (١) وقد وقف ، ووقف العسكر كله ، والعطار قد أغى عليه من الخوف .

فلما انصرف التفت العطار إليه . فقال : و يحك ! متى أودعتنى هــذا العقد ؟ وفى أى شيء كان ملفوفاً ؟ فذكر نى لعلى أذكره ؛ فقال : مِن صفته كذا وكذا ، فقام وفتش ، ونفض جر ت عنده ، فوقع العقد ، فقال : قد نسيت ، ولو لم تذكر بى الحــال ماذكرت ؛ فأخذ العقد ، ثم قال : وأى فائدة لى فى أن أعلم عضد الدولة ؟ ثم قال فى نفسه : لعله يريد أن يشتريه ! فذهب إليه فأعله ، فبعث به مع الحاجب ثم قال فى نفسه : لعله يريد أن يشتريه ! فذهب إليه فأعله ، فبعث به مع الحاجب إلى دُكان العطار ، فعلق العقد فى عنق العطار ، وصله بباب الدكان ، ونودى عليه : هذا جزاء من استودع فجحد (٢) . فلما ذهب النهار أخذ الحساجب العقد ، فسلمه إلى الحاج ، وقال : اذهب به !

<sup>(</sup>١) أحنى السؤال: ردده . (٢) جعد: أنكر:

# ١٨١ — ملك لا تَعْتَصِم الطيور منه \*

قصد المنصور بن عامر رجل جوهرى من تجسار المشرق من مدينة عَدَن ، يجوهر كثير وأحجار نفيسة ، فأخذ المنصور من ذلك ما استحسنه ؛ ودفع إلى التاجر الجوهرى صُرَّته \_ وكانت قطعة يمانية \_ فأخذ التاجر في انصرافه طريق الرَّملة على شطِّ النهر ، فلمّا توسَّطها واليوم وانظ ؛ وعرقه منصب ، دعته نفسه إلى التَّبرُّد في النهر ، فوضع ثيابه وتلك الصُّرَّة على الشطّ ، فمرت حِداَّة فاختطفت الصُّرَة ، في النهر ، وطارت في الأفق ذاهبة بها .

فقامت قيامة التاجر ؛ وعلم أنه لا يقدر أن يستدفع ذلك بحيلة ، فأسر الحزن في أنسه ، ولحقه لأجل ذلك عِلة اضطرب فيها ، واستبان للمنصور ما بالرجل مِن المهانة والكا بة ، وفقد ماكان عنده من النشاط وشدة العارضة ، فسأله المنصور عن شأنه ، فأعلمه بقصته ، فقال له : هَلَّا أُتيت إلينا حين وقوع الأمر فكنا نستظهر على ذلك بالحيلة ! فهل هُديت إلى الناحية التي أخذ الطائر إليها ! قال : مَرَّ شرقًا على سَمْت (١) هذا الجبل الذي يلى قصرك \_ يعني الرّملة .

فدعا المنصورُ شرطيَّه الخاصَّ به ، فقال : جثنى بمشيَخة أهل الرملة الساعة ؛ فضى وجاء بهم سريعا . فأمرهم بالبحث عن غيّر حالَ الإقلال (٢٠ منهم سريعا ، وانتقل عن الإضاقة دون تدريج ، فتناظروا فى ذلك ، ثم قالوا : يا مولانا ؛ ما نعلم إلا رجلًا من ضعفائنا كان يعملُ هو وأولادُه بأيديهم ، ويتناولون السّبق

<sup>\*</sup> نفح الطيب: ١ -- ١٩٢

<sup>(</sup>١) السبت: الطريق . (٢) الإقلال: الفقر .

بأقذامهم ؛ عَجْزًا عن شراء دابّة ، فابتاع اليوم دابّة ً واكتسى هو وولدُه كُسوةً متوسّطة .

فأمر بإحضاره من الغد ، وأمر التاجر َ بالغدة إلى الباب فحضر الرجل ُ بين يدى المنصور فاستَد ْ ناه ، والتاجر ُ حاضر ؛ وقال له : سبب ُ ضاع منا وسقَط َ إليك ، ما فعلت به ؟ قال : هاهو ذا يامولاى \_ وضرب بيده إلى حُجْزَة (١) سراويله ، فأخرج الصُّرة بعينها \_ فصاح التاجر طرباً ، وكاد يطير فرحاً .

فقال له المنصور: صفّ لی حدیثها. فقال: بینا أنا أعلَ تحت نخلة إذ سقطت أمامی فأخذتُها ، وراقنی منظرها ، فقلت: إن الطائر اختلسها من قصرك لقُرْبِ الجوار ، فاجتزت بها ، ودعتنی فاقتی إلی أخذ عشرة مثاقیل كانت معها مصرورة ، وقلت: أقلُ ما یكون فی كرم مولای أن یسمح لی بها .

فأعجِب المنصور ما كان منسه ، وقال للتساجر : خُسنَهْ صُرَّتك ، وانظرها ، واضرها ، واضرها ، واضرها ، واضرها ، واصدقنى عن عددها . ففعل ، وقال : وحَقِّك يا مولاى ، ماضاع منها شىء سوى الدنانير التى ذكرها وقد وهبتُها له .

فقال له المنصور: نحنُ أولى بذلك منك ولا تُنتَفِّص عليك فرحَك ، ثمّ أمر المتاجر بعشرة دنانير تواباً له ، وقال: للتاجر بعشرة دنانير عوضاً عن دنانيره ، وللرّجل بعشرة دنانير ثواباً له ، وقال: لو بَدَأَنا بالاعتراف قبل البحت لأوسعناهُ جزاءً!

فأخذ التاجر فى الثناء على المنصور ، وقد عاوده نشاطُه . وقال : لأبثن فى الأقطار عِظَمَ ملكك ، ولأبيّن أنك ثملك الطير ، فلا تمتصم منك ، ولا تؤذى جارك !

<sup>(</sup>١) الحجزة من السراويل : موضع التك .

فضحك المنصور ، وقال : اقصِد فى قولك يغفر الله لك ! فعجب الناس من تلطُّف المنصور فى أمره وحيلته فى تفريج كُر بته !

# ١٨٢ ـ صبي يهجو صبيا \*

كان أبو بكر بن المنخّل وأبو بكر المّلاح متآخِيَيْن متصافِيَيْن ، وكان لهما ابنان صَغيران قد بَرَعاً في الطلب ، وحازا قصّب السَّبق في حَلْبَةَ الأدب؛ فتهاجَى الابنان بأقذع الهجاء ، فركب ابن المنخّل في سَحَر من الأسحار مع ابنه عبد الله ، فجعل يعتب عليه على هجاء الملّاح ، ويقول له : قد قطعت ما بيني و بين صديقي وصفيّي أبي بكر في إقداعك بابنه!

فقال له ابنه : إنه بدأنى والبادي أظلم ، و إنما يجب أن يُلْحَى (١) مَنْ بالشرّ تَقَدَّم ؛ فعذَره أبوه .

فبينها هم كذلك إذ أقبلا على واد تَنقُّ فيه الضفادع ، فقـال أبو بكر لابنِه أجزُ :

> تنّق ضفــــادعُ الوادِی فقال ابنه :

بصوت غــــــيرِ معتاد

فقال الشيخ:

كأن تقيق مِقوَلهِ ا

<sup>\*</sup> نفح الطيب: ٢- ٣٠١

<sup>(</sup>١) يُلحى: يلام ويعنف.

فقال ابنه:

فلما أُحسّنتِ الضَّفادع بهما صمتَتْ ، فقال أبو بكر :

وَنَصْدُتُ مِسْلَ صَمْنَهِمْ

فقال ابنه :

إذا اجتمعُوا على زاد

فقال الشيخ :

فلا غوث لِمَلْمُوفٍ

فقال الابن :

ولا غيـــــث لمرتاد!

#### ۱۸۳ – رسولان \*

أقبل المستكنى يوما على محمد بن محمد بن يحيى الكاتب ، فقال له : أتمر ف خبر الحجّاج بن يوسف مع أهل الشمام ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ! قال : ذَكّرُ وا أنّ الحجّاج كان قد اجْتَبَى (١) قوماً من أهل العراق وَجَدَ عندهم من الكفاية مالم يَجدُ عند مُخْتَصِّيه من الشاميّين ؛ فشق ذلك على الشاميّين ، وتكلّموا فيه .

فبلغ إليه كلامُهم ؛ فركب فى جماعة من الفريقين ، وأوغَل بهم فى الصحراء ، فلاح لهم من يُعد قطارُ (٢ وإبل ، فدعا برجل من أهل الشام، فقال له : امض فاعرف ما هذه الأشباح ؟ واستَقْص خَبرها . فلم يلبَث أن جاء وأخبره أنها إبل ، فقال : أمحلة أهى أم غير محملة ؟ قال : لا أدرى ؛ ولكنّى أعود وأتعرَّف ُ ذلك !

وقد كان الحجّاج أثبعه برجل آخر من أهل العراق ، وأصره بمثل ما كان قد أمر به الشامئ ، فلمّا رجع العِرَاق ، أقبل عليه الحجّاج ُ \_ وأهل الشام يسمعون \_ فقال : ما هي ؟ قال : إبل ، قال وكم عددُها ؟ قال : ثلاثون . قال : وما تحمل ؟ قال : رَيْبًا . قال : من أين صَدَرت ؟ قال : مِن موضع كذا . قال : ومن رَبُّها ! قال : فلان .

فالتفت إلى أهل الشام فقال:

أَكَامُ على غَمْرُو ولومات أَوْنَأَى لَقَلَّ الذي أَيْسُـنِي غَناءك با عَمْرُو

السعودى: ٢ \_ ١٤٥.

 <sup>(</sup>١) اجتباه : اختاره (٢) القطار : أن تشد الإبل على حق ، واحدا حلف واحد .

فقال ابن ُ يحيى : قد قال يا أميرَ المؤمنين بعض أهل الأدب في هذا المعنى :

شرُّ الرسولين من يحتاجُ مُرْسِلُه منه إلى العَوْدِ ، والأَمْران سِيَّانِ كَذَاكُ ما قال أهل العلم في مَثَلِ : طريقُ كلِّ أخى جَهْلِ طريقًان مُم قال المستكفى : ما أحسن ما وصف البحترى الرسول بالذكاء بقوله : وكأنَّ الذَّكاء يَبْعَثُ منه في سَوَادِ الأَمور شُعْلَةَ نار

انتهى الباب الخامس ، وهو آخر الجزء الأول

( ٢٣ قصس - أول )

## ١ - فهرس القصص

### البـــاب الأول

قى القصص التى تستبين بها مظاهر حياتهم، وأسباب مدنيتهم ؛ بذكر أسواقهم وأجلاب تجارتهم ؛ والمساكن التى كانت تؤويهم ، وسائر ما كان على عهدهم من دلائل الحضارة ووسائل المعاش :

| العنوان                     | الصفحة | رقم القصة |
|-----------------------------|--------|-----------|
| قوس حاجب بن زرارة           |        | . 1       |
| فتكة البرّاض                | ١-     | ۲         |
| حياة آل جفنة                | 14     | ٣         |
| الأعشى والححَّلق            | 18     | ٤         |
| احتكام الشعراء في عكاظ      | 17     | ٠         |
| عندكسرى                     | 14     | ٦.        |
| عند النجاشي                 | ۲.     | ٧         |
| رسول الله في سوق عكاظ       | **     | ٨         |
| السكريم طروب                | 37     | ٩         |
| الأعراب في جهدهم وضنك عيشهم | 47     | ١٠        |
| حفل غناء                    | YA     | 11        |
| الغناء يحيى القلب           | **     | 14        |
| ضَرُّبٌ من التمثيل          | 44     | 18        |
| ( ۲۷ _ قصص _ اول )          |        |           |

| العنوان                               | الصفحة | رقم القصة |
|---------------------------------------|--------|-----------|
| وفود ابن مِسجح على عبد الملك بن مروان | ٤٠     | 18        |
| دعاية للوطن                           | 23     | 10        |
| أى الأمم أعقل ؟                       | 2.5    | 17        |
| قِوان العِلْيَة                       | ٤٧     | 14        |
| فی قصور بنی أمية                      | 94     | 14        |
| في دار الفضل بن الربيع                | ٥٤     | 14        |
| المعتصم في يوم العيد                  | ٥٩     | ۲٠        |
| رسُل الروم عند الناصر                 | 77     | ۲۱        |
| ليلة بمالقة                           | 70     | **        |

#### البـــاب الثاني

فى القصص التى تتضمّن معتقداتهم وأخبار كهانهم وكواهنهم، وتبسط ماكانوا يعرفون من حقائق التوحيد والبعث،والدار الآخرة ، وماكانوا يتوسلون به من إقامة الأوثان ، وتعهدها بألوان الزلني والقرُّ بان :

| العنوان                                    | الصفحة     | رقم القصة |
|--------------------------------------------|------------|-----------|
| قوم عاد يستسقون بمكة                       | ٧٠         | 74        |
| زيد بن عمرو يتلمس الدين الصحيح             | **         | 44        |
| النعان بن المنذر يتنصر                     | ٧٣         | 40        |
| طَرِ يفة الكاهنة                           | <b>Y</b> £ | 47        |
| عُفيرًا ﴿ وَمَرْ ثَدَ بِنِ عَبِدَ كَالاَلِ | ٧٨         | 77        |

| ألعنوان                           | الصفحة | رقم القصة |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| كاهنة بنى سعد                     | ٨١     | 47        |
| كهانة سَطِيح                      | 34     | 79        |
| مصرع العُزّى                      | AY     | ۳٠        |
| أمية بن أبى الصلت ورؤيا شق الصدر  | м      | ٣١        |
| أم العَوّام!                      | ٩.     | ٣٢        |
| تُعمارة بن الوليد والسواحر        | 97     | pp        |
| فی حفر زمزم                       | 90     | 4.5       |
| سیف بن ذی بزن والبشارة برسول الله | •      | 40        |
| بشارة بحيرى                       | 1.4    | 47        |
| فی بعثة رسول الله                 | ١٠٤    | ***       |
| تطاير لملنصور                     | 1.4    | ٣٨        |
| المنصور تنعى إليه نفسه            | 1.9    | 44        |
| رؤيا الرشيد                       | 11.    | ٤٠        |
| تطيّر الأمين                      | 114    | ٤١        |
| ذنب لا يطمَع صاحبُه في غُفْرانه   | 110    | 23        |
| طِیَرۃ ابن الرومی                 | 117    | 24        |
| تطيّر الرشيد بن المعتمد           | 114    | 22        |
| ر <b>ۇ</b> يا                     | 14.    | ٤٥        |

#### البياب الثالث

القصص التي تجلو علومهم ومعارفهم ، وتتوضح منها ثقافتهم ، وماكان متداولًا بينهم من مسائل العقل والنقل ؛ التي هدتهم إليها فطرهم ، أو أنهتها إليهم تجاربهم :

| العنوان                       | الصفحة | رقم القصة |
|-------------------------------|--------|-----------|
| فراسة أبناء نزَار             | 177    | 24        |
| ارعَیْ واحذَرِی               | 170    | ٤٧        |
| طب الحارث بن كَلَدة           | 177    | ٤٨        |
| حديث قس بن ساعدة مع ملك الروم | 1771   | ٤٩        |
| أَعْرَابِيَّ في سفر           | 127    | 0+        |
| فی موت رسول اللہ              | 187    | ٥١        |
| عِياَفَة لِهِ ْب              | 18.    | 70        |
| أبو النَّشْنَاش ولهِب         | 737    | ٥٣        |
| غراب يبشر بموت الحجاج         | 184    | ٥٤        |
| صدَق الزاجر                   | 188    | 0.5       |
| علم المأمون وسَعَة معارفه     | 187    | ۲٥        |
| وفود الفارابي على سيف الدولة  | 181    | ٥٧        |

### البـــاب الرابع

القصص التي يُرى بها ما كانوا يتغنّون به من المكارم والفاخر ، وما كانوا يتذمّمون به من المنساقص والمعرّات ، سواء أكان ذلك يتعلق بكل منهم فى نفسه ، أم فيا يتصل بالأقربين من ذويه ، أم فيا يضم أهل قبيلته ، أم فيا يشمل الناس جميعاً :

| العنوان                                  | الصفحة | رقم القصة  |
|------------------------------------------|--------|------------|
| سبق السيف العَذَل                        | 107    | ۰۸ ٔ       |
| إيثار ابن مامة الإيادى                   | 100    | 09         |
| وفاء السموءل                             | 107    | ٣.         |
| لا خُرّ بوادي عوف                        | 107    | ٣١         |
| مروءة حاتم                               | 109    | 77         |
| ماوية تتحدث عن كرم حاتم                  | 171    | ٦٣         |
| بين حاتم وماوية                          | 174    | ٦٤         |
| مروءة ووفاء                              | 170    | 76         |
| مكومة                                    | 179    | 44         |
| أجارَهُ من الموت                         | 177    | ٦٧         |
| يزيد بن عبد المدان عند الحارث بن جَفْنَة | 174    | 7.1        |
| إغاثة                                    | 177    | 79         |
| ارحموا عزيزاً ذلَّ                       | ۱۸۰    | ٧٠         |
| زعيم العجم وعمر بن الخطاب                | 174    | ٧١         |
| أبو ٰسفيان عند هِرَ قُل                  | 114    | <b>Y</b> * |
|                                          |        |            |

| العنوان                            | الصفحة | رقم القصة  |
|------------------------------------|--------|------------|
| إسلام أبى ذرّ                      | 144    | <b>V</b> m |
| جود عثمان بن عفان                  | 149    | ٧٤         |
| لبيد والوليد بن عُقبَة             | 19.    | ٧o         |
| الحطيثة والزبرقان بن بدر           | 194    | 77         |
| قدوم الحطيثةعلى عُتَيْبَة بنالنهاس | 199    | ~~         |
| فقير عند سعيد بن العاص             | ۲۰۱    | ٧٨         |
| قصر سعيد بن العاص                  | 4.4    | <b>Y9</b>  |
| معاوية وسعيد بن العاص              | Y • 0  | ۸٠         |
| كرم معاوية                         | ***    | ٨١         |
| معاوية يعفو                        | 4.9    |            |
| الوفى                              | 717    | ۸۳         |
| أسخى من البحر إذا زخر              | 317    | 3.4        |
| یجود علی مقدار نفسه                | 710    | ۸٥         |
| من حِيَل الحكرماء                  | *1*    | 7.         |
| يد عند عبيد الله بن العباس         | 714    | ۸Y         |
| لو بدأت بي !                       | 719    | **         |
| آختبار الأجواد                     | 7.71   | ٨٩         |
| إنَّ هذا لأسخى منى                 | 774    | ٩.         |
| إنا ننزل الضيف ولا نرحَّله !       | 377    | 91         |
| الأخطل محبوس فى كنيسة              | 770    | 97         |
| تحمارة الفقيه وعبد الملك بن مروان  | 777    | 94         |
| بين الحجاج الثقفي ويزيد بن المهلب  | 778    | ٩Ě         |

| العنوان                                           | الصفحة     | رقم القصة |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|
| زفر بن الحارث بجير خالد بن عتاب                   | 44.        | ٠         |
| احتكموا وأكثروا                                   | 777        | 97        |
| أنت أخو الندى وحليفه ا                            | 445        | 47        |
| ما كذب مذ شد عليه إزاره                           | 444        | ٩.٨       |
| أعطيك مالى إن شئت ِ                               | 777        | ٩٩        |
| الشمعة والسراج                                    | 777        | 1         |
| حديث عمربن عبدالعز يزمع ابنه عبدالملك حين احتُضِر | 749        | 1.1       |
| عفة جرير وفجور الفرزدق                            | 44.        | 1.4       |
| خالد القسرى وزياد بن عبيد الله                    | 737        | 1.4       |
| الفقر خصم لجوج                                    | 337        | 3.5       |
| يشتكي الفقر                                       | 720        | 1.0       |
| حدُّثني عِن أغرب مامرٌ بك                         | 737        | 1.7       |
| المنصور وأهله                                     | 454        | 1.4       |
| هذا بنية أميرللؤمنين                              | 40.        | ١٠٨       |
| معن بن زائدة والأسود                              | 707        | 1.9       |
| عَقِيد الحجد والجود                               | 307        | 11.       |
| مثلك يصطنع                                        | 700        | 111       |
| نعمة عدوك قلادة فى عنقى                           | 707        | 414       |
| جود عبد الواحد بن سليان                           | <b>YoY</b> | 114       |
| أبو حنيفة يَرْعى الجوار                           | <b>Y09</b> | 118       |
| ير بى الله الصدقات                                | 14.        | 110       |

| العنوان                          | الصفحة      | رقم القصة |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| العرق دسَّاس                     | 777         | 117       |
| إن بعد العُشرِ يُشر ا            | 377         | 114       |
| لا أسأل سواك ولو سَفِفتُ التراب  | 779         | 114       |
| تیه و کرم                        | 771         | 119       |
| لكل جديد لذّة                    | **          | 14.       |
| جود البرامكة                     | 377         | 171       |
| حسن العفو                        | 474         | 777       |
| واعظ الرشيد                      | 777         | 174       |
| أْ مَوى عند الرشيد               | <b>FAY</b>  | 371       |
| يواسى بعضهم بعضا                 | 79.         | 170       |
| وفى للبرامكة                     | 197         | 177       |
| أفضل الأصحباب                    | 797         | 177       |
| ما ولَدت العربُ أكرمَ منك        | <b>79</b> 7 | 147       |
| الأصمعى يطلب القِرَى             | 444         | 179       |
| لقد أمكنك الله من الوفاء         | ٣٠٠         | 14.       |
| إبراهيم بن المهدى والمأمون       | ٣٠٦         | 141       |
| من جود أبى دُلَف                 | 414         | 144       |
| عبد الله بن طاهر والحِصْني       | 418         | 144       |
| حسن المكافأة                     | 417         | 371       |
| رجوتك دون الناس                  | 719         | 140       |
| المأمون يعفو عن الحسين بن الضحاك | 44.         | 147       |
| وفاء كافور                       | 444         | 140       |

| العنوان            | الصفحة | رقم القصة |
|--------------------|--------|-----------|
| درس ُيلقي على حاسد | 377    | 147       |
| عفة الشريف الرضى   | 444    | 144.      |
| أمين               | 444    | 18.       |

### الباب الخامس

القصص التي تعدد غرائزهم وخصالهم ، فتكشف ماطبعوا عليه من وفرة العقل وحدَّة الذكاء ، وصدق الفراسة ، وقوة النفس ؛ ومأأهَّلتهم له طبيعة بلادهم، وأسلوب حياتهم من شريف السجايا ، وممدوح الخصال :

| العنوان                           | الصفحة      | رقم القصة |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| غنم من نجا من الموت               | 377         | 181       |
| وافٰق شنّ طبقة                    | 444         | 121       |
| لن يَبْرُحَ العبدان حتى 'يُقْتَلا | 747         | 184       |
| النذير                            | 444         | 331       |
| حديث عن امرى القيس                | 45.         | 120       |
| صحيفة المتاسس                     | 454         | 187       |
| إن العصا قرعت لذى الحلم           | 720         | \ EY      |
| فطرة                              | 454         | 188       |
| حدب على إخوته                     | <b>75</b> A | 189       |
| نافرنى إلى فتاك فإنه نجيب         | 40.         | 10.       |
| أنا أعلم بقريش من قريش            | 401         | 101       |

| العنوان                           | الصفحة      | رةقم القصة |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| أو قدجئتني سالماً                 | 405         | 107        |
| الأحنف يفحم معاوية                | 700         | 104        |
| نو طي عليه يامُز َين التمائما     | 401         | 108        |
| ذکاء ابن عباس                     | <b>TO</b> A | 100        |
| عمران بن حِطان يتنقل فى القبائل   | 404         | 101        |
| دهاء ُعمارة بن تميم اللخمي        | 474         | 101        |
| كيف رأيتم فراستيٰ في الأعرابي ا   | 440         | 101        |
| من بدائه الشعراء                  | 441         | 104        |
| قوة حجة                           | 779         | 17.        |
| إياس في مجلس القضاء               | **          | 171        |
| من ذكاء إياس                      | 441         | 177        |
| أَدَّ بتني فتأدبت                 | ***         | 175        |
| لا يقبل على إصطناع المعروف مكافأة | 377         | 371        |
| حذر إبراهيم بن هرمة               | ***         | 371        |
| المنصور ودليله بالمدينة           | ***         | 177        |
| فطنة كاتب المنصور                 | 474         | 177        |
| حيلة طريفة                        | 471         | 177        |
| الأمين والمأمون بين يدى الرشيد    | 3.77        | 179        |
| قمرا مجد وفرعا خلافة              | ٢٨٦         | 14.        |
| قر "تا عين                        | 44.         | 171        |
| حيلة وال                          | 494         | 174        |
| أعطِني على قدري                   | 790         | 174        |

| العنوان                         | الصفحة | رقم القصة |
|---------------------------------|--------|-----------|
| طاهر بن الحسين والمأمون         | 444    | 178       |
| همت بالأوطان وجداً بها          | 499    | 140       |
| فراسة أعرابى                    | ٤٠٢    | 171       |
| ثابت الجنان                     | ٤ • ٤  | <b>\</b>  |
| إسحق الموصلي بين أبيه وابن جامع | ٤٠٦    | ١٧٨       |
| البحترى وأبو تمام               | ٤٠٨    | 174       |
| فراسة عضد للدولة                | ٤٠٩    | ۱۸۰       |
| ملك لا تعتصم الطيور منه         | 113    | 1.41      |
| صبی یهجو صبیاً                  | 218    | 141       |
| رسولان                          | 6/3    | 114       |

# ٢ - فهرس الأعلام

(1)

آمنة بنت وهب : ١٠٠

إبراهيم (عليه السلام): ٧٢ ، ٨٢

إبراهيم بن سليان : ٢٤٧ ، ٢٤٧

إبراهيم بن محمد الإمام: ٣٧٧

إبراهيم بن المهدى: ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١

6 T.7 6 1186 1186 78

414

إبراهيم الموصلي : ٢٧٣ ، ٢٧٤ ،

۵۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۸۷۲ ،

214

إبراهيم بن هرمة = ابن هرمة ابن البواب (حاجب المــأمون):

271 6 47 •

ابن جامع ٤٠٦، ٤٠٧

ابن الرومي : ۱۱۳ ، ۱۱۷ ، ۱۲۰

ابن سُرَیج: ۲۸ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۶۰

ابن سيرين: ٣٧٤

ابن عائشة : ٣٩ ، ٣٩

ابن کعب اُلخزاعی : ۳۵۵

ابن نُحْوِز: ۲۸ ، ۳۰

ابن المقفع : ٤٤

ان اللبانة : ١١٨

ابن هَرْمة ( إبراهيم بن على) ٢٦٠،٢٥٧

أبو إسحق بن المأمون : ٣١٥

أبو بكر الصديق: ١٣٩، ١٨٩،

40

أنو بكر الإشبيلي : ١١٨

أبو بكر الملاح : ٤١٣

أبو بكر بن المنخل : ٤١٣

أبو بلال مرداس بن أدية :٣٦٢

أبوتمام: ٨٠٨ ، ٩٠٤

أبو حُذَيفة الطّرسوسي ١١٦٠

أبو حنيفة : ٢٥٩

أبو خالد (وزیر المهدی) : ۳۱۷

أبو دواد الإيادى: ١٩٩

أبو دلف العجلي (القاسم بن عيسي):

414

أبوذو يب الهذلى: ١٣٨ أبوذر الغفارى: ١٨٨، ١٨٨٠ أبو سفيان بن أمية: ١٨١، ١٠٤، ٥٠١،٣٥٠،١٨٤، ١٨٣،١٠٦،٣٥٠ أبو طالب بن عبد المطلب: ٨١،

> أبو عبيدة بن الجراح : ١٣٩ أبو على القالى : ٦٤

1.4.1.4

أبو عر يوسف الرَّماَدى : ٣٢٥،٣٢٤ أبو الميناء ( محمد بن القاسم ) ٣١٩ أبو كبير الهذلى : ٤٠٠ أبو النشناش ( أحدلصوص بني تميم) :

أبو نصر الفارابی : ۱۶۸ أحمد بن أبی خالد : ۲۹۱ : ۲۹۰ ،

۳۱۷ ، ۳۱۹ ، ۳۱۰ أحمد بن أبي دواد : ۱٤٦ أحمد بن إسماعيل بن على:۲٤۸، ۲٤٩ الأحنف بن قيس : ۳۵۵ ، ۳۵۳ الأحوص بن محمد : ۳۷۷

الأزد (قبيلة) : ١٠٨٠، ٢٦١ ٢٣٠ ٢٣٧

الأخطل: ٢٢٥

إسحاق بن إبراهيم الرافقي : ٢٠٠ إسحاق بن إبراهيم الموصلي (الغني) : ٤٥، ٥٦، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٠،

٤١٣، ٤٠٦

إسحاق بن أبى ربعى : ٤٠٢ أسد بن خُوَيلد : ٩٨

إسماعيل (عليه السلام): ٨٢ ، ٩٦

إسماعيل بن أحمد التجيبي : ٦٥

إسماعيل بن صبيح : ١٣٣

الأسود العَنْسي : ١٧٢

الأصمعي: ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹،

أعشى قيس : ١٤، ١٥، ١٦، ١٧،

177 6 48

أعشى همدان : ٤٤ الأُفعى الجرُّهمي : ١٢٣

امرؤ القيس الكندى : ١٥٦ ، ٣٤٠

727 6 727 6 721

الأمين بن الرشيد: ١١٣، ٢٥١،

6 TAO 6 TAE 6 TT7 6 TT0

۳۸۹ ، ۳۸۸ ، ۳۸۷ ، ۳۸۹ ، أم الحويرث ( امرأة من خزاعة ) :

121 . 12.

بكر بن وائل (قبيلة): ٨، ٣٣٩ بلبلة ( مغنية ) : ٣٦ البلجاء ( امرأة من الخوارج ) ۲۱٤: بنو أبي طالب : ٣١٣ ينو الأصفر: ١٨٦ بنو أمية : ٤٣ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٢٤٦ بنو حِفنة : ٣٤٩، ١٢ بنو زرارة: ٨ ، ٩ بنوسهم: ۹۴ بنو شيبان: ١٥٧ بنو عبد المطلب: ٢٣ ، ٢٣ بنو عبد مناف : ۱۹ ، ۲۲ بنو کعب بن ربیعة: ۲۲ ينو مخزوم : ۸۱ ، ۸۲ ، ۹۳ ۹۳ بنو المغيرة : ٩٣ ، ٩٣ (ご) تميم (قبيلة ): ١٦٠ ، ١٧٩ تميم بن جميل: ٤١١،٤١٠ (ث) ثقيف (قبيلة): ٩٠  $(\tau)$ 

جبريل بن بختيشوع: ١١٠، ١١٠

أم شذرة: ١٩٢، ١٩٣٠ أمية بن أبي الصلت : ٩٣، ٩١ ، ٩٣٠ أمية بن عبد شمس: ٩٨ أنف الناقة ( قبيلة ) ١٩٣ أنمارين نزار :۱۲٤،۱۳۳،۱۲۳،۱۲۲ أوس بن حارثة : ۱۷۰،۱۶۹ ، ۱۷۱ إياس بن معاوية : ٣٧١،٣٧٠،٣٦٩ (ب) بجرة بن قيس القشيري: ٢٣ ، ٢٣ المحترى: ۸۰۱، ۴۰۹ محيري (الراهب) ۱۰۲، ۲۰۳، بُدَ بِح : ۳٥٢ ، ٢٥ ، ٢٥٢ البراجم (قبيلة): ١٥٩ البَرِّاض بن قيس: ١٠، ١٠، الرامكة: ٤٨ ، ٩٤ ، ٥١ ، ٢٥ ، ٥٦ 791 6 TVE يرد القواد: ٣٣ برْ ذُعَة الموسوس: ١١٧ يرق الأفق: ٤١ بشر بن أبي خازم : ۱۷۰ ، ۱۷۱ بشر المريسي: ١٤٦ بشر ( خادم أبي دلف ) :۳۱۳ بغیض ( قبیلة ) :۱۹۳ ، ۱۹۶ حَبَابة ( المغنية ) : ٣٥

الحجاج بن يوسف الثقني : ١٤٣ ،

**4311 4711977 3-47 34745** 

2771 X571 P54 1.441

210

حرب بن أمية : ١٠

حرب بن خالد: ۲۲٤

حسان بن ثابت: ۱۲، ۱۲، ۱۷،

197 6 181

الحسن بن سهل ۲۱۶:

الحسن بن على: ٢٥٢،٢٢٠،٢١٩

الحسين بن بدر = الزبرقان بن بدر

الحسين بن الضحاك: ٣٢٦،٣٢٠

الحسين بن على : ۲۱۶،۲۰۸، ۲۱۶

407.77.1719

الحصين بن الحمام: ١٧٧

الحطنة: ١٩٣٠ ١٩٢٠١٧٢ :

4 19A 4 19Y4 197 4 190

4...199

حفص بن سلمان : ۳۷۸،۳۷۲

الحكم بن عبد الرحن الناصر:٦٤،٦٣

حمدون بن إسماعيل النديم :٥٩ ، ٣٠

77671

جبلة بن الأيهم : ١٢

جذام ( قبيلة ) : ١٧٥

الجرادتان ( مغنيتان ) ۷۰، ۷۱

جرول بن أوس = الحطيئة

جرير بن عطية : ٣٦٨ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨

جشم ( قبيلة ) : ۱۷۸

جعفر بن أبي طالب: ٢٠

جعفر بن محمد الأنْماطي: ١٤٦

جعفر بن بحسيي : ٤٧ ، ٥٥ ، ٥٨ ،

¿٢٦٨¿٢٦٧، ٢٦٦ ،٢٦٥، ٢٦٤

**\*\*\*\*** 

جميلة المغنية : ٢٨ \_ ٤٠

( <sub>7</sub> )

حاتم الطأني: ١٦١ – ١٦٦، ١٨٠،

حاجب بن زرارة : ۹،۸

الحارث بن جفنة : ١٧٦،١٧٥

الحارث بن خالد المخزومي ؛ ٢٨

الحارث بن ظالم : ١٧٧

الحارث بن عبد المطلب: ٩٦

الحارث بن عوف: ١٧٧

الحارث من كَلَدَة: ١٢٨،١٢٧،١٢٦

14. 6179

حنظلة بن أبى سفيان : ١٠٤ حنظلة (مُضيفالنعان) : ١٦٨،١٦٥

حنين المغنى : ٤٤

(خ)

خارجة بن يزيد : ١٢

خالد بن برمك: ١٤٥،٤٤

خالد بن عتـاب القسـرى" : ۲٤٢ ،

337 3737

خالد بن عتاب: ۲۲۳ ، ۲۲۳

خالد بن الوليد: ٢١، ٩٢

خِزيم بن نوفل : ١٥٣ ، ١٥٤

خُلَيْدة: ٣٦

خُمَاعة بنت عوف بن نُحَمِّم : ١٥٧ الخنساء : ١٧،١٦

(٤)

داود بن سلم : ۲۲٤

داود بن بزید المهلبی: ۳۹۵

دُبِيَّةً بن حَرَّمي الشيباني : ٨٧

دحمان الأشقر : ٤٠

دريد بن الصمة: ١٧٣

الدَّلَال: ٣٣

(٤)

﴿ ذَوَّابِ بِن أَسْمَاءَ ؛ ١٦٣

**(**<sub>C</sub>)

رائقة المغنية : ١٢

راقع بن الليث : ١١١

الربيع بن يونس : ١٠٧، ٢٥٥،

¿ ٣٧٨ ، ٣٧٧ ، ٣٧٥ ، ٣٧٤

444,441

ربيعــة بن نزار : ۱۲۲ ، ۱۲۳ ،

140

ر بيعة ( قبيلة ) : ٢٥٧

رجاء بن حَيْوَة ٢٨٣

رحمة : ٣٤

الرشيد بن المعتمد: ١٢٠

رُستم ( قائد الفرس ) : ۱۸۲

روح بن زنساع : ۳۹۰،۳۵۹،

471

(ز)

الزبرقان بن بدر : ۱۹۲، ۱۹۳ ،

199 ( 197 ( 190 ( 198

۲..

الزبرقي القاضي : ٤٩

َ الزُّرْقاء ( المغنية ) : ٣٦

زرْيا**َب: ۵۳** 

زفر بن الحارث الحكلابى : ٢٣٠ ، ٣٦١

> زهير بن أبى سلمى : ١٩٩ زياد بن أبيه : ٢٠٩

ز يادة بن عبيد الله : ٢٤٣،٢٤٢

زيد بن عمرو: ٧٢

(س)

ساعدة بن النعمان بن ثواب العبدى:

107 : 107 : 107

سالم بن عبد الله : ۲۷۶ سالم (مولى أبى حذيفة بن عتبة): ۱۳۹

سياً: ٨٧،٧٤

سطيح الكاهن: ٨٦،٨٥،٨٤

سعد ( قبیلة ) ۱۷۹.:

سعد بن عبادة : ١٣٨

سعد بن مالك : ٣٤٥

سعدبن النمان بن ثواب العبدى : ۱۸۸ سعدى (أم أوس بن حارثة) ۱۷۰

171

سعدة (مغنية ): ٣٦

سعيد بن العاص: ٢٠١،٢٠٠،١٩٩

**1371 P37** 

سعید بن عُمان : ۳۸۱ ، ۳۸۲ ،

474

سعيد بن مسِجَح : ٣٠،٢٨ ،

27 6 27

سعید بن النعان بن ثواب العبدی :

102 : 104

السفاح ( الخليفة العباسي ) : ٢٢٨ ٤

**\*\*\*\*** 

سِفَانَةُ بِنْتَ حَاتِمٍ : ١٦١ ، ١٨٠ ،

سفيان بن عُيْيَنة : ٢٨٢

سَلامة (المغنية): ٣٥

سليم الأسود ( خادم المنصور ) ۲۶۸

سليان بن عبد الملك : ٢٢٨ ، ٢٢٩

< 7 " . 7 " . 7 " . 7 " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " . 7 " T " .

737 3 737

سلیمان بن کثیر : ۳۷۳ ، ۳۷۳ ،

السموءل : ١٥٦ ، ١٥٧

سنان بن أبي حارثة : ١٧٧

سنان ( وصيف طريفة الـكاهنة ) ٧٤

سَوَّادة بنُ الحطيئة : ١٩٢ ( ٢٨ ـ قصص أول ) طويس ( المغنى ) : ٣٣ طبى ٔ ( قبيلة ) : ١٦٠ ، ١٨٠ ( ع )

عائشة بنت جعفر البرمكى: ٤٩ عاتـكة بنت يزيد بن معـاوية : ٣٧٨،٣٧٧

عاد ( قبيلة ) : ٧١،٧٠

العاص بن وائل : ۹۳،۹۲

عامر بن صعصعة (قبيلة ) : ٣٣،٢٢

عامر بن الطفيل: ١٧٢،٢٧

عامر بن الظرِب العدواني : ٣٣٤

عامر بن مالك : ١٧٤

العباس بن عبــد المطلب : ١٠٤ ، ٢٨٤ ، ١٠٦ ، ٢٠٥ ، ٣٥٠ ،

401

العباس بن المأمون : ٣١٥ العباس (صاحب شرطة المأمون): ٣٠٣ عبد الرازق بن هام : ٢٨٢

عبد الرحمن بن إبريق الأزدى : ١٤٠ عبد الرحمن بن الأشعث : ٣٦٣

عبد الرحمن بنحسان بن ثابت: ١٢٠

عبد الرحن بن ملجم: ٣٦٠،٣٥٩

سوًّار : ۲۲۰ ، ۲۲۱ سيف الدوله بن حمدان : ۱٤٩،١٤٨ ( ش )

> شبيب بن شيبة : ٣٦٨ ، ٣٦٨ شُرَحْبيل بن السُّمْط : ٢٠٥

الشريف الرضى : ٣٢٧ ، ٣٢٨

الشريف المُرتضى: ٣٢٨ ، ٣٢٧

شريك بن عمرو: ١٦٦، ١٦٧

شَمَّاس بن لأي : ١٩٥، ١٩٥

الشَّمَاسية ( المغنية ) : ٣٦

شمول ( غلام صقلبی ) : ٦٦

شن ( صاحب طبقة ) : ۳۳۷،۳۳۹

(ص

صَخر بن عمرو : ۱۷ (ض)

ضُبَاعة بنت عامر : ٢٣ \_ ضَمْف ( المغنية ) : ١١٣ ( ط )

طاهر بن الحسين : ٤١٢ ، ٤١٣ طبقة ( صاحبة شن ّ ) ٣٣٧ ، ٣٣٧ طرفه بن العبد : ٣٤٣ ، ٣٤٤

طريفة الكاهنة : ٧٦،٧٥،٧٤

طلحة بن عبيدالله : ٢٣٤ ، ٢٣٥

1.161..699

عبد الملك بن صالح: ١٣١

عبد الملك بن عمر بن عبدالعزيز: ٢٣٩

عبد الملك من عمير: ٣٤٧،٣٤٠

عبد الملك بن مروان: ۲۲٦،٤٤،٤٢٢

۲۳۹۰ ۳۵۹، ۲۳۷، ۲۳۱، ۲۳۰

425.424

عبد الواحد بن سليمان: ٢٥٧ ، ٢٥٨

عبيد بن الأبرص: ١٩٩،١٢٧

عبيد الله بن زياد : ٢١٣،٢١٢

عبيد الله بن العباس : ٢١٤ ، ٢١٥ ،

\*11/411/413

عبس ( قبيلة ) : ١٥٧

عُتَدِيةً بن النّهاس: ٢٠٠،١٩٩

عيان من حيان المرى : ٢٣٣،٢٣٢

عُمان من عفان : ۹۱،۸۹

عثمان من سلمان: ٢٦٢

عدى من أرطاة : ٣٧٤

عدى بن حاتم: ١٨٠،١٦٣،١٦١،

111

عدى بن زيد: ٧٣ ٤٤٥

عَرَابة الأوسى: ٢٢٢،٢٢١

عبد الرحن الناصر: ٦٣،٦٢

عبد عمرو (ابن عم طرفة) : ٣٤٣

عبد قيس بن خُفاف البُرْجُمي : ١٥٩

عبد الله بن أبي ربيعة : ٩٤

عبد الله بن جُدُعان : ٩٨

عبد الله بن جعفر: ۲۵، ۲۵، ۳۲،

774,771,77.471

عبد الله بن حاتم : ١٦١

عبد الله بن حُذافة السهمى : ١٠٥

عبد الله بن الزبير: ٣٥٢، ٢٢١

عبد الله بن صفوان : ٣٥٣،٣٥٢

عبد الله بن طاهر : ۳۱۵، ۳۱۵،

. 2 . 1 . 499

عبد الله بن عباس : ٣٥٨

عبد الله بن عمر : ٣٥٢

عبد الله بن معاوية بن أبى سفيان :

407

عبد الله بن هاشم بن عتبة : ٢٠٩

عبد المسيح بن عمرو : ٨٤ ، ٨٥،

٨٦

عبد المطلب بن هاشم : ۸۲،۸۱،

( 9A ( 9V ( 97 ( 90 ( AF

عراد بن عمرو بن شأس : ۳۱

العَرْجي : ۲۸

غُروة بن عُتبة بن جعفر (الرّحال):

1161.

عزة ( مغنية ) ۳٥،٢٥،١٢

عُطارد بن حاجب: ٩

عفيراء الكاهنة: ٨٠،٧٩،٧٨

عقيل بن أبي طالب: ٢٠٧

عُقيلة (المغنية): ٣٦

عَلقمة بن علاثة : ١٧٢

علویه: ۵۸،۵۵،۵۵۲

على بن إبراهيم : ١١٦

على بن أبي طالب: ١٨٠ ، ١٨٧ ،

**ሥላ• ‹ የ**የም

على بن عمد : ٤٧

مخمارة بن تميم اللخمى : ٣٦٣ ، ٣٦٤ محمارة بن حمزة : ٢٧١،١٤٥،١٤٤ ،

777

عمارة الفقيه: ٢٢٦، ٢٢٧

عمارة بن الوليد: ٩٤،٩٣،٩٢

عمر بن أبي ربيعة : ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۰،

404 640

عمر بن الخطاب : ۹۶، ۱۳۹، ۱۸۲،

4041184118611404

عمر بن عبد العزيز : ٢٣٦ ، ٢٣٧ ،

477 1 P77 1 - 37 1 /37 2

347 , PFT

عمر بن هبیرة : ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۴۶۰

عمرو بن أمية الضَّمرى: ٢٠

عمران بن حطان : ۳۵۹ ، ۳۲۰

414,411

عمران بن مهران : ۳۹٤،۳۹۳

عمرو بن سعيد بن العاص : ٢٠٣ ،

37738371807

عمرو بن شأس : ٣١

عمرو بن العاص: ۲۰، ۲۱، ۹۲، ۹۲،

711671-67-46147647

عَمْرو بن عامر، مُزَّ يقياء : ٧٦،٧٥،٧٤

A+ 4 Y4 4 YY

عمرو بن قارب : ۱۵۷

عمرو بن مالك : ٣٤٥

عمرو بن مسعدة : ٥١

عرو بن هند : ۳٤٣،١٥٨

عوف بن محلم : ۱۵۷ ، ۱۵۸

عويف القوافي : ٢٣٤

عيسى (عليه السلام): ٧٣

أبو العيناء: ٣١٩

(غ)

الغريض: ۲۸، ۳۱، ۳۹، ۳۹

غسان (قبيلة) ٣٩٠

غقار ( قبیلة ) ۱۹۰، ۱۸۹

غَيْلَان بن سلمة : ١٨

غَيْلَان بن خَرَشة : ٢٦ ، ٢١٢

(ف)

فاطمة (زوج عمر بن عبد العزيز): ٢٣٧

الفرزدق: ۲٤٠، ۲۲،۲۲۱ ، ۳٦۸

الفضل بن الربيع: ٥٤،٥٥،٥٥،

1000 - F 0 P + F 0 VY 0 YAY

الفضل بن يحيى: ٥٠ ، ٥٥ ، ١٣١ ،

۲۹٥، ۲۹۳، ۲۸۰،۲۷٦،۲۷۳

**\*47,\*41,\*\*17,\*\*17** 

الفضيل بن عياض: ٢٨٦ ــ ٢٨٥ ،

(ق)

القاسم بن ربيعة : ٣٦٩

قراد بن أجدع: ١٦٧ ، ١٦٨

قر بش(قبیلة): ۱۸، ۲۰، ۲۲،

94 494 47 444 444 444

1.4.1 > 1.1 > 1.1 > 1.0 > 1.0 > 1.1

القريعيون: ١٩٤

قس بن ساعدة: ١٣١، ١٣٤، ١٣٥

القعقاع بن حبيب: ٢٣٢

قيس بن سعدبن عُبادة : ۲۲٤،۲۲۱

قيس بن عاصم المنقرى: ١٧٧

قيس ( قبيلة ) : ٢٣٢

قيصر (ملك الروم): ١٥٦

قَيْل بن عُنْق : ٧٠

(4)

كافور الإخشيدي: ٣٢٢

كثير عزة : ١٤١، ١٤٠

ال کسانی: ۳۸۶ ـ ۳۹۰

کسری: ۹،۸۲،۹۴، ۹۱، ۸۵،۸۲۸۵

14. (14.14.

کعب (سحابی) : ۱۳۷

كعب بن مامة : ١٥٥

كندة ( قبيلة ) ١٥٦

(7)

الوى بن غالب: ۲۱۳

لبيد بن ربيعة : ١٩٠، ١٩١

لخم (قبيلة ): ٣٦٠

لقمان بن عاد ۷۰

لمب (قبيلة): ١٤٠، ١٤٠

ليث بن مالك : ١٥٧ (م)

المأمون ( الخليفة العباسي) : ٤٩،٤٧، ١٥ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ١٣١، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٩ ، ٢٩١، ٣٠٧،٣٠٦ ، ٣٠٠ ٢٩٧ ، ٢٩٢

**TAA: TAO: TAE:TT1: TT-**

مازن ( قبیلة ) : ۲٦٢

مالك بن أبى السمع (المغنى) ۳۹، ۳۹ مالك (ابن حاتم الطأنى): ۱٦٤ ماوية (زوج حاتم الطأنى) ۱٦١، ١٦٢،

مبارك التركى : ١٤٤

المتلس: ٣٤٣ ، ٣٤٤

المحلق . ١٥،١٤ ، ١٦

محمد بن إبراهيم الإمام: ٢٦٩ ، ٢٧٠

محمد بن حميد الطوسي : ٢٩٦

محمد بن خلف ( وزير بهاء الدولة ) :

**\*\*\*** 

محد بن زید بن علی : ۳۷٤ ، ۳۷٥

محمد بن عبد البر الكيساني: ٢٦٠

محمد بن عبد الرحمن الهاشمی : ۳۹۰ په ۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۳

محمد بن عبد الله ( الرسول وليلية ) : ١٠٠،٨٧ ،٨٤،٢٣،٢٢،٢١،٢٠

6 17A 6 1 • £ 6 1 • 7 6 1 • Y

• 114 • 11 • 114 • 114

407 4 775

محمدبن عبدالله ( مولى يحيىبن خالد ) :

790 4 797 4 797 4 791

محمد بن الفضل الخراساني : ۳۱۵ په ۳۸۰ ۳۸۹

محمد بن محمد بن یحیی : ٤١٥ ، ٤١٥ . ٢٧٤ . محمد بن هشام بن عبد الملك : ٣٧٤ . ٣٧٥

محمد بن يزيد الأموى الحصني : ٣١٤ ٣١٥

مخارق المغنى : ٥٤ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مذحج ( قبيلة ) : ١٧٨

مَر ثد بن عبد كلال : ٨٠\_٧٨

مرداس بن حُدير : ۲۱۳،۲۱۲

مروان بن الحسكم : ١٤٢

مروان بن زنباع : ۱۵۷ ، ۱۵۸

مزاحم ( مولی عمر بن عبد العزیز ) ۲۳۹

> المستكنى بالله : ٤١٥، ٤١٦، ٤١٥ مسرور ( خادم الرشيد ) ١١٢

مسلم بن عقبة المرى : ٢٠٦،٢٠٥

مسلم بن عقيل : ٢٠٨،٢٠٧

المسيب بن زهير : ١٤٥

مضر (قبيلة ) : ٨

مضر بن نزار: ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۶

معاویة بن أبی سفیان : ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰۸، ۲۰۷،۲۰۳،۲۰۵،۲۰۳

(17:317:017:717:717:

معاوية بن بكر : ۲۷۲

معاوية بن عبيدالله بن يسار: ٣٩٥،٣٨٤

معبد ( المغنى ) : ٣٠

المعتصم ( الخليفة العباسي ):٥٩-٢٢،

- 133/13 -

معن بن أوس : ٣٠

معن بن زائدة : ۲۵۲،۲۵۲ ، ۲۹۶،

40717071707

مكشوح (قيس بن عبديغوث) المرادى: ۱۷۹،۱۷۳

ملاعب الأسنّة = عامر بن مالك مليكة بنت الحطيئة : ١٩٥ المنذر بن سعيد : ٦٤،٦٢

المنذر بن المغيرة : ٤٨

المنصور بن أبي عامر : ٧٠ ، ٣٢٤ ،

214,817,811,440

منصور بن زیاد : ۲۷۹ ، ۲۸۰

المنصور ( الخليفة العباسي ) : ١٠٧ ،

4-1 3313031 3 7373

A37 , 707 , 007 , 707 }

344 1 144 1 444 1 444

المهدى (الخليفة العباسي ): ٢٦٠ ،

۲۲۲،۲۱۲ ، ۲۷۹،۳۱۷ ، ۲۲۱

**\*\*\*** 

موسى (عليه السلام): ١٠٥ موسى بن يحيى البرمكى: ٥٠ (ن)

النابغة الجعدي: ١١٣

النابغة الذبياني : ٢٧٣،١٧،١٦

نافع بن الأزرق : ٣٦٣

نافع بن طنبورة ( المغنى ) : ٣٢

نزار بن معد : ۱۲۲

النعان بن ثواب العبدى:١٥٢ ، ١٥٣

النعان بن المنذر: ۱۰، ۲۳، ۸۵، ۸۵، ۱۷۰، ۱۲۹، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۹، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، نومة الضحى ( مغينية ) ۳۳

(\*)

هارون الرشيد: ١١١،١١٠، ١٢٠، ١١٠، ١١٠، ١٩٤، ١٩٤، ١٩٢٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٨٢، ٢٧٩ ١٩٤٠، ٢٨٦، ٢٨٩ ١٩٨٠، ٢٨٩ ١٩٨٠، ٢٨٩ ١٩٨٠، ٢٩٨٠ ١٩٨٠، ٢٩٨٠ ١٩٨٠، ١٩٨٠ ١٩٠٠ ١٩٠٠ هاشم بن عتبة: ٢٠٩ هاشم بن عتبة: ٢٠٩ هاشم بن عتبة: ٢٠٩ هاشم بن عتبة : ٢٠٩ هاذيل ( قبيلة ) ٢٣٢ هاذيل بن زفر : ٢٣٢

هرقل : ۱۸۶،۱۸۵،۱۸۶،۱۸۳ الورُّ مزان : ۱۸۲

هشام بن عبد الملك : ۲۵۶،۲٤۲ هند(أممعاوية بن أبى سفيان ): ۳۰۱ هند ( زوج الز برقان بن بدر ) : ۱۹۳

هود ( عليه السلام ) : ٧٠ ( و )

الواقدى : ٣٠٦

الوليد بن عبد الملك : ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ،

الوليد بن عقبة ١٩٠

( ی )

يحيى بن أكثم: ٣١٩

يحيى بن خالد البرمكي : ٤٧ ، ٤٩ ،

( \ 20 ( \ 22 ( 0 \ 6 0 \ 0 )

. \*\*\* . \* 1 7 . \* 1 7 . \* 7 9 \* .

**۲۹۳،۳۸۵، ۳۸٤** 

يحيى(حاجب يزيد بن المهلب): ٣٣٣ يزيد بن المهلب : ٢٢٨، ٢٢٨ ،

یزید بن عبد المدان : ۱۷۳ ، ۱۷۶، ۱۷۹،۱۷۸،۱۷۲،۱۷۰

> یزید بن عرو: ۱۷۳ ..

یزید بن شجرة الزهری : ۲۰۵ یزید بن معاویة : ۳۵۷،۳۵۲

١٨٤١١٨٣١١٠٢١١٤٨١

#### ٣ - فهرس الأماكن

(1)

أجياد : ٢٩

أصبهان: ٣٦٦،٣٦٥

**(ب)** 

البحرين: ٣٤٤،٣٤٣

البصرة: ٢٦٤،٢٠٩ ،٢٦٤

بصری: ۲۱، ۱۰۲، ۱۸٤

بطن نخلة : ۸۷

بغداد: ۲۸ ، ۲۰۱ ، ۱۶۲ ، ۳۰۰

2-9.4.6.4.4

البقيع: ٢٠٣

(ご)

تهامة: ١٠٣،١٠

(ح)

جاسم: ۳۲ الجدان: ۳٤ جمع: ۶۸

ر ح)

الحبشة : ٩٨،٩٤

الحجاز: ۲۸ ، ۱۸۶

الحديبية : ١٨٥

الحرة: ٢٣٠

حص: ١٨٥

الحيرة : ۲۲،۲۲، ٤٤، ۲۶۲،۷۶۲

خراسان: ۲۹۷

خيبر: ١١

خيف: ۲۹

(c)

دمشق: ۲۱،۸۱۱ ۲۵،۳۵۱ ۱۸۱۲ ،

£ \*\* • 6 YOY ( Y 7 O ( Y ) A ( Y • 4

4.46 4.1

النعناء: ٢٣٩

دومة الجندل: ٣٣٩

(5)

دُومرخ: ۱۹۳

(غ) (c) غرناطة: ١١٨ الرقة: ١١٠، ١١٢، ٢٤٩ غزة: ١٨٤،١٨٣ الرملة : ٤٠٢ (ف) الري: ۲٤٣،۲۳۰،۳۰۲،۲۷۷۰،۲۴۳ (;) الفرع: ٣٤ (0) الزهراء: ۲۰،۹۲ (س) قرطبة: ٦٢ ساوة: ١٤٤ ٥٨ قر قرى : ١٩٢ (ش) قصوان : ۸ (4) الشام : ۲۶، ۲۱، ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۸۸، ۸۸، کافر (نهر): ۳٤٤ 1.10.70.70.77.77.737. كداه: ١٠٦ 454 C 446 (L) ( ص) لحج: ٢٩ صفين: ۲۰۹\_۲۰۱۱ (1) الصمان: ٣٣٩ مأرب: ۷۷ (ط) مالقة: ٢٥ الطائف: ١٩ محسر: ۲۸ طوس: ۱۱۱ (ع) المدينة: ۲۱۶،۲۹۹،۲۹،۲۱۵،۲۱۲، عدن: ۲۹ **447.747.43.37.767** 

المربد: ٤٤

العراق: ۲٤٢،٢٣٢،٢٠٩،١٩٢،١٨

نجران : ۱۷۹،۱۲۲

نهر عیسی : ۳۲۸

(0)

یثرب : ۱۰۱

الىمامة: ١٤

اليمن: ١٠٤،٢٩

مصر: ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۰۲

J: 11017:470-30-40 TP

19861-7

الموصل: ١١٥

(ن ۱)

نحد: ١٠

### ٤ – مراجع القصص

أخبار الأذكياء : لابن الجوزى

أدب الدنيا والدين : للماوردى

أسواق العرب : لسَعيد الأفغاني

الأصنام : لابن الكلبي

الأغاني : لأبي الفرج الأصفهاني

أمالى الزجاجى أمالى أبي على القالى

أنباء نجباء الأبناء ﴿ وَالصَّقَلَبِي اللَّهِ عَلَمُ الصَّقَلَبِي السَّقَلَبِي السَّقَلَبِي السَّقَلَبِي السَّقَلَبِي

بدائع البدائه : لعلى بن ظافر الأزدى البداية والنهاية : لابن كثير

بلوغ الأرب في معرفة أحوال المرب : للألوسي

التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح: للزبيدي

تاریخ الأم والملوك : لابن جریر الطبرى

ثمار القاوب في المضاف والمنسوب : للثمالبي ثمرات الأوراق : لابن حجة الحوى

الجهرة : لأبى زيد الخطابي

خزانة الأدب : البغدادى

خيل زهر الآداب : للحصرى

زهر الآداب : للحصرى : لابن هشام السيرة النبو بة : لنور الدين بن برهام الحلبي السيرة الحلبية : لابن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز شرح ديوان الحماسة : للمرصَّفي شرح المختار من شعر بشار : للخالدين : لابن أبى الحديد شرح نهج البلاغة عصر المأمون : للدكتور فريد رفاعي العقد الفريد : لان عبد ربه : لأبي سالم محمد بن أبي طلحة العقد الفريد للملك السعيد : لأبى الحسن على بن هذيل عين الأدب والسياسة عيون الأخبار : لابن قتيبة : لأبي إسحاق الوطواط غرر الخصائص الواضحة الفرج بعد الشدآة : للتنوخي : لابن الأثير الكامل في التاريخ الكامل في الأدب : للمبرد : للاُب لويس شيخو محانى الأدب مجمع الأمثال : للميداني المحاسن والأضداد : للحاحظ المحاسن والمساوى : للبيهقي محاضرات الأبوار : لان عربي المختار من نوادر الأخبار ( مخطوط ) : لمحمد بن أحمد الأنباري. مروج الذهب : للمسعودي

الستطرف في كل فن مستظرف : للأبشيهي

المطالعة العربية : للمسترو . رابيت بالمتحف البريطاني

معجم الأدباء : لياقوت

معجم البلدان : لياقوت

معاهد التنصيص : لبدر الدين العباسي

المنتقى من أخبار الأصمعي

مهذب الأغانى : الشيخ الخضرى

النجوم الزاهرة : لابن تغرى بردى

نفح الطيب : للمقرى

نقائض جرير والفرزدق : لأبي عبيدة

نهاية الأرب : للنويرى

الوزراء والكتاب : للجهشيارى

وفيات الأعيان : لابن خلكان

## ه - مراجع الضبط و الشرح والتحقيق والتراجم

أساس البلاغة : للزمخشرى

الأعلام: للزركلي

تاريخ آداب اللغة العربية : لجورجي زيدان

تاريج الأم الإسلامية : للخضرى

رغبة الآمل من كتاب الكامل : للمرصني

شرح ديوان الحاسة : للمرصني :

سمط اللآلي : للبكرى

طبقات الشعراء : لابن سلام

الشعر والشعراء : لابن فتيبة

الفاخر : للضّي

فهرس خريطة المالك الإسلامية : لأمين واصف

القاموس الحميط : للفيروز أبادى

لسأن العرب : لابن منظور

المعارف : لا بن قتيبة

معجم البلدان : لياقوت الحموى

وفيات الأعيان : لابن خاكان

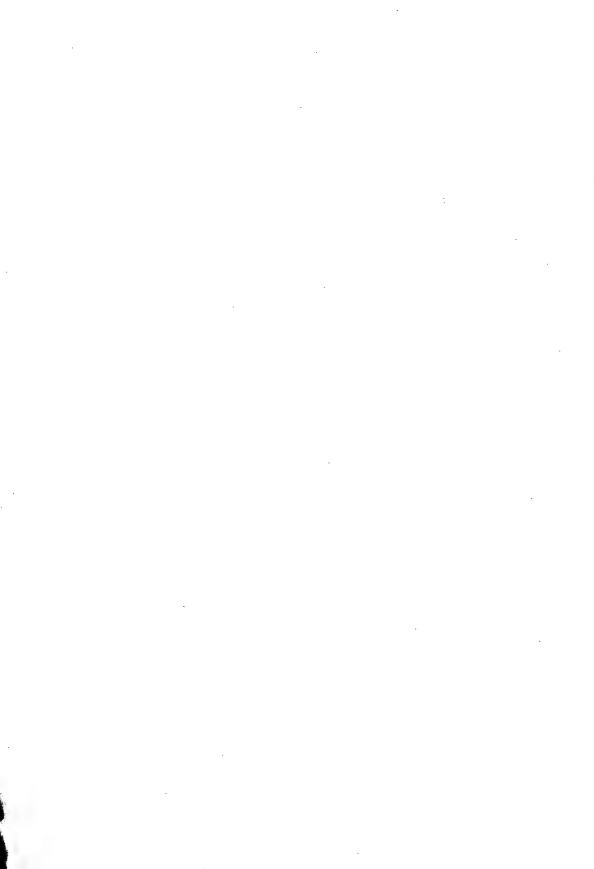

# ٤ – مراجع القصص

: لابن الجوزي

أخبار الأذكياء

أدب الدنيا والدين

: لسعيد الأفغاني

أسواق العرب

الأصنام

الأغاني

أمالي الزجاجي

أمالي أبي على القالي

أنباء نجباء الأبناء

بدائع البدائه

البداية والنهاية

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب

التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح

تاريخ الأمم والملوك

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب

ثمرات الأوراق

خزانة الأدب

ذيل زهر الآداب

: للماوردي

: لابن الكلبي

: لأبي الفرج الأصفهاني

: لابن ظفر الصقابي

: لعلى بن ظافر الأزدى

: لابن كثير

: للألوسى

: للزبيدي

: لابن جرير الطبرى

: للثعالبي

: لابن حجة الحموى

: لأبي زيد الخطابي

: للبغدادي

: للحصري

زهر الآداب : الحصري السيرة النبوية : لابن هشام السرة الحاسة : لنور الدين بن برهام الحلبي : لابن عبد الحكم سيرة عمر بن عبدالعزيز شرح ديوان الحماسة : للمرصق شرح المختار من شعر بشار : للخالدين : لابن أبي الحديد شرح بهج البلاغة عصر المأمون : للدكتور فريد رفاعي العقد الفريد : لابن عبد ربه : لأبي سالم محمد بن أبي طلحة العقد الفريد للملك السعيد : لأبي الحسن على بن هذيل عين الأدب والسياسة عيون الأخبار : لابن قتبية غرر الخصائص الواضحة : لأبي إسحاق الوطواط الفرج بعد الشدّة : للتنوخي الكامل في التاريخ : لا بن الأثير الكامل فىالأدب : للمبرد : الأب لويس شيخو محانى الأدب مجمع الأمثال : للمداني المحاسن والأضداد : للحاحظ الحاسن والمساوى : للبيهقي محاضرات الأبزار : لابن عربی : لحمد بن أحمد الأنباري المختار من نوادر الأخبار ( مخطوط ) مروج الذهب : للمسعودي

: للأبشيهي

: للمسترو. رابيت بالمتحف البريطاني

: لياقوت

: لياقوت

: لبدر الدين العباسي

: للشيخ الخضرى

: لابن تغرى بردى

: المقرى

: لأبي عبيدة

: للنويري

: للجهشياري

: لأبن خلكان

المستطرف في كل فن مستظرف

المطالعة العربية

معجم الأدباء

معجم البلدان

معاهد التنصيص

المنتقى من أخبار الأصمعي

مهذب الأغانى

النجوم الزاهرة

نفح الطيب

نقائض جرير والفرزدق

نهايةالأرب

الوزراء والكتاب

وفيات الأعيان

# ه – مراجع الضبط والشرح والتحقيق والتراجم

ساس البلاغة : للزمخشرى

الأعلام : للزركلي

تاريخ آداب اللغة العربية : لجورجي زيدان

تاريخ الأمم الإسلامية : الخضرى

رغبة الآمل من كتاب الكامل : للمرصفي

شرح ديوان الحماسة : للمرصفي

سمط اللآلي : للبكرى

طبقات الشعراء : لابن سلام

الشعر والشعراء : لابن قتيبة

الفاخر : الضّبي

فهرس خريطة المالك الإسلامية : لأمين واصف

القاموس المحيط : للفيروز أبادى

لسان العرب : لابن منظور

المعارف : لابن قتيبة

معجم البلدان : لياقوت الجموى

وفيات الأعيان : لابن خلكان